

# تراثنا

فَالْحَدِّ لِلْ الْمِحْدِينَ الْمُحْدِّينَ الْمُحْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُحْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُحْدِينَ الْمُحْدِينَ الْمُحْدِينَ الْمُحْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُحْدِينَ الْمُحْدِينَ الْمُحْدِينَ الْمُحْدِينَ الْمُحْدِينَ الْمُحْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ

الجزواليثالي

عقیق لاسدا**د می پیلی لنجا**ر

الداراليص يربغ للناليف والشرمية

## بـــالنازير الرحبم

# بالعَبنُ والصَادِع اللألْ

عميد ، صدع ، صعد ، دعص مستحملة ..

أبو عُمَيد عن أبى زبا : يعال : عَصَد فلان يَقصِد<sup>(١)</sup>عُصُودناً إذا سات . وأنشد تُمِر: \* على الرحل مَّا منَّه السَّيْرِ ناصدُ<sup>(١)</sup> \*

وقال الليث: العاصد هبنا: الذى يعصد (٣) التصيدة أى يُدبرها ويقلبها بالمعتمدة ، شبّه الناعس به كَلِفتان رأسه ، قال : ومن قال : إنه أراد الليت بالعاصد فقد أخطأ ، ابن مُحمّيل: تركتهم في عضواد وهو الشّر من تَشَل أو سِباب أو صَنحَب ، وقد عَصْوروا امْنَذُ اليوم عَمْورة أى صاحوا واقتناوا .

وقال الليث: العِم واد: جَلَّه في بَلِيَّة ، يقال : عَصَدْمهم العَصَاوِيدُ ، وهم في عِصْواد

(۱) فی ج ضبط بشم الساد وکسرها ، ول!الدان ضبطة .والفم . وفي القادوس أنه من بابی علم وضعر (۲) صدره: ﴿إذا الروع الشيرب أضعى كأنه ﴾ وهو من تصيدة لذى الربة في ديواله ١٣٠ . (۳) في ج هم الصاد وكسرها .

ينهم، بعنى البلايا وألخصُومات. قال: وجاءت الإيل عَصاوِيد: ركِب بعضها بعضًا . وكذلك عصاويد الكلام . وقال ابن تحميل: القصاريد: اليطَاشُنَّ مِن الإيل . وقال ابن الأعرابيّ . رجُل عِمْواده: عَسِر شديد ، وامرأة عِمْواد : صاحبة شَر . وأنشد:

يا مَيَّ ذَات الطَوق والمِمضاد<sup>ِ(١)</sup>

فدتْكِ كُلَّ رَعْبَلٍ عِصْوادِ

ووِرْد عِصُواد : مُتّعِب وأنشد :

\* وفي القَرَّب العِصواد العِيس سائق \*

وقوم عَصَاوِيد فِي الحربِ : يلازمون

أقرانهم ولا يفارقونهم . وأنشد : لمتن رأيتهمُ لا دَرَّة دونهمُ

تا رايبهم لا درَّة دومهم يدعُون لجِيَّان في شُغَث عصاويد

وفى نوادر الأعراب: يوم عَطَوَّد وعَطَرَّد

 <sup>(</sup>٤) ج «المصاد» تصحیف ، والمضاد: الدماج
 وهو مایلیس ق المضد من الحلی .

بالحقّ يصدع ما في قوله جَنَفُ

قال : يصدع : يفصل وُينْفذ : وقال

كأنى مُسَوِّ قِيْمةً الأرض صادع<sup>(١)</sup>

يقول : أصبحت أرمى بعيني كل تَشْهج

- وهو الشخص -- وحائل : كل شي<sup>•</sup>

يتحرُّك . يقول : لا يأخذني في عيني كسر

ولا انتناء ، كأني مُسوّ ، يقول : كأني أريد

قشمة هذه الأرض بين أتو ام ، صادع : قاض

يصدع : كَفْرُق بين الحقّ والباطل . وقال

الفَرَّاء : فاصدع بما تؤمر أي اصدع بالأمر ،

أقام [ ما(ه) ] مقام المصدر . وقال ابن عَرَفة :

فاصدع بما تؤمر أي فرق بين الملقّ والباطل ،

من قوله جل وعزّ : (يومئذ يعتدّعون (٦٦))

ذه الأمَّة:

هو الخليفة فارضُوا ما قضاه لسكم

فأصبحت أرمى كلَّ شَبْح و ماثل

وعَمَوَّد أي طويل . وركب فلان عماودَّة ورجل عَصيد : معصود : نَعْتُ (١) سَرَهِ . ويقال : عصدتُه على الأمر عَصْدا إذا أكر هتَه عليه . والعَصْد : اللَّيُّ ، وبه سمِّيت العَصيدة .

#### [ صدع ]

قال الله جلّ وعزّ : ﴿ فَاصَدَعُ<sup>(٢)</sup> بمـا تؤمر ) قال بعض المفسّرين : أجهَر بالقرآن . وقال أبو إسطق : فاصدع بما تؤمَّ : أظهر مَا تؤمّر به ، أُخِذ من الصّدِيع وهو الصبح . قال : وتأويل الصَّدُع في الزُّجاج : أن يَبين بعضُه من بعض . وأخبرني المنذريّ عن اكرّ انيّ عن ابن السِكّيت قال : الصَدْع : الفَصْل . وأنشدلجريره.

(1) شبيح كذا ف ج وهو يوافق ما فى اللسان .

(١) يريد أنه مأبون يؤتي .

وعر بدَّه إذا ركب رأبه . وقال أبو عُبَيدة : عَصَد الرجلُ الرأة عَصْدا ، وعَزَدها عَزْدا إذا جامعها . وقاله الليث : قال : ويقال : أعصدني رِحارك أي أعر نبه لأنز به على أتاني . قال :

وفي م : وشيخ، تصعيف ، وتسكرر هذا التصعيف في شرح الشعر . وشبح : شغس ، وحائل : متحرك ديوانه ٣٣٩ .

<sup>(</sup>٥) سقط عذا الحرف ني م، ج .

<sup>(</sup>٦) الآية ٣٤ الروم

<sup>(</sup>٢) الآية ١٤ ــ الحجر . (٣) من فصيدة يمدح فيها يزيد بن عبد الملك

ويهجو آل المهلب أولها : أنظر خابل بأعلى ثرمداء ضحي

والبيس جائلة أغراضها خنف

والصِّدْعة والصَّدِيع : قطعة من الظباء والغُمَّم .

وجَبَل صادع : ذاهب في الأرض طُولًا .

وكذلك سَبيل صادع ووادِ صادع . وهذا

الطريق يَصْدَع في أرض كذا وكذا . ويقال:

رأيت بين القوم صَدَعات أى تفرّقًا في الرأى: والهَوَى ، يقال : أصلحوا ما فيسكم من

الصَدَعات أى اجتمِعوا ولا تتفرّقوا . وقال اللبث : الصُدَاع : وَجَم الرأس ، وقد صُدَّع

الرجل تصديعاً . قال : وبجوز في الشعر صُدع

فهو مصدوع بالتخفيف . وتصدّع القومُ :

تفرُّقوا . اكمرَّاني عن ابن السكيت : الصَّدْع

في الزُجَاجة والحائط وغيرها . والصَدَع :

الوَعِل بين الوَعِلين : ليس العظيم ولا بالشَّخْت .

وكذلك هو من الظِباء . وأنشد :

تقبّض الذُّنبُ إليه فاجتَمَعُ (<sup>دغ</sup>

وقال الليث: الصَّدَع: الفَتِيّ من الأوعال . قال: ويقال: هو الرجل الشابّ المستقيم القناةِ .

يا رُبِّ أَبَّاذِ. من النَّفْر صَدَّعْ

أى يتغرقون . وقال مجاهد : بما تؤمر أى بالقرآن . قلت : ويستى الصبح صديعا ، كا يستى قلقتا ؛ وقد انصدع وانفطر وانفلق وانفجر إذا انشق . وقال الليش: الصدع : أى قطمتها في وسط جوزها . وكذلك صدع يجادا . وقال الله تالي : ( والأرض ذات الصدع !) قال الفراء : ( ذات ٢٠٠ الصدع : الصدع ) بالنبات . وقال الليث : الصدع : نبات الأرض لأنه يصدع الأرض فتصدع ) بالنبات . وقال الليث : الصدع : نبات الأرض لأنه يصدع الأرض فتصدع ٢٠٠ به . قال : والصديع : والصديع : والصديع : قال : والصديع : والصديع : وقال كبيد :

\* دعى اللوم أوبِينى كَشَقّ صَدِيع<sup>(.)</sup> \*

قال بعضهم: هو الرِدَاء الذي شُقَّ صِدْعتين، يضرب مثلا لحكل فُرْقة لا اجتماع بعدها .

(ه) ينسبه نما الرجز إلى منظور بن حبةالأسدى -واغلر شواهد الشافة البغداده ٢١٦. وانظر تهذيب الألفاظ ٣٠٠، والحصائص ٢٩٣٠

<sup>(</sup>١) الآية ١٢ / الطارق

<sup>(</sup>٢)كذا لى ج . ونى م « ذات يتعدع » .

<sup>(</sup>٣) كذانى ح . وفى ا : ﴿ وَنِيْتُصَدِّعُ ﴾

 <sup>(</sup>١) عجزه: \* نقد لمت قبل اليوم غير مطيع \*
 ديوانه ١٩٠١.

عمرو عن أبيه : الصَّديم : الثوب المُشَّق . والصديع: الصبح(١) . أبو العباس عن ان الأعرابي في قوله تعالى ؛ (فاصدح بما تؤمر) أى شُقٌّ جماعاتهم بالتوحيد . وقال غيره : أظهر التوحيد ولا تَخَفُّ أحداً . وقال غيره : فرق المر ل فيهم مجتمعين : و فرادي . قال ثعلب : وسمعت أعرابياً كان بحضر مجاس ان الأعرابيّ يقول : معنى اصدع بما تؤمر أى اقصد بما تؤمر . قال : والعرب تقول : اصدَع فلاناً أى اقصده لأنه كريم , أبو عُبَيد عن أبي زيد : الصرمة والقصلة وألحدرة : ما بين العشرة إلى الأربعين من الإبل ، فإذا بلغت سِتّين فهي الصدعة ، وقال ابن السكيت : رجل صدّع وصَدْع وهو الضَرْبِ الخفيف اللجم ، وأما الوَّعِل فلا يقال فيه إلا صَدَّع : وَعِل بين وَعِلين .

#### [ صعد ]

قال الله جلّ وعزّ : ( إذ تصمدون ولا تلوُون على أحد<sup>(٢٢)</sup> ) الآية قال النرّ ا. :

أصمدنا من مكَّة وأصمدنا من الكوفة إلى خراسان ، ومن بنداد إلى خراسان وأشباه ذلك . فـــإذا صيدت في السُلَّم أو الدرجة وأشباعه قلت : صَمِدت ولم تقل : أصعدت . وقرأ الحسن : إذ نَصْعَدون ، جعل الصُعود في الجبل كالصعود في السُّلِّم . وأخبر في المنذري " عن الحرّ أنيّ عن ابن السكيّت قال: يقال: صيد في الجبل وأصعد في البلاد . ويقال : مازلنا في صَمُود ، وهو المكان فيه ارتفاع . قال : وقال أبو سخر : يكون الناس في مبادميم ، فإذا يبس البقل ودخمل آلحر أخذوا إلى تحاضرهم، فمن أمَّ القِبلة فهو مُصْعِد، مِم أمَّ العراق فهو منحدر . قلت : وهذا ألذَت قاله أبو صخركلام عربيّ فصيح ، سمعت غير واحد من العرب يقول : عارضنا الحاجّ في مَصْعدهم أي في قصدهم مكَّة ، وعارضناهم في مُنْحَدرهم أي في مَرْجِمهم إلى السكوفة من مَكَّة ، وقال ابن السِّكَّيت : قال لي مُمَّارة : الإصماد إلى تجد والحجاز والبمن والانحدارإلى 

الإصعاد : في ابتداء الأسفار والمخارج ؛ تقول

<sup>(</sup>١) ثبت مذا النظ فج ۽ وسقط في .م .

<sup>(</sup>٢) آگاية ١٥٣ سآل عمران.. .

شاكل كلام أبي صخر . وقال الأخفش : أضمد في البلاد : سار ومنفى ، وأصمد في · الوادى: انحدر فيه، وأمَّا صعد فيه ارتقاء(١). أبو عُبَيد عن أبي زيد وأبي عمرو يقال : أصعد الرجل في البلاد حيث توجّه . وقال غيرهم : أصعدت السفينة إصعادا . إذا مدَّت شِرَ اعما فذهبت بهما الريح صُمُدا . وقال الليث : صيد إذا ارتقى ، وأُصَّعَّد (٢) يَصَّعَّدُ إصَّعَادٍ، فيه مصَّمِّد إذا صار مستقبل حَذُور أو نهسر أو وادِ أو أرض أرفع من الأخرى . قال : وصَّمْد في الوادي إذا أنحدر . قلت : والاصَّقَّاد عنب دى مثل الصُّعُود ؟ قال الله تعالى : (كأنما يصَّقد في السماء (٢) ) يقال : صعد واصَّقد واصَّاعَد بمعنى واحد . وقال الله تمالى : ( فتيمد ا صعيدا طيبا(١)) قال الفرا، في قوله تعالى : ( صعيدا مُجرُزا (٥٠) : الصعيد :

وقال أبو عُبَيدة في قول النبي صلى الله عليه وسلم : « إيَّاكم والقُمُود بالصُعُدات ٣٠ » : قال : الصُّعُدات : الطُّـرُق ، مأخوذة من الصَّميد ، وهو التراب ، وجم الصميد صُعد ، ثم صُمُدات جمع الجمع . وقال الشافعي فيما رُوي لنا عن الربيع له : لا يقع (١) إسم صَعِيد إلاّ على تراب ذي غُبار . فأمّا البطحاء الغليظة والرقيقة والكرثيب الغليظ فلايقع عليه اسم صعيدوإن خالطه تراب أو صعيد أو مَدَر بِكُون له غُبَار ِ كأن الذي خالطه الصعيدَ . قال : ولا يَتيبَمُّ حجارة. وقالأبو إسحق بن (٩) السريّ الصعيد: -وجيه الأرض . قال : وعلى الإنسان أن يضرب بيديه وجه الأرض ، ولا إزالي أكان

التراب ، وقال غنيره : هي المستوية (٢٠٠٠ ،

<sup>(</sup>٦) في اللسان : « الأرض المستوية .

<sup>(</sup>٧) كذاني ، - ويبدو أن الصواب : أبو عبيد، وهذا النفسير في غريب الحديث له . وسيأتي له تقل هذا التفسير عن أبي عسد ، إلا أن يكون قال به أبو عبيدة

<sup>(</sup>٨) انظرالا م ١ ١٠٠٠ ٠٠٠٠

<sup>(</sup>٩) سقطمنا اللفظ في م . .

<sup>(</sup>١) في اللسان : ارتقى .

<sup>(</sup>٢) في اللسان . أسعد . من الإسعاد ، وكذا

<sup>(</sup>٣) إلاَية ١٢٥ ــ الأنسام .

<sup>(</sup>١) الآية ١٢ النساء ٦ الماثدة

<sup>(</sup>ه) الآية ٨ ــ السكيف .

في الموضع تراب أولم<sup>(١)</sup> يكن ؛ لأن الصعيد ليس هو التراب ، إنما هو وجه الأرض ، ترابا كان أو غسيره . قال : ولو أن أرضا كانت كلها صخرا لاتراب عليهثم ضرب المتيمم يده على ذلك الصخر لكان ذلك مَليُورا إذا مَسَى به وجهد. قال الله جــــــل وعز : ( فتصبح صعيدا زَلَقا(٢) ) فأعلمك أن الصعيد يَكُونَ زَلَقًا والصُّعُداتُ : الطُّونُقِ . وسمَّى صميدا لأنه نهاية مايمتمد إليهمن باطن الأرض لا أعلم بين أهل اللغة اختلافا فيه أن الصعيد : وحبه الأرض ، قلتُ ، وهــذا الذي قاله أنو إسحق (٢٦) أحسبه مذهب مالك و من قال بقوله ولا أستيقنه ، فأمَّا الشافعيِّ والكوفيُّون فالصميد عندهم : الستراب ، وقال الليث : بقال للحديقة إذا خَربت وذهب شَجْراؤها : تمد صارت صعيدا أي أرضا مستوية الاشجر فيها . شَمر عن ابن الأعرابية : الصعيد : الأرضُ بمينها ، وجمعها صُغُدات وصِعْدان .

(١) كذا والمروف في هذا الإسلوب : أُم لم يكن . (١) أَدَد م الكن .

وقال أبو عُبَيد (1): الصُدات: الطُسرُق في قوله: إياكم والقمود بالصُدُدات. قال: وهمه ومي مآخوذة من الصَّيد وهو التراب، وجمه صُدُد ثم سُدات مثلُ طريق وطُرُق وطُرُقات قال: وقال غيره: الصميد: وجه الأرض البارزُ قل أوكتر، تقول: عليك الصميد أي اجلس على وجه الأرض.

وقال جرير :

إذا كَتُمْ ثُوتْ بصميد أرض بَكت من خُبث لؤمهم الصعيدُ<sup>(ه)</sup>

وقال في أخرى(٢):

\* والأطيبين من التراب صعيدا \*

سَهَة عن الفر" ، قال : الصعيد : التراب،

<sup>(</sup>٧) الآية ٤٠ من الكهف .

<sup>(</sup>٣) في ج زيادة « الزجاج ، .

<sup>﴿</sup> إِنَّ عَرِيبِ الْحَدِيثِ ١٦٣ .

<sup>(</sup>ه) من قصيدة يهجو فيها الفرزدق وقبيلة تيم . `` وفي الديوان ١٩٧ . « كِن ۽ في مكان «بكت » .

 <sup>(</sup>٦) أى فى تصيدة أخرى . وفى السان :
 « نى آخرين » أى نى قوم آخرين يمدحم. ، وقد كان

يهجو أولئك . وهو يمدح <sup>ت</sup>ومه إذ بنول : إنى ابن حنظلة الحسان وجوهم

والأنفطين مساعيـا وجدوداً والأكرمين مُرَّكِاً إذ رَكِوا ا

والا لرمن مر-لبا إذ ر*ا*كبوا ا والأطبين من التراب صعيداً

.-- 4 ---

والصميد: الأرض، والصميد: الطريق پكون واسعًا وضيّقًا ، والصميد: الموضع العريض. الواسع. والصميد: القبر.

هِ قَالَ الله حِلَّ وعزٌّ : ( سأرهته صَدُ دا(١) قال الليث وغيره: الصُّعُ د . ف أ. الْمَنُوط ، وهي بمنزلة العَقَمة الكَنُّهُ د ، وجمعها الأصعدة . ويقال : لأرهقَنَّك صَعُوداً أي لأُجِشِّمنَّك مشقة من الأمر . وإنما اشتقوا ذلك لأن الارتفاء في صَمود أشق من الانعدار في هَبُوط ، قال في قوله : سأرهقه صَّمُوداً يمني مشقَّة من العذاب . ويقال : كل جبل في النار من جَمْرة واحدة يكلَّف الكافر ارتقاءه ويضرب المَقَامع ، فحكمًا وضَعَ عليه رجله ذابت إلى أسفل وركه ، ثم تعود مكانها صحيحة . قال : ومنه اشتُق تصمَّدني ذلك الأمرُ أي شقَّ عليٌّ . وقال أبو عُبَيد في قول عُمْر : مَا تَضَمَّدتني خُطُبَة ، مَا تَصَمَّدتني خُطْبة النكاح : أي ما تكاءدتني وما بكفت منّى وما جُهُدتني . وأصله من الصُّغُود وهي

(١) الآية ١٧ ــ المدثر .

التَقَبة الشَّاقَة . وقالِالليث : الصُّدُ (شَجر (٢٠)).
يذاب منه القار . وقال غيره : الصَّمَد المَّهُ الإِذَابة ، ومنه قبل : خَلِّ مُصَّمَّد وشراب الإِذَابة ، ومنه قبل : خَلِّ مُصَّمَّد وشراب لونَّوطمناً . أبو عبيد عن الأُصمى : إذَا تِلدَت النَّاقة لغير تُمَّام ولكنها خَدَجت لستة أشهر أو سبمة فُعُطفت على واليا عام أوَّل فهي صَمُود . وقال الليث : الصَّمُود : النَّاقة يموت خُوارها فترجم إلى قبيلها فتذرّ عليه . وقال : هو أطيب المِنها . وأنشذ ؛

### \* لها لبن الخليَّة والصَّعُود<sup>(٣)</sup> \*

الت: والقول ما قاله الأصمى ، سماع من العرب ، ولا تسكون صّمُودا حتى تسكون خادِجاً . أبو عبيد : الصَّلاة : الألَّة ، وهي نحو مِن الحَرْبة أو أصنر منها . وقال النضر : الصَّلَاة : القَنَاة . وقال الليث : هي القناة المستوية تنبت كذلك لا تحتاج إلى التنفيف ،

<sup>(</sup>٢) زيادة من اللسان .

 <sup>(</sup>٣) صدره : ٧ أمرت لها الرعاء ليسكر موها ٥ وهو لماله بن جعفر السكلاب بصف فرساً . كما قواة ان في المسادة .

وكذلك من القَصْب ، وجمعها السُمَّاد : وأنشد :

صعك

صَفيدة نابتة فى حاثر أيما الريح ُ مُمَيَّلُها تَمِلْ<sup>(1)</sup> وقال آخر:

\* خرير الريح في قَصَّب الصُّمَّاد \*

قال : والصَّدَة من النساء : الستقية لأنه كأنها صَّدَة قَناة ، وجَوَارٍ صَدَّدات ، خفية لأنه الله نت . وثلاث صَدّدات القنا منقَّلة لأنه المم . وقال ابن تُكيل : رُوى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج على صَدْدة بتبسها حُدَّاقِيّ . تال : الصَّدَة : الأَثَان الطويلة ، والحَلْدَاقِيّ : الجَّحش . وقال الأسمى : الصَّدَدا : هو النقي إلى فوق ممدود . وقواهم : صمّد أو بلغ كذا وكذا فصاعداً أي فا فوقذلك : وعُنق صاعد أي طويل . ويقال : فلان يتبع صاعد أي طويل . ويقال : فلان يتبع صُمُداد؟ معناه أنه يرفع رأسه ولا يطاطئه .

(۱) هو لكمپين جيليمك امرأة ، ولبله ، الخا هاست لمل جاراتها مناهب ، . . الاخت الباق بخلفسال زجل . (۲) كذا في موقع ، و و معداده » . وفي المانا: « صعداد » .

وتال ابن شمیل : يقال للناقة : إنها لني صعيدة بازليها أى قد دنت ولَمَّا تَبْزُل ، وأنشد :

صمد

متدیس فی صَمِیدة بازلیها عَبَنَّاة ولم تَسِق الجنبينا<sup>(۲)</sup>

زيادة من غير خطُّ المُصنَّف :

والصُّعُدُد<sup>(1)</sup> : الصُّعُود وهى المُشَمَّة ، قال :

« أغشيتَهم عَوْصاء فيها صُعَدُد » ·

أُردِف في آخره دال ، كما أُردف في دُخُلل الرجل أى دخيله ويطانته . والصّنُّوداء : الثنِيَّة الصمية . وقال ابن مقبل :

وحدَّثته أن السبيل ثنيَّة صعوداء يدعوكل كهل وأمردا<sup>(ه)</sup> وفي ننسه وصدر صُدُداء أثى ما نتصاعده

 <sup>(</sup>٣) تسق الجنهنا أى تحمله من الوسق ، وضبط في اللسان كسس الدين من السقي ،

<sup>(</sup>٤) فيم ، ح: «الصعدة» والمناسب ما أثبت .

<sup>(</sup>٠) يدعوا كذا في م ، ح ، وكأن التذكير

السبيل في إحدى لنشهه

ويتكاءده ، قال الهذليُّ<sup>(١)</sup>:

وإن سيادة الأقوام فاعلم لها متعداء متعلّنتُها طويل

والعُمَّدًاء: الارتفاع. ومثاله من العمادر المُضَواء من الغفّ ، والعُلُواء من العَطَّى ، والثُّرَاء من التثاؤب ، والنُلَواء من النلوّ ، قال ذو الرّمة:

قطمت بنهاض إلى صُمُدَانه إذاشُمُّرت عن ساق خِس ذلاذُلُه<sup>co</sup>

والصُّد ؛ الجبل العلويل ، قال :

(١) هو الاعلم ، كما في الجميرة ٢ \_\_ ٢٧٢ .
 أخذر ديوان الهذايين ( الدار ) ٢-٧٧ .

 (۲) ق الديوان ۲۱۹ : « سمدانه » في مكان «سمدائه» وقبله ببيت :

وعشية العاثور يرى بركبها لل منله خس يعيد مناهله

يتول : تعلمت هذه الأرض المفشية ببعير نهاض لمل صعدانه أى لا يطأطىء رأسبه , الذلافل شتق في أسفل الثوب جعل للخسس ذلافل ، وهذا مثل في السعرعة .

ولقد سموتُ إليك من جبل دون الساء مُتَمَخْمَح صَدْدِ والصَّمَد: المَّرِّ (\*) المرتنع

[ دعس ]

اليوعس: الكيب من الرمل المجنيع. وجمه وعمة وأدعاس. وهو أقل من المتفد. أبو عَبيد عن أبي زيد: أدعمه المراه إدعاماً إذا قتله، وأهرأه البرّد إذا قتله، الليث: المنيث الميت إذا تعلم بأبيعم لو ركه. قال: وواحدة الدعم وعمة . وفي نوادر الأعراب: دَعَم برجله ورسّم وعمل (أن وقسم إذا ارتكمن، وبيمال: أخذته ما اعتمة وما اعتمة وما اعتمة أي المناهة أي

<sup>(</sup>٣) كذا بالماء الهملة . وقد يكون « الجر » . وهو أصل الجبل .

 <sup>(3)</sup> قام ، حاء ﴿ أَنْهُمَى اللَّهُ وَلا يَجْمِن اللَّهُ ا

<sup>(</sup>ه) فيم ، ح : د مقاحصة » وهو تحريف . والتصحيح من اللسان ،

## باللعبن والصادمع الناء

استممل من وجوهه صعت ، صتع [ سعت ]

قال ابن ثُمَيل: جَمَلصَّت الَّءُ بَهُ إِذَا كَان لطيف الْجَفْرة . وأنشد ابن الأعرابيّ فيما روى أبو العباس عنه :

هل لكِ باخدلة في صَمَّت الرَّبَهُ مُعْرَّنْوم هامتُسه كالْمُبَعِبَهُ قال: الرُّبَة : المَّقْدة . وهي ههنا الحَوْسَلة وهي المُشْفَة .

[ مستع ]

أبو عمرو : الصَّتَع : حار الوحش . قال: والصَّتَع : الشابّ القويّ . وأنشد :

یا بنت َ عُمرو قد مُنحتِ وُدّی واکمبلُن ما لم تقطعی فُندّی رما وصال الصّنّام الفُمُند<sup>(۱)</sup>

(۱) ق م: دالندى».

وقال غيره : يقال للحمار الوحشى : رور صنتُع. وقال الطرمّاح :

صُنتع الحاجبين خَرَّطه البَّهُ

لُ بَدِيثاً قبل استكاك الرياضي<sup>٢٦</sup>

وهو فَنْمُل من السَّتَع . وقال الليث : جا، فلان يَتصتَّع علينا بلا زاد ولا نفقة ولا حقق واجب . وقال أبو زيد : جا، فلان يتستَّم إلينا ، وهو الذى يجى، وحدد لا شى، ممه . وفي نوادر الأعراب: هذا بعير يتمسّع إذا كان طُلُقاً (١) . ويقال للإنسان مثل ذلك إذا رأيته مُرَّيًا با وأخبر في المنذري عن

: 41.3 (4)

مثل عير الفلاة شاخس فاه طولشرس اللعلى وطول العضاء وانظر السان د صنتم » وديوان العلماح ٨٣ .

(٣) كذا في م . و ؤ. ح : « ينسمخ ّ » ولى السان : « ينسمح » .

(٤) هذا الشبط عن م ء ح . وفي السان

« للقلل »

العلوسيّ عن الخرّاز عن ابن الأعرابيّ أنه أنشده :

وأ كل الخسس عبال ُ جُوّع وَتَلَيِت واحدة تَسَتَّعُ قال: كَل فلان بعد قومه وغَدَر إذا بق

قال: وتِستّمها: تردُّدها . وروى غير. عنه: تصتّع فى الأمر إذا تلدَّد فيه لا يدرى أين يتوجّه .

ع ص ظ ، ع ص ذ ، غ س ت أهملت وجوهها

# باللغبن والصّادمع الراء

عصر ) عرص ) صعر ) صرع ) رصع ) رعص : مستعملات

### [ عصر ]

فال الله جبل وعَز : ز والممر إن الإنسان لفي خسر (١) قال الفر الد (١) والمدس : السعر ، أقسم الله به . وروى مجاهد عن ابن عباس أنه قال : التمثر : ما يلي المغرب من النهار . وقال قتمادة : هي ساعة من ساعات النهار . وقال أبو إسحق : العمر : الدهر ، والمعمر : الليم ، والمعمر : الليلة ، وأنشد :

ولا يلبث العصران يوم وليلة إذَا طَلَبَا أَنْ <sup>ا</sup>يْدرِكا ما تيمًا<sup>٣٢</sup>

وقال ابن السكيت فى باب (<sup>24</sup> ما جاء مثنى: الليل والنهار يقال لها : المتعثر ان . قال: ويقال : العقدر ان : الغداة والتشيئ . وأنشد : وأمطله العَصْرين حتى يَمَلِّني

ويرضى بنصف الدَّين والأنف والمُ وقال الليث: العصر : الدهر ، ويتال له : المُصُر مثقَّل . قال : والعَشران : الليسل والنهار . والمَصْر النَّشِيّ ، وأنشد :

<sup>(</sup>۳) لحمید بن نور . ، کما فی السان . میانندر دیوانه ۸ .

<sup>(1)</sup> انظر إصلاح المنطق د المعارف ۲ ۳۷ .

<sup>. (</sup>١) اَلَايَة ١ سـالسمر .

<sup>(</sup>۲) سقطہ الواو فی ج

\* تَرَوَّحُ بِنا يا عمرو قد تَهُم العصر (١) \*

وصلاتي الليل قال: والعصر: الخيس ،

« بعصر فنا كالذي تعصر (T) «

أى بطيئًا . وقال الله جـــل وعز : ( فيه بغاث الناس وفيه يعصر ون (١) ) قال أكثر المنسّرين: أي يَعْمِرون الأعناب والزيت. وقال أبوعبيسلا: هو من العَصَر (٥) ... وهو

المنعاة \_ والمُعنرة والمُعنّر والمُعَمّر .

\* وما كان وقاط بدار معمد ( · \*

\* ولقد كان عضرة المنحود (٢) \*

قرى. : وفيه تُعُصَرون <sup>(٨)</sup> بضمّ التساء أ:،

تُمطَرون . قال : ومن قرأ : تَمْمِير ون (٩٦ فهو

من عَمْر العنب . قلت : ما علمت (١٥) أحداً

من القرّاء المشهر بن قرأ : تُعصرون ، ولا

أدرى من أبن حاء به اللث . قال : و بقال :

عصرت العِنَب وعصَّرته إذا وليت عَمَيره

بنفسك ، واعتصرت ٥٥ ب إذا مُعمر لك

أي كان مُلحاً المكروب، وقال تدث:

وقال أبو زُبَيد :

وقال لبيد:

أبو عبيد عن الكسائي : حاء فلان عَصْر ا

<sup>(</sup>١) صدره: \*فياتوأسرى النوم إلى لنيه ال ودو من قصيدة في رانا وقيس بن جزء ، ديوا ١٠ ١ ـ ٩٠٠. ول السكامل ، مع رغبة الأمن ٢ ـــ ٤١ : ﴿ بغير ، مصر ،

<sup>(</sup>٧) صدره : صاديا يستفيث غير مفاث .

<sup>(</sup>٨) في اللسان: « يعصرون» . (٩) في اللسان: « يسمرون ، .

<sup>(</sup>١٠) هذه الغراءة لنسها في البعر ١٠٠

الى عمى بن عمر . .

قال: و به سميت مسلاة العصر . قال : والغداة والعشر سميان المصر ن . وأخبرني النذري عن أبي العباس قال : صلاة الوسطى : صلاة العصر ، وذلك لأنها بين صالاتي النيار

وسُمِّيت عَصْم الأنها نععَم (٢٦) أي تُحْسَس عن الأولى . . قال : والعَصْر : العلليَّة . وأنشد :

<sup>(</sup>١) عجزه بـ كما فيالسان ...: ولى الروحة الأولى النبية والأحر .

<sup>(</sup>٢) في اللسان : و تعصر ، أي تعيس بالبناء الفاعل .

<sup>(</sup>٣) هو لطرفة ، وسيأتى بتامه .

<sup>(</sup>٤) الآية ٩٤ ... يوسف .

<sup>. (</sup>ھ) فالمنى ؛ فيە ينجون.

خاصّة رالاعتصار : الالتجاء . وقال َعَدِيّ ابن زيد :

لو بغير المسسماء حَنْقى شَرِق كنتُ كالفَمَّان بالماء اعتصاري<sub>د</sub>(<sup>(1)</sup>

قال : والعُصَّارة : ما تُعَلَّب من شيء تَعْمِره . وأنشد :

فإن المدّ ارى قد خلطن لِلسِّنى عُصارة حِنّـاء ممّاً وسَبيب

وقال الراجز :

« مُصَارة الْلجزء الذي تحلّبا (٢٠) «

ويروى بجلبا (<sup>(1)</sup> ، من بجلب (<sup>(1)</sup> الماشية بقية الكشبوتال بته : أى أكلته ، بنى: بقيّة الرُطبوف أخواف خر الوحش.قال: يكل ثنى، مُصدر ماؤه فعو عكيير ، وأنشد: تمول الراجز:

وصار باق اُلجزء من عصیره المسَرَار الأرض أو قُمه ره (<sup>(۵)</sup>

امی سراز الخرص او معوره مستقدی بالفصار الجزء وما یق من ال<sup>ق</sup>ملّب فی سلون الأرض و پیس ما سواد

وقال الله جل وعز : (وأنزلنا من المعيرات ما منجاس المعيرات ما مجابا الأورى عن ابتعباس الذهوى المعيرات : هي الرياح . قال الأزهرى : سمّيت الرياح مشميرات إذا كانت ذوات أعاصير ، موقع الرياح وعز : (إعصار (الله فيه عالم) . والمعالم والإعصار : هي الريح الى تبُث من الأرض كالمتود الساطع نحو السياء ، وهي الى يد مدّ المعض الناس الروية ، وهي ربح شديدة ، وهي ربح شديدة ، وهي ربح شديدة .

إن كنت ريمًا فقد لاقيت إعصارا »

يضرب مَشَـــالا للرجل بَلْقِي قِرْنه في النَجْــدة والبَسَالة . وقال ابن الأعرابيّ

ومنه قول العرب في أمثالها :

<sup>(</sup>ه) ه الجزء \* أق النسان في مكانه : ه المتبز \* ا

<sup>(</sup>٧) الآية ٢٦١ البقرة .

<sup>(</sup>١) أنظر الحزانة ٣ --- ٩٤٠

 <sup>(</sup>۲) في النسان : « الحبر » بعل الجر ، » وكأنه بريد بالجر ، ما تجنزي به الماشية عن المساء وتفى به من العنب .

 <sup>(</sup>٣) ى اللمان : ﴿ تَمْلِيا » بالحاء المهملة مع البناء الداء إلى .
 (٤٠ كذا في م . وفي ج : ﴿ تَمْلِيت » . وف

زيم الشاق م . وق ج : « مجلبت » . و الحمان : « تحلبت » .

يثال: إعصار وعِمَّار ، وهو أن تَهيج الريحُ الترابُ فترف . وتال أبو زيد: الإعصار : الربح التي تَسْطَعَ في السياءِ . وجمع الإعصار الأعامير ، وأنشد الأسمميّ :

وبينما السرد في الأحياء مغتبط إذا هو الرَّئس تعفوه الأعاصير (١)

وروى عن أبى السالية أنه قال في قوله : ( من المصرات ) : إسها السعاب. قلت : وهذا أشسبه بما أراد الله جلًّ وعزٌّ ؛ لأن الأعاصير من الرياح ليست من رياح العار ، وقد ذكر الله أنه أبوال منها ماء تجاجا

العصر<sup>(۲)</sup> : المطر ، قال ذو الرمة :

وتَبْرِيم لَمُنع الــــبرق عن متوضّح كلون الأقاحِي شاف ألوانَها العَ**مْ**رُ<sup>(۲)</sup>

وقولُ النابغة : تَنَاذَرِهَا الراقُونِ مِن سُوء سمَّها تراسلهم عصرا وعصرا تراجع(١) عصر ا أي مرّة ، والعُصّارة : الْفَسلَّة . ومنه يقرأ . ( وفيه تَعْصر رن ) أي تستغلون . وعَمَر (٥) الزرع . صار في أكامه . والعَصْرة شجرة . وقال الفرّاء . السحابة المعثصر . التي تتحاب الطرول أجتمع ومثل الجارية المصر قد كادت تميين ولما تحض وقال أبو إسعق المصرات. السحائب ، لأنها تُعصر الماء. وقيه ل معصرات كما يقال: أجزُّ الزرعُ إذا صار إلى أن ُعِزَّ ، وكذلك صار السحاب إلى أن يمطر فيعصر . وقال البَميث في المصرات غماما سعائب <sup>(١)</sup> ذوات الطر فقال. وذي أشر كالأنبوان تشوفه ذهاب العينا والمعصرات الدوال

(؛) هذا في وصف الحية . وتبله :

فبت كأنى ســـاورتى مثليلة من الرقش في أنيابها السم ناقم

يسهد من ليل التّمام سليمها لحسل النسساء في يديه قماتم (ه) في السان: «عمر ».

(٦)كذا ، وكأن الأسل : «السحائب» ليستنم الوسف بما يعده وهو « ذوات المبلر » المسرفة . (١) من أبيات ستة أوردها الحريري في الدرة

<sup>(</sup> الجوائب ٣٣ ) وأورد خلافا فى نائلها و نقل عن كتاب المعربين أن نائلها حريث بن جبلة . ولها قصة أوردها لمريرى . (٢) فى ج كتب نوق : «زيادة» أى أن مايذكر

<sup>(</sup>۲) ق ج كتب فوق : «زيادة» أى أن مايذ لر زيادة في بعض نسخ الــكتاب .

 <sup>(</sup>٣) د لم ٥٠ الديوان ٢١٣ : لمع و العصر في
 رواية أخرى : القطر .

والدوالح من نعت السعاب لا من نعت الرياح ، وهي التي أثقلها الماء فهي تدَلَّحُ أي تمشي مشي النُقل ، والنيهاب ، الأمطار . وقال بعضهم ، المعصرات ، الرياح . قال ، واحزر) في قوله : ( من المصرات ) قامت مقام ماء أنبيًّا با . قالت : والقول هو الأول . وأثما ما قاله الفرّاء في المعصر من الجوارى : أنها التي دنت من الحيض ولمّا تخيض فإن أهل اللغة أسما قاله وه تفسير المعصر ، فقال أو غيّيد عن أصحاء : إذا أدركت الجارية فهي معمّير ، وأشد :

\* قد أعصرت أو قد دنا إعصارها (١) \*

قال : وقال السكسائي : هي التي قد راهنت العشرين. وأدبر في المنفريّ عن ثملب عن ابن الأعرابيّ قال : للمصير ساسة تَعَلَمُتُ

(۱) من رجز انظور بن سرتد الأسدى ، ورد فى الجهرة ٣ - ٤ - ٣ مكندا : جارية بسقوان دارها عقدى الهوينى ،اثلا خارها معصرة أوقددنا إعصارها

أى تحيض ، لأنها تُحبس فى البيت يجعل لها عَصر! . قال : وكل حيص يتحصَّ به فهو عَصر . وقال غيره : قبل لها معصر لانعمار دم حيضها ونرول ماء تربيتها للجاع ، وروى أبو يقال : أبو الدبّس عن عمره بن عمرو عن أبيه يقال : أعصرت الجارية وأشَّه بندت وتوضَّات إذا أحركت . وقال اللث : يقال للجارية إذا حرمت عليها الصلاة ررأت فى نفسها زيادة الشباب : قد أعصرت نهى مُعْمِر : بانت الشباها وإدراكها . ويقال :

بلغت عَصْرها وعُصُورها . وأنشد :

\* وفَنَّقَهَا للراضع والعُصُور \* وروى عن الشعىّ أنه قال : يَفْتصر

الوالدُ عن ولده في ماله . وَرَوَى أَبِو مِنْزَبَّهُ عَن عمر بن الخطاب أنه قضى أن الوالد للدينه مر والده فيا أعطاه ، وابس للولد أن يمتصر من والده ، لفضل الوالد على الولد . قال أبو عُبيد : قوله : يعتصر يقول : له أن يجسه عنه ويمنعه إيّاه . قال : وكل شيء حَبَسته ومنعته فقد اعتصرته وقال ابن أجر :

قال : وغصرت الشيء أعمير ، من هذا . وقال طَرَفة :

لوكان فى أملاكنا أحَد

يعصرفينا كالذى تعصير (٢)

وقال أبو عُبَيد فى موضم آخر : المنتصر الذى يصيب من الشىء : يأخذ منه ويحبسه . قال : ومنه قسول الله : (فيه يفاث الناس وفيه يمصرون) . وقال أبو عُبَيدة فى قوله :

\* يەصر ڧىناكالدى تغصِر\*

أى يتخذ فينا الأيادى . وقال غيره : أى يده ينا كالذى تعلينا . وقال شمر : قال ابن الأعرابي فى قوله : (يعتصر الرجل مال ولده) قال : يعتصر : يسترجع . وحكى فى كلام له : قوم يعتصرون العطاء ويُعيرون النساء ، قسال : يعتصرونه : يسترجعونه

ثوابه (۱۰ أو الشيء نفسه . وقوله : يُغيرون النساء أي يختنونهن (۱۰ قسال : والماصر والمصور : هو الذي يُدتمر ويمصر . مال والده شيئاً بنير إذنه . شر عن اليتريني مال الاعتصار : أن يأخذ الرجل مال والده لنفسه ، أو يبقيه على والده . قال : ولايقال : اعتصر فلان مال فلان إلا أن يكون قريبا له . قال : ويقال الغلام أيضاً : اعتصر مال أبيه إذا أخذه قال : ويقال : فلان عاصر إذا كان يمسيكا . يقال : هو عاصر " تليل الخير قال شمر وقال غسيره : الاعتدار على وجهين . يقال : غسيره : الاعتدار على وجهين . يقال : عسيره : الاعتدار على وجهين . يقال : اعتصرت من فلان شيئاً إذا أدنيته منه . والخر أن تقول : أعطيت فسيلانا عطية . فاعتدرتها أي رجمت فيها . وأنشد :

شواله . تقول : أخذت عصرته : أي

ندِمت على شيء مضى فاعتصرته ولَلينځلة الأولى أعفُّ وأكرم

فهذا ارتجاع . قال : وأما الذى يمنع

(٣) جاء هذا الحرف في ح

<sup>(؛)</sup>كذا في م ج . وكأن الصواب : لايمتنونهن نان الجارية المعبرة : الى لم تخفس ، وكذلك الفلام المعبر الذى كاد يبلغ الحلم ولم يختن .

 <sup>(</sup>۱) ق اللسان ( ربب ) ورد البيت وفي إحدى روايتيه : مغتار في مكان « معتصر »
 (٧) أنظر الديوان ۱۰

فإعابقال له : قد تبعد أى نعسر ، يجعل مكان الدين صادا . ثعلب عن ابن الأعراق بقال : ما عَمَرك و تَبَرك وعَسنك و شَجَرك و معتمل و تَبَرك وعَسنك المنابع ألم الميا المنابع ألم ينهما عصر و لا يعمر و لا يعمر و لا أيصر وروى فى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أود الذي يريد أن يفرب النافط . وأخبر فى أمر بلالا أن يؤذّن قبل النجر ليمتصر معتصر مم أود الذي يريد أن يضرب النافط . وأخبر فى الندى عن ثملب عن ابن الأعرافي أنه الندى عن ثملب عن ابن الأعرافي أنه أنشده :

أدركت معتصرى وأدركنى حلمر, وكتبر قائدى نعل

قال ابن الأعرابي: معتصرى: عُمرى رَهَرَمى . وقال اللبث: يقال هؤلاء موالينا عُصرة أى دِنْية (١٦ دون مَن سواهم . قلت: ويقال: قُصرة سهذا المغنى . قال: والمِمْصرة: التى يُمصر فيها الينب . والمُمْصار: الذي يجمل

(۱) ج: دينة.

فيه شيء ثم يعصر حتى يتحلُّب ماؤه .

وکان أبو سعيد پروى بيت طَرَّ فة :

لوكان فى أملاكنا أحد

يعصر فيناكالذى يُمصر

أى يصاب منه وأتكر تمصر. قال: ويقال: اعطام شيئاً ثم اعتصره إذا رجم فيه . واليصار الحين ، يقال : الحيد أي حين . وقال أبو زيد : يقال : نام فلان ومانام لعصر ومانام عُصرا ، أى لم يكرد ينام . وجاء ولم يجى، لعصر أى لم يكرد ينام . وجاء ولم يجى، لعصر أى لم يكرد ينام . وجاء ولم يجى، لعضر أى لم

يدعون جارهم وذِمَّته عَلَمها وما يدعون من عُمْر

أى يقولون : وافرَّمَة جارنا ، ولايَّدَ عون ذلك حين ينفه . وقال الأصمى : أراد : من عُصُر فَقَف ، وهــو الملجأ . ويقال : فلان كــــرم المَصير أى كريم النسب . وقال الفرزدق :

عصر

تجرّد منها کل صهباء حُرّة

والعصار : الفُسَاء .

ر ر مر وقــال الفرزدق أيضاً :

إدا تعشى عَتيق التمر قام له

تحت الخميل عِصار ذو أضاميم <sup>(17)</sup>

لَعَوْهِ عِبْرُ أُولِلدَاعْرِيُّ عَصِيرِهَا (١)

وأصل العِصَار ما عصرتْ به الريح من الـــتراب في الهسواء . والمعصور : اللسان

اليابس عطشا . قال الطِرِمَّاح :

َيُبُلِّ بمعصورجَنَاحَىْ ضَئيلة أفاويق منها هَلَّةٌ ونُقُوع<sup>(٢)</sup>

( في حديث (١٤) إلى هريرة أن امرأة مرَّت

(۱) من قصيدة يمدح فيها أيوب بن سليان بن أعبدالملك .وهو فيوصفالرواحلالنيرحل عليها. وقبله: ولما بلغنا الجيد من .جداتها

وين من أنمايهن شنجيرها يقول : إن الجهد في السير بين من الرواحل المكريمة الأصيلة التي تنتمي لفتحل كريم هو عوهيم أو الداءري بالصبر على السير ، والفطر الديوان ١ ـ ٢٠٤

(۲) من تصيدة يهجو فيها مرة بن محكان.وانظر
 الديوان ۷٤۸ .

(٣) يريد بالمصور السان اليابس عطشا وبالجناحين
 الشفتين . و انظر الديوان ١٥٣ .

متطبّة لذيام عَسرة ، قال أبو عبيد: أراد : الغبار أنه ثار من سَعْبها ، وهو الإعصار . قال : وتكون المَصرة من فَوْح الطيب وهَيْجه ، فشبّه بما تثير الربح من الأعاصير . أنشده الأسمحية .

قال الدينورئ : إذا تبيّت أكام السُنبل قيل : قد عَصَّر الزَّرْعُ ، مأخوذ من العَصر وهو الحراز أى تحرَّر في غُلفه . وأوعية السُنبل أخييته ولنائفه وأغشيته وأكمية وتعابه . وقد قنبمت السُّابل . وهى ماداء ... كذلك صماء ثم يفتق. ) .

[ عرس ]

أبو عبيد عن النر"اء : عرِص البيت" أى خَبُنت رِيحنه (٢) قال : وقال الأصمى : كل جَوْبَة عَفْقِة ليس فيها بناء فهى عرصة . قلت : وتُجُمع عَرَصات وعِراصا . وأنشد أبو عُبَيدة بيت الحَمَّل (٣):

(٥) ج: المبيت.

(٦) أ : ريجه

(٧) في هامش د: هو للسليك . وقد ورد كذلك
 في اللسان ( شوب ) معزوا إلى سليك بن السلكة

سيكفيك ضراب القوم كحم معرص وماء قدور في القِصاع مشيبُ

فروى ثعلب عن سَلَمَة عن الفراء أنه قال لحر معرَّص أي مقطَّع . وقال الليث : اللحم

المرَّص : الذي مُيلْقَى على الجَرْ فيختلط بالرَّمَاد ولا يَجُود نُضْحُه . قال : فإن عَيْبَقَه

مُفأد . قات : وقدول الليث في المرَّص أعجب إلى من قول الفراء . وقد روينا عن

في الجر فيو مملول ، فإن شُوَيته فوق الجرفيو

ان السكيُّت في المعرُّص نحو المما قاله الليث. أبو عبيد عن الأصمعية : العَرَّاص من البُرُوق الشديد الأضطراب . وقال الليث: العَرّاص

من السحاب : ما أظل من فوق ، ولايكون إلاَّ إذا رَعَد ويَرَق . وأنشد (لذي الرمة (١٠) تَرْ قَدُّ فِي ظلِّ عَرَّاصِ ويطرده

حفيفُ نافحة عُشْهُ نها حَصِبُ (٢)

أبو عبَيد عن الفرّاء قال : العَرَص والأرن : النشاط ، وقد عرص يعرَص .

(۱) زیادة من د

(۲) يرقد أى الظليم أي يعدو عدوا سريماً .

والترصّع مثله . أبو عبيدة : رمح عَرّاص : إذا هُزّ اضطرب . وقال ان حبب : بعير معرَّص للذي ذَلَّ ظهرُه ولم يَذِلَّ رأسُه . قال :

و لَمْ معرَّص إذا لم 'ينتم طَبْخه ولا إنضاجه. وقال الليث : العَرْض : خَشَبة توضع على البيت عَرْضا إذا أرادوا تسقيفه ، ثم يُلقَى

عليه أطراف المحشب القصار . وروى أنوعُبَيد عن الأصمع (هذا(٢٦) الحوف بالسين) المعرس:

الذي تُحِل له عَرْس ، وهو الحائط يجعل بين حائطي البيت لأيبلغ أقصاه ، ثم يوضع الجائز من طَرَف العَوْس الداخل إلى أقصى البيت ، و سُمَّقف (1) البت كله: في كان بين الحائطين

فهو السَهْوة، وما كان تحت الجائز فهو المُخْدَع. قلت: رواه أبو عُبيد بالسين، ورواه الليث بالصاد ، وهما لغتان ويقال : تركت الصبيان

يلعبون ويعة صون و تَرْ حُون (٥) . و سميت ساحة الدار عَر صة لاءتراص الصبيان فيها . ثعلب عن ان الأعرابي قال : العروس : الناقة الطيبة

<sup>(</sup>٣) سقط ماين الدر بن في ٥ (٤) ب: سقف،

<sup>(</sup>ه) د : «عوجون»

الرأئحة إذا عَرَقت . وفي نواذر الأعراب : تعرُّصْ يافلان وتهجَّسْ وتَعرُّج أَى أَقِم (١) . (والمعراص: الهلاكل، لتُرُونه. وقال: \* وصاحب (۲) أماج كالمعراص \*)

[رعس]

أبو عُسم عن الأصمع قال للحيَّة إذا ضُربت فلوت ذَنبَها : قد ارتعصت ، وأنشد للعجَّاج:

\* إلا ارتماصاً كارتماص المُلْيَة (T) \*

وقال ابن دريد: ارتعص الحدي إذا طَفَ من نشاطه(١).

وقال الليث : الرَّعْص مَنزلة النَّفْض ، تقول: ارتعصت الشجرة وقد رعصتها الريحُ وأرعصتها ، لغتان . والتَّه ربطعُن الكلب فيحتمله و تر عُصُه (٥) رَعْصًا إذا هر ، و نفضه .

وروى البخاري (٢) في كتابه لأبي زيد : ارتعص السوق إذا غلا ، والذي واه (شمر (٧) لأبي عبيد لأبي زيد: ارتفص ، بالفاء . قال شمر: ولا أدرى ما ارتفص . قلت: ارتفص السوق بالفاء إذا غلا صميح ، كأنه مأخوذ من الرُّفْصة وهي النوبة . والذي رواه مؤلف الحصائل تصحيف وخطأ . ويقال : رَعَم عليه جلَّدُه ، يرغُص وارتعص واعترص إذا اختلج ( وروى (٨) ابن مهسدي عن أبي الزاهريّة عن ابن شجرة أن أباذًر خرج بفرس له فتممَّك ثم مهض ثم رَعَص فسكُّنه وقال: اسكن فقد أجيت دعوتك ، قال القتيديّ : قوله : رعص يريد أنه آنا قام من مراغه انتفض وأرْعِد .

[رمم]

يقال: رعص وارتعص)

أبو عبيد عن الفراء : الترضُّع : النشاط

(٦) يريد أبا الأزهر البخارى ، ولايريد الإمام المحدث صاحب الجامع الصعبع ، وقد ذكر المؤلف أبا الأزهر في مقدمته ، وهو صاحب كتاب الحصائل . . و بقول فيه الأزهري : « وأما البخاري فانه سمي كتابه المصائل وأعاره هسذا الاسم لأنه قصد تصصل

ما أغفله الخليل » .

<sup>. (</sup>٧) مايين الفوسين في د ، ح

<sup>(</sup>۸) ماين القوسين في د

<sup>(</sup>١) سقط مايين القوسين في د

<sup>(</sup>٢) سقط الواو في م

<sup>(</sup>٣) قىلە : في رغبة أو رهمة مخشبة إن لا أسعى إلى داغيه وانظر بجموع أشعار العرب ٢ ــ ٧٢

<sup>(</sup>٤) د : نشاط

<sup>(</sup>ه) د: « برعصه » بفته العن .

مثل العَرَض: قال: وقال أبو عرو: الرَّحَشَاء من النساء: الرَّكَّة، وقال الليث: الرَّصَّع مثل الرَّسَح، وهى رَضَعاء إذا لم تسكن عجزاء، قال: وقال بعضهم: هى التى لا اسكتين لها. قال: وأمَّا الرَّضْع ــ بسكون الصاد ــ فثيدَّة الطمن، يقال: رصعه بالرمح وأرصعه. وقال المجاج(ا).

\* وَخَصَا إِلَى النصف وطّعنه أرصا \*
وقال ابن شميل : الرصائم : سيور (٢٠ مضفورة في أسافل حمائل السيف ، الواحدة رصّاعة . وقال الليث : الرّصيعة : المقدة قال في اللّجام عند الملدِّر حتى كأنه قلس . قال : وإذا أخذت سَـبْرا فعقدت فيه عَقَدا مشكّلة فذلك ، وقال الفرزدق : وما أشهه ذلك ، وقال الفرزدق : وما أشه ذلك . وقال الفرزدق :

سَمِالَي وفى أعناقهنَّ الراسع<sup>(۲)</sup>

(۱) ل اللسان أن ان برى نسه إلى رؤية .

أى الخَيْم في أعناقين . وقال الليث : الرَصَع : فِراخ النَّحْل : قلت : هذا خطـأ ؟ قال ابن الأعرابي": الرَضَع: فِراخ النَّحْل بالضاد ، رواه أبوالعباس عنه ، وهو السواب ، وقد مرّ في باب الضاد والعين . والذي قاله الليث بالصاد في هذا الباب تصحيف . أر عُسدة في كتاب الحيل: الرصائع واحدتها رصيعة ، وهي مَشَكُّ محاني أطراف الضلوع من ظهَرُ الفرس . وفرس مرصَّع الثُنَن إذا كانت ثُنَّفُ بعضُها في بعض : وأخبرني المنذري عن ثعلب عن ابن الأعرابي ، الرصيعة : البُرِّيُدُق بالفيرُ ويبَلُّ ويُطبخ بشيء من سَمْن . عمرو عن أبيه : الرَصيم: زرَّعُرُوة الصحف ، ثعلب عن ابن الأعرابي ، الرصَّاع : الكثير الجماع . قال ، والرصَّاع : الجماع ، وأصله في العصفور الكثير السفاد: وقد تراصعت العصافر().

(<sup>(ه)</sup> قال أبو عبيد فى باب لزوق الشى. : رصيع فهو رَصِيع مثل عَسِق وعَبِيْق وعَيْق وعَيْك ) ،

وقبلة: • فلطن منهن الحصور النبعا و « وخضا » مكذا في د ، ج وق م : « وخصا » وقى الجمرة ٢ ــ ٣٠٧ : « وخزا » (٣) كذا في د ، ج . وقي ا : « السيور »

<sup>(</sup>۳) من إحدى نقائضه لجرير (۳) من إحدى نقائضه لجرير

 <sup>(</sup>٤) د: « وأخبرن المنذرى عن ثملب »
 (٥) مابن القوسين زيادة في م

#### [ مرع]

أبو عُبَيد : العُرُوع : الضروب في قول كَبِيد :

وخَهُمْ كنادى الجن أسقطت ذأوهم بستحوذ ذي، ورَّ وصُروع (١) وقال غيره : صروع الحبْل : قُواه : وأخبرنى النذريّ عن ثماب عن ابن الأعرابي قال : ها صِرْعان وضِرْعان وسَتْنان (٢٠) وهذا صِرْع هذا وضِرْعه أى مِنله ، وأنشد ابن الأعرابيّ :

لم يَسْتَمِن وحوامى الموتِ تنشاه فرَّجت عده بعَرَعَينا لأرملة الله أو بائس جاء معنساء كمنساء قال يصف سائلا ، شبَّه بالبُرّام وهو القُرَّاد ، لم يستين يقول: لم يحلق عائته ، وحوامى الموت وحوائمه : أسبابه : وقول:

مشن البُرَام غسدا في أصدة خَلَق

(۱) «کتادی الجن » فی د : «کبادی الجن » « بمستعود » فی الدیوان ۱ ـ ۰ « : « بمستعصد » (۲) فی د : «حتان» کمسر الحاء ، «هما لنتان

بصرعينا أراد بهما إبلا مختلفة المشى: نجى، هذه وتذهب هذه لكثرتها ، هكذا رواه بنتح الصاد ( وقال<sup>(1)</sup> : الأسان<sup>(3)</sup> مرتصية إذا أنصفت وتقارب: والرصع: قرب مابين المشكبين ، رجل أرصع: والرصع: التقارب والتضايق: ورصيم عيناه: الترققا . ورصيع فلان بغلان فهو راصع به أى لازم: ورصع فلان بمكان رصوعا ورصيع باسته الأرض رصما: ألزقها بها ورصائع القوس: سيورها القوس، قال:

صفراء كالقوس لها رصائعُ معطوفةُ إلغَ فيها الصــــانع

والراصيع : النحل أى (صغار الولد) وقال الأسمىيّ : فلان بأنينا الصرّعَين أى غُدوة وعشِّيَّة . وقال ابن السكيّت<sup>(٧)</sup> : الصّرَعان : النّداة والعبْنيّ، وأنشد لذى الرّمة:

<sup>(</sup>٤) سقط مابين القوسين نی د

<sup>(</sup>ه) فی ج : « أسنان »

<sup>.</sup> (٦) إصلاح المنطق ٣٧٤

المراعين : ومصارع القَتْلَ : حيث قُتلوا :

\* منها مصارع غابة وقياسرا<sup>(٢)</sup>\*

يقول: منها مصروع، ومنها قائم ، والنياس

مصاريع : وبيت من الشُّعُر مُصَرَّع :

له مصراعان . وكذلك باب مصرَّع :

وفي الحديث: الْصُرَعة \_ بتح يك الراء \_

الرجل الحليم عند الغضب . وقال أبو مالك .

صِرْعة أي يفعل ذاك دلي كلّ حال . عمرو

عن أبيه قال : الصَربع : المجنون ، والصَريع :

القضيب يَسقط من شجر البَشام ، وجمعه

صرعان . ثعاب عن ابن الأعرابي يقال :

هذا صرعه وصَرعه وضر مه وضرعه وطنعه

يتال : إن فلانًا ليفعل ذاله على كل

فإن المصارع جمع مصروع من القَصَب (٧):

وأمّا قولي لَسد:

كأننى نازع تثنيه عن وطن صَرْعان رائحـةً عَقْل وتقييدُ<sup>(١)</sup>

أوادعتل عنه و تقليد غلوة ، فاكتنى بذكر أحدها ، و بقال : للأمر سَرعان أى بالأرض للاندان : تقول : صرعه صرعا : الطرّض للاندان : تقول : صرعه صرعا : والمصارعة والمصراع : معالمتهما أيّها يصرع صراء و رجل صراّع إذا كان نلك صدّاء إذا كان المدر الصراع (٢) : وإن لم يكن معروفا (١) مرروم صراء على المراع (١) : وإن لم يكن معروفا (١) مرروم صراء على المراع (١) : وإن لم يكن معروفا (١) صارعوا . قلت : بقال : رجل صرعة : وقوم صارعوا . قلت : بقال : رجل صرعة : وقوم صراعد ، ومن الأقواب الله بابان مناوبان وسط في وسط المدروبان مناوبان مناوبان مناوبان مناوبان وسط في وسط

(٦) هذا ورد في مائته فيوسف عن ماء وردها حارا الوحش ، وهذا الشعر : أمر الدحش ، ال

فتوسطا عرش السرك وصد<sup>ي</sup>عا مسجورة متجساورا <sup>^</sup>قلا<sup>ت</sup>مها

مفوفة وسط البراع يظلما

منها مصرّع غابة وقبامهما وتری بی هذه انروایة د مصرّع » بی مسکان

و ممارع »

<sup>(</sup>٧) في اللسان من الفضب.

<sup>(</sup>١) رائحة : عشية . والخار الديوان ١٣٨

<sup>(</sup>۲) ج : « شیعته »

<sup>(</sup>٣) د ، ج : « الصرع »

<sup>(</sup>٤) في السان: معزوفا يثلك » (د) في السان: معزوفا يثلك »

<sup>(</sup>ه) فى اللمان : « الصرعة » بضم الصاد وفتح الراء .

وطلمه (۱۷ وطباعه وطبیعه وشقه (۱۳ وفرانه وقرانه وشاوه وشاگه (۱۳ أی مشله . وقال ابن السكت: يقال : طلبت من فلان حاجة فانصرفت وما أدری علی أی صِرْحَیْ أمرهِ أنصرف أی لم بیین لی أمره . وأنشد : فرُحت وما ودَّعت لیل وما دَرَت

على أيّ صِرْتَحَىٰ أمرِها أتروّح والصريع () من القداح : ما صنع من الشعر ينبت على وجه الأرض، وقال ابن مقبل: وأذجر فيها قبل نم صحائها

صريم القِدَاح وَالَّذِينِ الْحَيْرِا وإنما خَيِّره لأنه فأثر مبارك . ويقال : الصريع : النُّود بجف في شجره ، يَتَّخذ منه قِدْسٍ ، وهو أجود ما يكون قال :

صريع دَرِير منه مس بيضه إذا سنحت آيبي للمهضيين يبرح أى يُحرج فيدُرّ على صاحبه باللحم .

والصّرْعانِ : كَمُلْبَتَا الفداةِ والعَشِيّ ؛ قال عنترة :

ومنعوب له منهن صَرْع عِيل إذا عدلتَ به النَّيوارا<sup>(ه)</sup>

النجوب: السياء الدبوغ النَجِب. و ومهن يعنى : من الإبل ، أى لهذا السياء من هذه الإبل صَرع كل يوم ، والدمرع الآخر لأولادها ، وأخبر أن هذا الصرع يمر أ السيقاء حتى يميل بكل ما يمذل به إذا محيل ، والشوار : متاء الرامي وغيره . وقوله :

ألا ليت جَيْش النَّيْرِ لاق سَرِيَّة ثلاثين منا كسرع ذات الحقائل صرع ذات الحق ائل أى حِذَاء ذات الحقائل وناحيها ، وهي واد

. [مسر]

ِ قال الله جلّ وعزّ : ( ولا نصعرٌ <sup>۲۸</sup> خدّك للناس ) وقرىء : ولا ُتضاعر . قال الفرّاء :

<sup>(</sup>٥) من قطعة يلاحي فيها عمارة بن زياد وانظر التما الماما مريس

مختار التمعز الجاملي ه ٣٨

<sup>(</sup>٦) الآية ١٨ لقمان

<sup>(</sup>١) ضبط في د بكسر الطاء .

<sup>(</sup>٢) كذا في لسخ التهذيب.وفي اللمان: «سنه» (٣) د: « شله »

<sup>(1)</sup> سقط في د المكتوب من هنا إلى آخر المادة

ومعناها: الإعراض من الكير. وقال أبو إسحق: مناه (1): لا تُعرض عن الناس تكبّرا، ومجازه: لا تُعليم خدّل الصّمر. وقال اللبث: الصَمّر: مَيسل (2) في المُنق وانقلاب في الوجه إلى أحدالشِقين، والتصير: إمالة اكمد عن النظر إلى الناس بهاؤنًا وكيرا، كأنه مُعرض، قال: ورتجما كان الظلم (والإنسان (2)) أصسعر خافةً. قال: وفي المديث: يأتي على الناس زمان ليس فهيم إلا أصمر (1) وأبتر، يعنى: رُزالة الناس الذين لا دين لهم، قال: والصعارين: وتعاريج ألجكل، وقد صعر رَت صُمرورة، وأنشد:

\* يَبْعَرِن مِثلِ الْفُلْفُلِ المصمرَرِ \*

ويقال: ضربته فاستدر إذا استدار من الرَّبَحَ مَكانه وتقبّض . وربما قالوا: استرَّر فأدغوا النون فى الراء . وكلّ تَجْــل شجرة يكون أشال الفُلمل ــ نمو تحـــل الأّمهل

لا تُمْرِض عن الناس المستورد وأنشد:

ولم يحدوا إلا المسارر مَعَلَمَا الله من المستور مَعَلَمَا الله من المستور معلَمَا الله المستور معلم الله المستور المستور

مُعَدِّرٌ . وأنشد أبو عمرو : وتد. قَرَّان قَرَّال مُصْلَمُونا

قبل الإفصاح . وقال غيره : الاصعرار : السيْرُ

الشديد ، يقال اصمر "ت الإبل اصعر اراً ، وقر ب

وأشياهه ممَّا فيه صلابة - فإنها نسمَّى

إذا الهِدَان حار واسبكرًا رقال أبو عُبَيد: الصَّيْعربة: سِمَة في عُنْقُ

> (٥) ورد بى الجهرة ٣٥٣/٢ مكذا : إذا أورت المسموني جام عباله

و في يجدوا إلا الصمارير -معلمها - وهذه الرواية ظاهرة، فالضمير في هيجدوا » ال الله الله الرواية طاهرة، فالضمير في المجدوا »

راجع العيال . أما على رواية الكتاب فلا يرجع الضمير لمل البنات ، لأنه ضمير الذكور . وق اللمبان أن المراد بالعبسى الجنس فسكأته عال : أورقالعبسيون ، فالضمير راجع لمل هذا الدفن المراد من العبسى لا لمل البنات .

<sup>(1)</sup> c < 12 - 3 (1)

<sup>(</sup>١) سقط في ج

<sup>(</sup>۲) د : د تميل ۵ (۳) سقط ما بين القوسين في ذ

<sup>(1)</sup> c c fr. »

البعير . والصّيعربَّة أيضاً : اعتراض في السّير. ويقال للصمغة المستديرة : صُعُرورة .

. ثماب عن ابن الأعوابي قال : الصَّر والصَّل : صِغر الرأس ، والصَّم : السَّكبّر ، والصَّم : أَكُل الصارير وهو الصَّنغ . وقال : اصرَّت الإبل واصعنزت وتمشَّشَتْ

نماب (م) عن ابن الأعرابي: الصمارس: صمنم جامد يشبه الأصابع. قال: والصمارس: الأباخس الطوال وهي الأصابع واحدها أبحس. والأصعر: المعرض بوجهه كبرا. وفي الحديث: كل صمّار ملمون أي كل ذي كينر وأبمّة . يقال: أصاب البعير صمّر وصمّيّد أي أصابه دا، يلوى عنّه . ويقال المتكبّر: فيسه صَمّد وصَدّد.

### باللعكبن والصامع اللام

ع ص ل

عصل ، عامر ، صام ، صعل ، لعمر مستعملات . أهمل الليث ( لعمر ) وقال ابن دريد<sup>(1)</sup> :

. اللَّمَض: النَّسَر، يقال تَلَمَّس (٢٠ فلان علينا أى تمسَّر ، قال (٢٠ : والليمش : النهمُ فى الأكل والشرب ، وقد لميص كمصا . ولا أحفظ ما فاله أبو بكر (٢) لنيره .

(١) انظرِ الجهرة ٣/٧٧

(٢)كذا في د ، ج . وفي م : د لمس ،

(٣) سقط في م .

(٤) هو ابن دريد ِ.

( عصل )٠

أبو عبيد عن أبي عمرو : الأعصال : الأمعاء ، واحدها عَصَل ، وقاله الليث وغيره . والعَصَل في الناس : اعوجاحه . وقال :

> \* على شناح إله لم يَعْصَلِ \* وقال صغر (1):

> > (ه) ما بين القوسين زيادة في د (٦) ما بين القوسين في د

أبا المثلّم أقصر قبل باهظة

تأتيك منى ضروسٍ نابها عَصِل (١)

. قال أوس :

\* رأبت لها نابًا من الشر أعصلا<sup>(٢)</sup>\*

وقال الذيت: الأعصل من الرجال: الذي عُصِيَت ساقه فاعوجَّت. وشجرة عَصِلة وهي الموجاء التي لا يُقسدر على إقامتها لصلابتها. وسهم أعصل: معوجَّ التَّن، وجمعه عصل، وقال لبيد:

فرميت القوم رِشْقًا صائبًا لسن بالعُصْل ولا بالفتعل<sup>(٣)</sup>

والعَصَلة:شجرة إذا أكل البعير منهاسَّلَحته.

(١) د أقدر، في الأسل : « أقدى، وما أثبت عنائسال. وفيالديوان : «مهلا، وقوله : « نأتيك » فيهالأصل: « يأتيك » وما أثبت عن اللسان والديوان. واغلر ديوان الهذلين ٢٩٩٧ .

(٢) صدره :

﴿ وَإِنْ امْرُؤُ أَعْدُدُنَ الشَّرْ بَعْدُ مَا ﴿

أصم ردينيا كان كمويه نوى النس عراصا مزحر مفصلا

وانظر شرح شواهد الشافية ۸۷ . (۳) نی د « لیس » بدل « لسن » . وفیها بعد الببت: «ویروی» : لیس،انسکس . وروایة الدیوان

وألاسان ( قُنْصُ ) المقتعل ،

والجميع : العصل . وقال حسَّان :

تَخُرُج الأَضْيَاحُ من أستاههم كَشَارُ (١) كَشَرَ المَصَلُ (١)

والأضاح: الألهان المشفوقة . أبير عرو: عصل الرجل تصدار ، وصب و البكل ( في الأمر ( ه ) . أبو عبيدة : فرس أعصل : ماتوى السيب حتى يبرز بعض باطنه الذي لاشمر عليه . والقميل : الرمل الملتوى المعوج . ورجل أعصل : بابس البدن ، وجمه عصل . وقال الرامز :

ورُبِّ خيرٍ في الرجال العُصْلِ \*

ويقال للسهم الذي يلتوى إذا رُمى به : مُعَصَّل . والنَّصَل : الالتواء في كل شي . عرو عن أبيه : يتال : هو المحصّن والصوّ لجان والمصيل و المُصال ، والصاع والمجار والصولجان (٢٠) ( والمُقف ) (١٠) تعلب عن

 <sup>(</sup>٤) من قصيدة له يرد فيها على عبدالله بن الزمرى واظر ديوانه ( طبغة البرقوق ) ٢٠٠٣ .

راغلر ديوانه از طبعه البراموني) ۱۹۹۲ (۵) سقط ما بين القوسين يي د .

 <sup>(</sup>٦) گذا ، وهو مكرر مع ما قبله . وقد نبث
 على هذا مصحح اللمان .

<sup>(</sup>٧) زيادة لي د .

عصل

ابن الأعرابي ، قال ، العُصَل : النشدّد على غَرِيمـه ، والعاصــل : السهم الصُلْب (١) والعَصْلاء : المرأة اليابـة ، قال :

ليست بعملاء تذي الكلب نكبها ولا بعنسلة تداهسا والعسلى: الموضع الذى ينبت فيه العسل أى القباس بن مرداس: عنسا منهل من أهمله فتتاليم فتصلى أويك ودخلت فالمانع (٢٠) منها عمود (٣): عسل الرجل تعصيلا أو عرو (٣): عسل الرجل تعصيلا إذا أبطأ . وأنشد:

الله عُمْراتُ أَى الله وَعَمَّلِ العَمْرِيُّ عَمَّلِ السَّلْ (1)

والألب: السوق الشديد. يقال: ألّب الأبلّ يألِبُها إذا طردها. والعاصل: السهم الصُلْب

#### (علس)

أوعبيد عن أبي عمرو: المي ألاص والمي ألا و جيماً: الوَّرَجَعُ الذَّى يَقالُهُ: اللَّوَى وَعُوذَلكُ قال الليث قال: والمي أمس من التُتَخَدَ والبُشَم، وهو اللوَّى الذَّى يَيْبَس (\*) في للميدة . يقال: عنصت التُحَكَّةُ في مَمدته تعليصاً ، وإن به ليفِّوهاً ، وإنه ليفرض مُتَشِم، "معلب عن ابن الأعرابي قال: الميفوض : الرَّجَعِ ، والميفوز: قال: ويكون الميفوض بالضاد: ابن آوى . قال: ويكون الميفوز اللوَّى . وبقال: رجل عوَّ من دا به اللوَّى .

### ( صلع )

ثعلب عن ابن الأعرابي قال: الصُلَّمة: الصغرة الملساء، حكاه عن أبى المكارم. وفي حديث لقان بن عاد:

و إلاّ أر مطمعين فوَقّاع بصُلَّم (٦).

<sup>(</sup>ه) ډويېس ۳

<sup>(</sup>٦) م « يصامي »

 <sup>(</sup>١) هذا الحرف : في ج
 (٢) « منهل » ورد ضعله بغم الم وفتح الهاء على صيفة اسم المفعول في معجم البادان .

 <sup>(</sup>٣) ما بين القوسين في د
 (٤) في مامش د . « أخطأ في جمه بين هذين البيجين ، إذ الأول من الحامس والتاني من السادس ،
 وقافية الأول من المتواتر ، وقافية الثانى من المترادف ».

قال أبو عبيد : قال بمضهم : سألت ابن مَكافر (١) صاحب العربية الشاعر عن الصلّع فقال : العسّر، قال : وسألت الأسمى عنه فقال : هو الموضع الذى لا يُغيّت من الأرض التي وأصله من مَسلّم الرأس . ويقال للأرض التي لا تُنبت : سَلّماء . وقال تعمر – فيا ألّف غضاً : الصاماء : الداهية الشديدة ، يقال : في من الصلّماء . وأنشد للكيت :

وفي الحديث: يكون كذا وكذائم تكون جَبُرُو تَّ مُ لِماء . قال : والصاماء ههنا : البارزة كالجبل. الأصلع : البارز الأملس البراق . قال : رانصلمت الشمس وتصالمت إذا خرجت من النَّمْ . وقال أبو ذؤيب :

أي تر أق أملس. وقال آخر: بلاح بها المدانق يَدْدَبَاه فرح بها المدانق يَدْدَبَاه خروج النجم من صَلَع النيام (\*) وقال الليث: السُمَّاح وهو الديض من الصحر، و الواحدة صَلَّعة . اعتمَّع الرجل إذا أعذب عن ابن الأعرابي : صَلَّع الرجل إذا أعذب عن ابن الأعرابي : صَلَّع الرجل إذا المسلمة . قال : والأصيلع من الميّات : السريض المنتُق كان رأسه بُندتة مدحرَجة . المريض المنتُق كان رأسه بُندتة مدحرَجة . والصلع : الذكر يكني (\*) عند . والصلع : دماب شعر الرأس من مقدَّمه إلى مؤخَّره ، وكذلك إن ذهب وسنة ، تقول (\*) : صَلِح وكذلك إن ذهب وسنة ، تقول (\*) : صَلِح

\* فيه سنان كالمنزة أصلع (1) \*

 <sup>(</sup>٤) ان بيت أبى الراب روايتان (
 وكلاما ان كفع بزيسة

ليها سان كالنارة أصلع فهذه رواية . والأخرى :

وتشماجرا بمسذلتين كلانا

فیب شهاب کالمنارة أصلع فتری ما فی الشمار المثبت. . و مو فی وصف فارسین پشتلان . و انظر دیوان الهذاین ۰/۱۲

<sup>(</sup>ه) « مذرباه » الفسط بكسر الم عن م

<sup>(</sup>۲) أي أحدث وتفوط

<sup>(</sup>۷) د : « مکنی »

<sup>(</sup>٨) سقط في جر . .

<sup>(</sup>۱) فى د خم الميم ، والأصل نتحها ، وبهاء خممهاكماً في الناموس ( نقر ) . وهو عمد بن النفر بن النفر ، ومن هذا تسميته بابن منافر .

 <sup>(</sup>۲) ه لإحدى ۵ فى النسان : « بإحدى ۵
 ... (۳) ما بين الفوسين فى د

<sup>.. . (</sup>۴) ما پين القوسين ال د

أخو الشماخ :

صَلَمًا . والصَّلَمة : موضع الصَّلَم من الرأس ، وكذلك النَّرَ عة والكَشَفة والجَلِحة ، جاءت متقارت كلها . والمرُّفظة إذا سقطت رءوسُ أغصائها وأكلتها الإبل قيل: قد صَلِمت صَلَما . وقال انشاع يصف الإبل :

إِن تُدَى فَى عُرْ فُطُ صُلْعِ جَاجِهُ من الأسالق عارى الشوك مجرود (١٦

تعدب بن ابن الأعرابيّ : السَّولُم : السِّدَان الجُودُ . وفي الحديث : أن معاوية قدم المدينة فدخل على عائشة ، فذكرت له شيئًا فقال : إن ذلك لا يصلح ، قالت : الذي لا يصلح ادّعاؤك زيادا ، قال : قال : شيدت الشهود ولكن ركبت الصُّلِيماء . (مني ٢٦ قولما : ركبت الصياعاء أي شهدوا برُور) قال المتمر ، قال أي : الصلياء : الفير . والصلماء في كلام أي : الصلياء : الفير . والصلماء في كلام

تأوئمَ شيخ قاعــد وعجوزه حر ", من بالصاعاء أو بالأساود (٣) قال أبو زيد : يقمال : تصلَّعت السماء تصلُّعاً إذا انقطم ذيمها وانجردت . والسماء الشمس : حرُّها . ويوم أصلع : شديد الحرُّ ، قال : يا قردة خشبت على أظفارها حَرَّ الظَهيرة تحت يوم أصلع والصلعاء: الأرض الخالية ، قال (٥٠): ترى الضيف بالصلعاء تَغُسِقَ عينـــه من الجوع حتى مجسّب الضيف أرمدا والصَّديع : الأماس . وقال عمرو بز معد يكرب:

المرب: الداهية والأمر الشديد . وقال مررّد

<sup>(</sup>٣) ب : « جريين » في مكان « حريين »

<sup>(</sup>٤) سقط ما بين القوسين في د .

<sup>(</sup>ه) أى عمارة بن عقيل ، كما في أضداد ابن الأنياري ٨ .

 <sup>(</sup>۱) من قصيدة في ديوانه ۲۳ يهجو فيها الربيم
 بن علماء السلمى . والحديث عن إبل ترعى العرفط .
 وبعده :

تصبح وقد ضبنت ضراتها عرقا من ناصع اللون حلو غير مجهود (۲) ما بين القوسين زيادة في د

وسَوْقُ كتيب ذَلَفت لأخرى كأن زُهاءها رأس صليح<sup>(1)</sup> يعنى: رأساً أصلم أملس) ( وفي <sup>(1)</sup> حديث عرفى صفة التّمر قال: وتُحترش به الضياب من الصلماء، بريد الصحراء التى لا تنبت شيئاً ، مثل الرآس الأصلم، وهي الحساً، مثل الرأس الأحسّ)

( صعبل )

فى حديث أم مَشْبَد فى صفة النبى صلى الله عليه وسلم : لم تزرّ به صفله ( الله و عبيد : الصفالة ( ) : ويقر الرأس ، يقال : رجل صفل الرأس إذا كان صغير الرأس ! ولذلك يقال اللفليم : صفل لأنه صغير الرأس . ( قال ( ) الله : ورجل صفل إذا صفر الرأس . ( وقد يقال الله : رجل صفل إذا صفر الرأس . وقد يقال

رجل أصعل وامرأة صعلاه. وفي حديث على رخص الله عند : استكثروا من الطواف بهذا البيت قبل أن يحول بينكم وبينه من الحبشة أصعل أصمل أصم . قال أبو عبيد : قال الأسمى " : قوله : أصمل هكذا أروى ، فأما كلام العرب فهو صَـمْل بنبر ألف وهو الصـنير الرأس . ، ولذلك يقال الظلم : صَمْل )

قال الليث: وأما قول العَجَّاج:

ودَفَلُ أجسرد شَـوْذَى صَعْل من الساج ورُاليُّا(<sup>6)</sup>

فإنه أراد بالصَّمَّل ههنا الطويل . أبوعمرو

الصَّمَّلَة من النحل: فيها اعوجاح (٢٦) ، وأنشد: \* ما لم تكن صعلة صعباً مراقبها (٧٧) \*

-

إيها نبه: ومدَّه أو مدال المرأة جل وأشطان و"مراآل يعيني فرقووا أصنية، والدقل : العود الطويل يكون عليه الشراع . والرباني : رأس الملاحين . والشوذني : الطويل . وي السان : « رايت في عاشبة لسفة نمن المهذب طوقوله : (صل من الساح) تال: صوابه : من السام — بالهم — : شجر يتخذ من دقل لسفة من محرعة المصار العرب ۲۱۸/۳

(٦) كذا في م . وفي ب ، ج : « عوج » .

(٧) ثبت ما بين القوسين في د

(۱) قبله : أشاب الرأس أيام طوال وهم ما تبلغه الضاوع وانظر المتزانة ۲۲/۳ (۳) نيت ما بين النوسين في د (۳) في د خبهالصاد ، وكذا فيا بعده ، وما أثبت . وافتى المنبط السان . (٤) ستط ما بين النوسين في ج .

تعلب عن ابن الأعرابي : الصاعــل : النعام الخفيف .

قال شمر (<sup>(1)</sup> :الصّشل من الرجال : الصغير الرَّس الطويل العُنقالدقيقُهما. قال : وتـــكون الصَّمَّلة الخِفَّــة فى البـــدن والدِقَّة والنحول . قال الشاعر يصف عَبْرا :

\* ننى عنها المصيف وصار صَعْلا \*

# باللغبن والصادمع النون

صَعْلة ) .

عصن ) عنص ) صنع ) صعن ) نصع ) . نعص مستعملات .

## ا عصن

أهمله الليث . وروى أبو العباس عن ابن الأعرابي أنه قال : أضمن الرجل إذا شدَّد على غريمه وتمكَّكمَهُ (٢) وروى عمرو عن أبيه قال : أعمن الرمل(٣) إذا اعوجَّ عمسُر .

(1) «عرب کفانی د ، ج ، ونی ا: «بستج» وکانه ل الأصل : « بضج » لیستیم الوزن . و نسبه ف السان المل آنی النجم ، و رسم فیه « عناس » و آورد آبو زید فی النوادر ؛ ٤ ا تلائة آبیات مکذا لأبی النجم السجل :

ف مامة كالحجر الوباس

(۱) صدره -- کما فی النسان - \* لا ترجون بندی الآطام حاملة \*

(٢) كذا في د . وفي م ، ح : « تمليكه » يقال تمكك غريمه : اشتد عليه في الطلب .

(٣) كذا ق م . وق د : « الرجل » وق ج : « الأمر » .

[عنس]

بقول: خفَّ حسمُه وضمُر.

أذلَّ صَعْلَ النَّسَوين أرقب

قال أبو نصم: الأصعل: الصغير الرأس.

وقال غيره: الصعَسل: الدقّة في العُنق

والبدن كله . و مقال للنخلة إذا دقَّت :

وقال آخر :

جارية لاقت غيارما عَهزَا

لم أجد فيه غير عَنَاصِي الشَّعَر . والعُنْصُوة

اُلْحُصْلَةَ من الشَّعَر ، وقال الشاعر :

ان ُمِسْ رأسی أشمط العناصِی کانما فرَّقه مُنساص (<sup>3)</sup>

قال الليث : الغُنْصُوة على تقدير فُعْلُوة .

### [نيس]

قال : بن المفافر : أمّا نص فليس بعربيّة الآما جاء أسد (٢) بن ناعصة الشبّة بخنساء في شمره ، وكان صعب الشعر جدا ، وقمّا يُرْوَى فوادر شعره لصعوبته ، قلت : وقوأت في وادر وناعصتى وهي ناصرته ، والنواعص : اسم موضع ، وقال ابن دريد (١) . النّعُص : التمايل، وبه سمّى ناعِصة ، قلت : ولم يسح لى من باب ( نعص) شيء أعتبده من جهة من يُرجع إلى على المرب .

## [نصح]

أبو عُبيَسد عن الفراء : أنْصَعَتِ الناقة للفحل إنصاعا إذا قرَّتْ له عنسد الفِيرَ ال وقال غيره : أنصع للِمحق إنصاعا إذا أفَرَّ بِي . وقال الليث : يقال للرجل إذا تصدَّى للشرَّ :

(٣) له ترجة قصيرة في المؤتلف والمختلف
 للا مدى ١٩٤
 (٤) انظر الجميرة ٧٨/٣

قال : وما لم يكن ثانيه نوناً فإن العرب لا تضم صدره مثل تُندُوة .

فأما عَرْقُوة ( وَتَرْقُوة<sup>(١)</sup> )وَقَرْنُو ّة فمفتوحات .

عرو عن أبيه ؛ أعنص إذا بقيت على رأسه عَنَاصٍ من ضفائره ، وهى بقايا ، واحدها عُنْسُوة . وقال أبو زيد : العَنَـاصِي : الشَّرَ المنتصِ قائمًا في تفرُّق .

### [ صعن ]

أهمله الليث. وروى أبو العباس عن ابن الأعرابي قال : أصنن الرجل إذا صفر رأسه. أبو عبيــد : الصِمْوَنُّ : الظِلم الدقيق المُنْق السفير الرأس ، والأنثى : صِمْوَنَّةً .

وقال غيره : الاصعنان : الدِيَّة واللطافة ، ومنه يقال: أُذُنَّ مُصَمَّنَّة : مؤلَّة ، قال عدىّ :

\* وأَذْنُ مُصَعَّنَةُ كَالْقَلَمِ (٢) \*

<sup>(</sup>١) سقط ما بين القوسين في م . .

<sup>(</sup>٢) صدره : ۞ له عنق مثل جذع السحوق ۞

قد أنصع له إنصاعا . وقال شمر : النِصْع الثوب الأبيض . وأنشد لرؤبه يصف ثوراً :

كأن تحتى ناشـطا مُوَلَّمـا

الشأم حنى خاتسه مبرقَما بَلِيقة من مَرْ صِلِيّ أَسْفِهَا (١)

كأن نيضا فوقه مقطّعا

مخالط التقليص إذ تدَرَّعا<sup>(٢)</sup>

قال شمر : قال ابن الأعرابيّ : يقول : كان عليه يضما مقلّصا عنه ، يقول : عنال أنه أليس ثوبًا أبض مقلّصا عنه لم يبلغ كروعه التي ليست على لونه ابن السكيت عن ابن الأعرابيّ : أبيض ناصع . قال : والناصع في كل لون حَلّص ورَضَع . قال الأسمى : في كل لون حَلّص ورَضَع . قال الأسمى : وأكثر ما يقال في البياض ( أبو عبيد (٢٠) : أبيض ناصع ويَقَق . وقال أبو عبيدة : أصفر ناصع ) الليث : النصيع : البحر وأنشد :

\* أَذُلَيت دَلُوى في النَصِيع الزاخر

عن أبي عمر و: اللاصع : اليتراق ، بالميم ، ويقال:
اللتفقر ، قال : ومنه قول ابن مقبِل :
فأفرغت مر ماصع لوئه
على تُحكم يتمين السِيجالا
وقال شمر : ماصع برند به (٧٧ : ناصع ،

قلت : قوله : النّصيم : البحـر غير

· معروف ، وأراد بالنصيع : ماء بار ناصع (١) الماء

ليس بَكَدِر ؛ لأن ماء البحر لا أيدُلَي (٥٠ فيه الدَّلُو.

يقال : ماء ناصم وماصع ونصِيع إذا كان

صافيًا ( والمرز ف ال في البحر البَضيع ، بالباء

والضاد : وقد مر" في بابه ) ً وروى أبو عُبَيد

على دفعس بيتمين السيجاد وقال شمر : ماصع مريد به (٢٧) : ناصع ، فسيِّر النون ميا . قال : وقد قال ذو الرمِّة : ماصع فجعله ماء قليلا . أخبرنى بذلك كاله الإيادئ عن شمر ، وقال أبو سميد : المناصي : المناصع التى يُتَخلى فيها لبول أو ساجة (٨٠٠ ، والواحد منفستم . قلت : قرأت في حديث الإفك (٢٠ : وكان متبرز النساء بالمدينة قبل

<sup>·</sup> (٤) تراه ذكر البئر ، وكأنه قدر فيها القليب .

<sup>(</sup>ه) د : « تدلی » .

<sup>(</sup>٦) ما بين القوسين في د .

<sup>(</sup>٧) زيادة في د

<sup>(</sup>۱) ریده ی د (۱) ب « لماجة » .

<sup>(</sup>٩) في د ، ح : « أها الافك » .

<sup>(</sup>۱) « مرحل » فی ب : «مرجل». (۷) « لمذ » فی ج : « لمذا » ولا ينطق بالهـرز على هذه النسخة . و انظر کجوع أشعارالعرب ۲۰۲/۳ (۳) ما من القوستُ زيادة في د

أن سُوّيت الكُنُف في الدور المناصم . وأرى أن المناصم موضم بعينه خارج المدينة ، وكن النسام يترزن إليه بالليل على مذاهب العرب في الجاهلية . وقال المؤرّج (٢) — فيا روى له أبو تراب — : النّسَم والشَّعَلَ لولاً انداء طاع ( وهو (٢) ما يتخذ من الأدّم . وأنشد لجاجز ان الجيد<sup>(٣)</sup> الأزدى :

فننحوها ونخلطها بأجرى كأن سَرَاتُها نِصَع دَهين

قال: ويقال: يضع بسكون الصاد. وقال شر: قال الأسميميّ : كل ثوب خالط البياض (٢) والصفرة (٢) والحرة فهو يضع. وقال أبو عُبيدة في الشيات : أصفر ناصم ، قال : هو الأصفر الشرّاء تعمل منته مُجدّة عَبساء . وقال أبو تراب : قال الأسميميّ : يقال : شرب حتى نَصّم وحتى نَصّم وذلك إذا شَتْق غليله .

(١) ب : ﴿ مؤرجٍ ﴾ .

( قال<sup>(ه)</sup> أبو نه ر : المعروف : بضع ) .

( منع )

and the second s

قال الله — جل وعزّ— : (وتتخذون (٢٥ مصانع لعلكم تخلدون ) المصانع فى قول بعض المقسرين : الأبنية .

وقال بعضهم: هي أحباس تُتَضِدُ للماء ، والمعت واحدها مَصَنَعة ومَصَنَع . قلت : وسمعت المرب تستى أحباس الماء: الأصناع والدُمنُوع ، واحدها صنع . وروى أبو عبيد عن أبي عرو قال : والزّلف : للصانع . قلت : وهي مَسّاً كان ياء الساء يحضوها الناس (٧٧ فيماؤها ماه الساء) يشرونها . ويقال لبيد :

ترلينا وما تثبلى النجوم الطوالغ وتثبلى الدائر بعدنا والمَصَانِيم<sup>(1)</sup> وقول الله جل وعزّ: ( صُنع<sup>(1)</sup> الله الذى. أنتن كل شي. ) قال أبو إسحق : القراءة

 <sup>(</sup>۲) د : « جعید » .
 (۳) ما بین القوسین فی ج .

<sup>(</sup>۱) د ۱ ج: « أو » . (۱) د ۱ ج: « أو » .

<sup>(</sup>ه) ما بين القوسين في د .

<sup>(</sup>٢) اكاية ١٢٩/الشعراء .

<sup>. (</sup>٧) سقط في د .

<sup>﴿ (</sup>٨) « النجوم » كذا في د . وفي ١ ، ج : « الْجُبَالِ » . « تبلي » في الديوان ٢١/١ : «تبتي».

رِ. (٩) الأَية ٨٨/النمل .

بالنصب، وبجوز الرفع. فن نسب فعل المصدر، لأن قوله : (وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمرّ مرَّ السحاب ( دليل على الصنعة ، كأنه َ قال : صَنَع الله ذلك صُنْما . ومن قوأ : ( صُنْعُ الله ) فعلى معنى : ذلك صنع الله . وقول الله : ( ولتصنم (١) على عيني ) معناه : ولتربَّى بمرأًى منى . يقال : صَنَع فلان جاربته إذا ربَّاها ، وصَنَع فرسه إذا قام بعلفه وتسمينه . وقال الليث : صنع فرسَه ، بالتخفيف ، وصنَّع جاريته بالتشديد ؛ لأن تصنيع الجارية لا يكون إلا بأشياء كثيرة وعِلاَج . قلت : وغير الليث يجيز تَصَنَع جاريته بالتخفيف ، ومنه قوله : (ولتصنع على عيني ) . وفلان صنيع فلان إذا ربَّاه وأدَّبه وخرَّجه ، وبجوز : صنيعته . وقال الأصمعيّ : العرب تسمّى القُرَى مصانع ، واحدتها مصنعة . وقال ابن مُقْبل : أصواتُ نِسوان أنباط بَمَصْنَعة بَجِّدُن للنَوْح واجتَبْن التَبَابِينا ٢٠٠

46/49 251 (1)

والمَصْمَعة: الدَّعْوة يتّخذها الرجل ويدّعو إخوانه إليها . وقال الراعي ":

\* ومصنعة هُنَيدَ أَعنتُ فها(٢) \*

قال الأصمعي: يعني مَدْعاة . وفرس مُصَانِم ، وهو الذي لا يعطيك جميع ما عنده من السير ، له صون يصونه فهو يصانعك ببذله سَيْرَه . ويقال : صانعت فلانًا أي رافقته . وصانعت الوالى إذا راشيته (<sup>؛)</sup> ، وصانعته إذا داهنته . وقال الليث : التصنُّع : تـكلُّف حُسْن السَّمْت وإظهاره والتزيُّن به والباطن مدخول. ( وقال : الصُّنَّاع <sup>(ه)</sup> : الذين يعملون بأيديهم ، والحرُّفة الصِناَعة ، والواحد صانع) . وقال ابن السكيت : امرأة صَناَع إذا كانت رقيقة اليدىن تسوِّمي الأساقي وتَخْرُ ز الدلاء وَتَفْرِمها . ورجل صْنَع . وقال أبو ذؤيب :

داود أو صَنَع السوابغ تُبَعُّرُ<sup>(7)</sup>

وعلمهما مسم ودتان قضاها

<sup>(</sup>٢) قله في وصف فلاة مقفرة : كأن أصوات أبكار الحمام به

ق كل محنية منسه يغنينا وهو من قصيدة طويلة في جميرة أشعار العرب .

<sup>(</sup>٣) في د : « أعنت » بالبناء للمفعول . بقيته : على لذاتها الثمل المبذا .

<sup>(</sup>٤) د : « رشوته » .

<sup>(</sup>٥) سقط في د ما بين القوسين . (٦) و من مرثبته المشهورة . وانظر ديوان الهذابين ف أوله والفضَّليات .

(وقال<sup>(۱)</sup> ابن الأنبارى فى الزاهر: اسرأة صَمَاع إذا كانت حاذقة بالعمل ، ورجل صَنَه . إذا أفردت فهى مفتوحة متبحرًكة . قال : ويقال : رجل صِنْع اليدين ، مكسور الصاد إذا أضيفت . وأنشد:

The second secon

\* صِنْعُ البدين بحيثُ يكوى الأصيْدُ \* وأنشد غيره :

\* أَنْبُلُ عَدُوانَ كُلِّمًا وَنَدَا \* )

والتسكِيمة : ما ( أعطيته ) وأسديته من معروف أو يد إلى إنسان تصنعه به ، وجمها صنائم<sup>(۲۲)</sup> ، قال الشاعر :

إن الصنيعة لا تكون صنيعة

حتى يصابَ بها طريقُ اللَّصْنَهُ (\*\*) (وقول الله=عرّ وجلّ—واصطنعتك<sup>(1)</sup> لنفسى أى ربَّيتك ؛اطّة أحرى الذى أردنه

(١) ما بين الغوسين زيادة من د .
 (٢) د : « الصنائح » .

(٣) بعده : [لهذيل الأشجمي]
 فإذا صنعت صنيعة فاعمد بها

نة أو لذى القرائب أودع وانظر السكامل مع رغبة الآمل ١٣٣/٣ . (٤) الآية ١٤ سورة طه .

(ه) د « أخرق ».

(۲) د: « خراش» وهو تصحیف،

فى فرعون وجنوده . وحدثنا الحسين عن أبى بحرين أبى شيبة عن يحيى بن سعيد النطّان عن عن محمد بن يحيى بن سعيد الخدرى قال : قال دسول الله عليه وسلم : لا توقدوا بايل نارا ؛ ثم قال: أو قدوا واصطنعوا فإنه لن يدرك قوم بعدكم مُددًّ كم ولا صاعتكم، قوله : اصطنعوا أى اتخذوا طعاماً تنتونه في شبيل الله ) .

عرو عن أبيه : التشييع : النوب الجيد النقي . وقال ابن الأعرابي : أصنع الرجل إذا أمان آخر (6) . قال : وكل ما صنيع فيه فهو صنيع مثل السفرة . ويكون الصنيع الشواء ، وقال الليث : الصناعة : خشبة تُتضغذ في الماء ليجس بها الماء وتُمسكه حينا . ورُدِي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : إذا لم تستقع فاصنع ما شئت رواه جرير بن عبد الحميد عن منصور من يربعي بن رحر الش الله عليه وسلم ، قال الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال أو عبيد فال جرير : معناه : أن يريد الرجل

أن بعمل الخير فيدعه حياء من الناس ، كأنه يخاف مذهب الرياء . يقول : فلا يمنعُك (١) الحياء من المضيّ لِمنا أردت . قال أبو عبيد : والذي ذهب إليه جرير معني صحيح في مذهبه ، ولكن الحديث لايدل سياقه ولا لفظه على هذا التفسير . قال أبو عبيد : ووجهه عندي أنه أراد بقوله : إذا لم تستح فاصنع ما شئت إنما هو: من لم يستح صَنَع ماشاء ، على جهة الذمّ ؟ لترك الحياء . ولم يرد بقوله : فاصنع ما شئت أن يأمره بذلك أمرا ، ولكنّه أمر معناء الخبر ؛ كقوله عليه السلام : من كذب على متعمَّدا فليتبوراً مَقْعَده من النار ، لس وجهه أنه أمره بذلك ، إنما معناه : من كذب على تبوًّأ مَقعده من النار . والذِي يراد من الحديث أنه حَتَّ على الحياء وأمرَ به وعاب تركه . وقال أبراهيم بن عَرَفة : سمست أبا العباس أحمد بن يميى يقول في قوله : إذا لم تستح فاصنع ما شئت قال : هذا على الوعيد : فاصنم ما شئت فإن الله يجازيك . وأنشد :

إذا لم تخش عاقبة الليسالى ولم تستَخْجِي فاصنع ما تشاء<sup>(٢٧)</sup> وهو كذول الله تمالى : (فمن<sup>٢١)</sup> شا. فليؤمن ومن شاء فليكنز) .

الأصناع : الأسواق ، جم صِنْع . وقال ابن مقبل يصف فرسا :

بَتْرْس أعجم لم تُنْجَر مسامره مما تَنَجَّبَرُ فى أصناعها الروم

لم تُنجر مسامره أى لم تشدّ فيه المسامير . والصِنْع : السَّمُّود ، قال مَرّ ار يه ن إبلا :

وجاءت وركبانها كالشروب

أى همذه الإبل وركبانها يتمايلون من النُماس ، وسائقها – يمنى نفسه – اسود من السَّمُوم . ويقال : فلان صَلِيع فلان وصنيته إذا رباد وأدّبه حتى خرّجه .

وسائقها مثسل صِنْع السواء

(١) د: «يمنك» .

<sup>(</sup>٢) لأبي ثمام .

<sup>(</sup>٣) الآية ٢٩/ الكند.

# بالبلعبن والصّادمع الفاء

عصف ؛ ع*فص؛ صنع* ؛ فصع مستعبلات. [ عصف ]

قال الله جل وعرّ: (والحب ( ) خوالسف والريحان ) وقال في موضع آخر : ( فجلهم ( ) كسف ما كول ) قال الغزّاء : التصف . وخا ذكروا - بقل الزّرع إذا قطعوا منه شيئاً قبل إدراكه ، فذلك التصف . قال : وقال بعضهم : دو التصف يريد الما كول من الخب ، والريحان : الدجيح الذي يؤكل ، وقال أبو إسطق : التصف : ورّق الزرع . وقال التين : عصف و عصيفة . وقال النّصر : ويقال التين : عصف و عصيفة . وقال النّصر نسيعة أى جززنا ورقه الذي يمل في أسفله اليكون أخف الزرع ، وإن لم يُفعل مال بيكون أخف الزرع ، وإن لم يُفعل مال البكون أخف الزرع ، وإن لم يُفعل مال البكون أخف الزرع ، وذكر الله جل وعرق في أول هذه الإنسان الدرة المورة ما ورّة على وحرا يُقعل مال السرة ما ورّة ورّق في أول هذه الإنسان على وحدانيّة من خالة الإنسان الدرة على وحدانيّة من خالة الإنسان الدرة على وحدانيّة من خالة الإنسان على وحدانيّة من خالة الإنسان الدرة على ا

أحسن الخالفين . وأمّا قوله تمالى : ( فجله كسمف مأكول ) فله معنيان : أحدها أنه أراد : أنه جمل أسحاب النيل كورق أخيذ ما كان فيه من اتخب وبق هو لاحب فيه . البهائم , وقال الليث : التصف : ما على حب المختطة ونحوها من تُحسور اللين . قال : قال الدي يبس فتفتّت كل ذلك من المصف . قال : وقوله : ( كمصف مأكول ) فأكر عن سعيد بن مجبير أنه قال : هو الهنثور ، فوه والشعير النابت بالتبطيّة . وعن المسن : كرع قد أكل حبّه وبقي تبنيه . وأخبرق للمنوى من الحراس المنافرة عن أبي الدياس أنه قال في قوله تعالى : كمصف مأكول ) فأكر كراع قد أكل حبّه وبقي تبنيه . وأخبرق المندن :

(٣) يع: a البيان a ,

وتعليمه البيان (٢٦) ، ومن خَلْق الشمس والقمر

والسماء والأرض وما أنبت فيها من رزق

مَن خلق فيها من إنسيّ وبهيمة ، تبارك الله -

<sup>(</sup>١) الآية . ١٢ / الرحمن .

 <sup>(</sup>٣) الآية ٥/ الذيل .

يمتصف إذا طلب الرزق، والعصف: الرزق، والتصف والتصيفة: ورق السُمُبُل. وقول الله جارعة: (فالماصفات الاعصف) قالالمقتسرون: وقال النزاء في قوله: ( أعالم (٢٠ كوماد اشتدّت به الربح في يوم عاصف) قال: فيما المُصُوف الرباح. وذلك جائز على جهتين: إحداما أن المُصُوف وإن كان الربح في إعرابه وإنما قد يوصّف به ؟ لأن الربح تكون فيه ، فإز أن تقول: يوم عاصف ؟ كا يقال: يوم بارد ويوم حاز والبرد والحرّ فيهما. والوج، الآخر ويوم خارة والبرد والحرّ فيهما. والرجم اختحذف أن تريد: في يوم عاصف الربح عن فتحذف الربح لأنها قد ذُكِرت في أول الكملة ، كا يقال:

\* إذا جاء يوم مظلم الشمس كاسفُ (٢٠) \* بريد : كاسف (١٠) الشمس فحذفه لأنه تدَّم ذكره . وأخبرنى الدفرى عن الحرَّانيّ عن

وأعسنت فعى ربح عاصف ومُغصفة إذا اشتدَّت. وقال اللبث: وجع العاصف عواصف. قال : والمُغصِفات : الرباح التى تُغيِر التراب والورق وعَمَنَف الزرع . قال : والمُعسفة : ما سقط من السُّغبل ، مثل النين ونحوه . أبو عبيد عن أبى عبيدة قال : الإعداف : الإعداف : الإهدلاك ، وأنشد للأعشى :

ان السكيت قال : يقال : عَصَفت الريخُ

فى فياق شهبســــاء ملمومة <sup>م</sup>تقصف بالدارع والحاسر<sup>(٥)</sup>

أى تُهلكهما . وقال الليث : تُعصف بهما أى تَذهب بهما . قال : والنعامة التَصُوف: السريعة : والتصف : السرعة ، وأنشد :

ومن كل مِسْعاج إذا ابتلُّ لِينْهُا تحلّب منها ثائب متعصّف

<sup>(</sup>ه): في الصبح النبر ١٠٨ النطس الأول مكذا ."

\* يجمع خضراء لها كسورة \*
وضبط له الصبح النسية وضبط النسية وتسف، بنجالناء . وق الشرح : « وقسف كا تصف الرح ، و يالان : عمد الرح ، و وهذا هذا أنه يجوز فتح الناء .

وضمها نی « تعصف » .

<sup>(</sup>١) الآية ٢/المرسلات .

<sup>(</sup>٢) الآية ١٨/ إبراهيم .

<sup>(</sup>٣) سقط « يوم » في م ·

<sup>(</sup>٤) سقط « كاشف » في م .

وقال كشر:

يعنى العَرَق . أبو عُبيَد عن أبي عمرو قال : التَصُوف : السريعة من الإبل . وقال الليميانية : أعصفت الناقة إذا أسرعت ، فهى مُمْصِفة . وقال النشر : إعصاف الإبل : استدارتها حول البنر ٣٢ ب . حرصًا على الما، ودي تطعن التراب حوله وتثيره . وقال المفضّل: إذا رمى الرجل عَرَضًا فصاف نَسْلُهُ قبا . له :

فرت بايل وهي شدفاء عاصف بمنخرَق الدوّداة مَرَّ الخَمَيْدَدِ (١)

إن سميك لعاصف . قال : وكل ماء عاصف .

وقال اللحيانى : هو يَعْمِف ويعتصف ويعتصف ويصرف ويصطرف ، أى يكسب ويطلب ويحتال . وقال ابن الأعرابى — فيا رَوَى عنه أبو العباس : التصفاني : التينياني . قال : ( والعُصُوف : ( العَصَوف : الرياح . السنبُل، وجمعه عُصوف . والعُصُوف : الرياح . والعُصُوف : الرياح . والعُصُوف : الرياح . والعُصُوف : الرياح .

قال الليث: العَفْص: حَمْل شجرة البَلُوط ، بحمل سَنَة بَلُوطا وسنة عَفْصا . وجاء حديث اللُّهَطَة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قالي : أحفظ عَفَاصَها ووكاءها . قال أبو عبيد (٢): العفّاص: هو الوعاء الذي تكون فيه النفقة إنكان من جلد أو خرقة أو غير ذلك ، ولهذا سمّى الجلد الذي يُلْبَسُّهُ رأس القارورة العفاص ، لأنه كالوعاء لها (1) . و ليس هذا بالصما م الذي يُدخَسل في فم القارورة فيكون سدَّاداً لها . قال : وإنما أمره محفظه ليكون علامة لصدق من يعترفها (٥٠). وقال الليث: البفاص: صماًم القارورة ، ثم فال: وعِفَاصِ الراعي : وعاؤه الذي تـكُون فيــه النفقية . قلت : والقول ما قاله أبو عبيد في المفاص: أنه الوعاء أو الجلدة التي تُلْبَس رأسَ القارورة حتى تُكون كالوعاء لها . و مقال : عَفَصْت القارورة عَفْصاً إذا جعلت العفاص على رأسها . فإن أردت أنك جعلت

<sup>[</sup>عفس]

<sup>(</sup>٣) فیغریب الحدیث ۱۹۲ .

<sup>(</sup>٤) سقطن ج

ره) في غربب الحديث: « يتعرفها » .

<sup>(</sup>۱) أنظر ديوانه ١/١١٠ . `

<sup>(</sup>۲) سقط ماین القوسین فی ج.

لما عَلِمَا قلت : أعنصها . وثوب مُعقَى: مصبوغ بالعقيم ، كما قالوا : ثوب بمسك بالمنتف . ويقال : هذا طلما عقيم إذا كانت فيه بشاعة ومرارة . ثملب عن ابن الأعرابي قال : العفاص من الجوارى : الزّيميّق النهاية في سُو، العُكنَّق. قال : والمقاص اباتفاف شرّ منها . الدّمي (١) : المتصد والهَصر . وعَقَصَتُ الدائمة : نَمَتَ عُنقها . ما ذلت أطاله (٢) عمقى حتى عقص به واعتفصته منه ألما له (٢) عمقى حتى عقص به واعتفصته منه أي أخذته منه . وعَقَصها . جامعها .

### [صطب]

أهمله الليث. وقال أبو عبيد : أخبرى عمد بن كثير أن لأهل الهين شراباً يقال له : السنت ، وهو أن يُشدَخ العِنتِ ، ثم يُعلِق فالأوعية حتى يُعلِي. قال ، وجُمًّا لهم لايرونه خراً لمكان اسمها . وروى أبو المباس عن ابن الأعراف أنه قال : الصفقان ك المولكي بشراب الصفع وهو المتصير .

(۳) ج: « نمعتها » .

#### . (نمسے) .

أبو العباس عن أبى الأعرابي ، فصع الرجل يفصع تفصيماً إذا خرج منه ريح منتين وقتوة . وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نبيى عن قصع الرّطبة ، بال أبو عبيد : قصمها : أن يخرجها من "نهرها ، يقال : فصمها "كم قصما ، وأنا أقسمها . وقال الليث: فصمها : أن تأخذها بإصبعك وتمقيرها حتى تنقشر . قال : والمتصاء : القارة .

ثملب عن ابن الأعراف قال: النصامان: المسلمان، وقال المكشوف الرأس أبداً حرارة والنهاباً . وقال غيره: النصمة: غلفة الصبح إذا كشفها عن تُومة ذكره قبل أن مختن، وقد فصمها السبي إذا نحاها عن العملية . وروى ابن الفرج عن حَتْرش الأعراف قال: بقام كذا من كذا وفصله منه بمعنى واحد إذا أخرجه منه . المنصعت حقّي منه أى أخذته بقير فلم أترك منه . منه شنئا .

<sup>(</sup>۱) فی ج کتب فوقه « زائد » .

<sup>(</sup>۲) كذا في ج . وفي م : « أطالب.» .

### [ صفع ]

الصَّفْم ، أن يَنشُط الرجل كَفَّه فيضرب بها قفا الإنسانِ أوبدنة ، فإذا جم كفَّه وقبضها ثم ضرب بها فايس بصّفْع ، ولكن يقال : ضربه بجمُثع كفّة . وقال ابن دريد : الصَّوْفَعة : هى أطل الكَشَّة والعامة . يقال : ضربه على

صَوْفَعَته إذا ضربه هنالك . قال : والصَّفْع أصله من الصَوْفَعة ، والصوفعة معروفةٍ .

قال الأزهرى (<sup>۲۲)</sup>: السّفم: اللطح باليد. فإذا بسط الضارب يده فضرب بها القفا ، نهو الصفع بالصاد.

# باللعبن والصادسع الباء

عصب ، صبع ، صعب ، بصع ، بعص مستده الله .

### [ عصب ]

قال الله جل وعز: (هذا ۱<sup>(۱)</sup> يوم عصيب) أخبرنى النذرى عن أبي العباس عن سَلَمة عن الفراء قال : يوم عَصييب ، ويوم عَصَبصَب أى شديد . قال : وعَصَب فوه يَمْصِب عَصْبا إذا ذَبَ ويبس ريقه ، وفوه عاصب .

وأخبرنى الحرّان، عن ابن السكيت يقال: عصّب الربقُ بفيه يعصب عصبًا إذا بيس. وقال: عَصَب فاء الربق.

وقال ابن أحمر :

\* ... حتى يعصيب الريقُ بالفم (٣) \*

وقال الراجز :

يعصب فاه الريقُ أى تَصْب عَصْب الجُبَابِ بشفاه الوُسُلِ (1)

أُجْبَاب : شِبْه الزُّبْد في ألبـان الإبل . وروى بعض الحدُّثين أن جبريل جاء يوم بدر

<sup>(</sup>١) الآية ٧٧ / هود .

<sup>(</sup>٢) في ج فوقه : « زائد » .

<sup>- (</sup>٣) البيت بتمامه – كافي الجهرة ١ / ٢٩٧

وسمان . يصلى على من مات منسا عزيفنا ويقرأ حتى يعصب الريق بالقم

<sup>(</sup>٤) عزاء في السان إلى أبي محمد النقسي . وانطر نوادر أبي زيد ٣٣ .

سَخْفة الجو ع فيعصِّ بطنه بحجر : مُعَصَّ.

وفي هـــذا غيوثُ مُعَصَّديناً

وقال الأصمعيِّ : العَصْب: غَيْرٍ أحمر يكون

سَدّى أَرْجوان واستقلَّت عَبُورها (١)

أبو غُيد عن أبي عُيمَدة : المعصَّب: الذي

عصَّبته السنُون أي أكلت ماله . وقال الله

جل وعز : ( ونحن (١) عصبة إن أباذا لذ ضلال

مبين ) . قال أبو عبيد : قال أبو زيد : العُصَّبة من العَشَرة إلى الأربعين . وقال الأخفش :

العُصْبة والعصابة : جماعة ليس لها واحد .

وذكر ابن المظفّر في كتابه حديثًا: إنه يكون

فى الأَفْق الغربيِّ بظهر في سِسـيِي الجَدْب.

إذا العَصْب أمسى في السماء كأنه

فني هذا فنحن لُيُوث حرب

ومنه قوله:

وقال الفرزدي:

على فرس أنثى وقد عصم بثنيّيتيه الغبار ُ ، فإن لم بكن غلطا من المحدِّث فهي لفة في عَصَب، والباء والميم يتعاقبان في حروف كثيرة ، لقرب مخرجيهما ، يقال ضَرْ كَةُ لازب ولازم ، وسبّد رأسه وسمَّده . وأخبرني المنفري عن أبي العباس عن ابن الأعرابي قال: رجل معصب أى فقير قد عصَّبه الجهـــد ، وهو من قوله جل وعز: (يوم عصيب).

وقال بعضهم : يوم (١) عصيب أي شديد مأخوذ من قولك : عَصَبَ القومَ أمر م يعصبهم عَصْبا إذا ضمَّهم واشتد عليهم. وقال ابن أحمر: يا قوم ما قومی علی نأيهم

وقوله : ما قومي على نأيهم تعجب من كرمهم ، رقال : نعم القوم هم في المجاعة ٣٠ إذ عصب الناس كثمال أي أطاف بهم وشميلهم َبرُّدها . ويقال للرجل الجائع يشتدُّ <sup>(٣)</sup> عليه

(٤) من قصيدة بهجو فيها بنى جعفر بن كالاب . و بعده :

إذ عَصَبِ الناس تُثْمَالِ وقر ۗ

(١) ثبت في ج .

ترى النيب من ضيني إذا ما رأينه ضمورًا على جزاتهـا ما تحيرها

وانظر ديوانه ٧ه٤.

<sup>(</sup>ه) الآية ٨ / يوسف

<sup>. «</sup> ielt! » : - (Y)

<sup>(</sup>٣) سقط في ج .

في آخر الزمان رجل يقال له : أمير العُصَب ، فوجدت تصديقه في حديث حدَّثنا به محمد ابن إسحاق عن الرماديّ عن عبد الرزاق عني معمر عن أبوب ٢٦ عن ابن سيرين ٦٣ / عن عُقْبة بن أوس عن عبد الله بن عرو بن العاص أنهقال: وجدت في بعض الكتب يوم اليرموك: أبو بكر الصديق أصبتم اسمــه . عمر الفاروق قَرَّن من حديد أصبتم اسمه . عثمان ذو النورين كَلَفين من الرحمة لأنه ميقتل مظلومًا ، أصبتم اسمه . قال : ثم يكون مَلِك الأرض المقدَّسة وابنه . قال عُقبة : قلت لعبد الله سمّهما . قال : معاوية وابنه . ثم يكون سفَّاح ، ثم يكون منصور، ثم یکون جابر، ثم مهدی. ثم یکون الأمين ، ثم يكون سين وسلام<sup>(٢)</sup>يعني صلاحاً وعافية ، ثم يكون أمير العُصَب ، ستة منهم من ولد كعب بن لؤئ ورجل من قعطان كلهم صالح لا يركى مثله . قال أيوب : فكان ابن سيرين إذا حَدَّث بهذا الحديث قال: يكون على الناس ملوك بأعمالهم . قلت : وهذا

حديث مجيب وإسناده صميح والله أعسلم بالنيوب. والنصف من برود النمين معروف. وقال الليث: سمّى عصبًا لأن غزّله كيمسب، ثم نيصبغ ثم يحالث ، وليس من برود الرقم . ولا يجمع ، يمال : كرد كم عصب و برود عصب لأنه مضاف إلى الفمل . وربما اكتفوا بأن يقال : عليه العصب لأن البُرد غرف بذلك الاسم . أبو عبيد عن أبى عمرو : العصاب : الغزّال . وقال رؤية :

قال : والقساكيّ : الذي يَطُوى الثياب في أول طَبّها حتى تُسكسر على طبّها . قلت : وقول أبي عمرو يحقّق ما قاله الليث من عصب القرْل وصّبْفه . وروى عن الحجّاج بن يوسف أنه خطب الناس بالكوفة فقال : لأَ عُديدَيّسكم عَضب السّكة . قلت : والسّلة شجرة من الدّفقي ذات شوك ، وورقها القرّط الذي يُديغ به الأَدْمَ ، ويعمُس خَرْط ورقها القرّط الذي يُديغ به

(۲) فيله،

<sup>\*</sup> طاوين بجهول الحروق الأجداب \* وهو فى وصف الإبل وقطعها الفلاة . وانظر بجوع أشمار العرب 7/٣

<sup>(</sup>۱) في ج: ﴿ بِنَيْ أَيُوبٍ »

<sup>(</sup>٢) في اللسان ولام .

ويَقْصِب الخابط أغسانها تحبّسل ثم يَهْمِرها إله ومخيطها بعصاه فيتناثر ورآما الماشية ولن أراد جمه . وعَصْبُها : جم أغصانها مجبل تُمدّ به وتُشَدّ مَدّا شديدا . وأصل العَصْب اللّيّ ومنه عَصْب التّيس وهو أن يُمدّ حُسَياه شدّا شديدا حتى تَندُرا من غير أن تنهز عالاً نزما ، أو تُسكلا سلا . يقال : عَصْبَتُ النبس أعصبه فهو معصوب . قال ذلك أبو زيد فا رَوَى عنه أبو عبيد . ومن أمثال العرب : العرز الشديد الذي لا يُقهر ولا إستذل . ومنه قول الشاعر :

\* ولا سَلَمَانى فى بَجِيلة 'تَعْصَبُ \*

أبو عبيد عن الأسممير" : المتشوب : التى لا تبير حتى يُمفتب فخذاها بحيل . وذلك الحبل يقال له : البيصاب . وقد عصبها الحالب عصبا وعصابا . وقال الشاع :

(١) ج: تنزعاته.

لا تذرّ حتى 'يعقب أدانى منفيزيها بخيط أم 'تتوّر ولا تُحلّ حتى تُحلب . وأما عَصَبة الرجل فهم أولياؤه الله كور من ورثته : سُثُوا عَصَبة لأنهم عَصَبوا للله أي استكثّوا به ، فالأب طرّف والاب طرّف والتم جانب والدب نستى قرابات الرجل أطرافه ، منتوا عَصَبة . وكل شيء استدار بشيء فقد عصب به . والعائم بقال لها : الحصائب ، واحدتها عِصابة ، من هذا . وأمّا المتصبة فل واحدتها عِصابة ، من هذا . وأمّا المتصبة فل من طالب وطلبة وظالم وظلة . ويقال أيضًا : من طالب وطلبة وظالم وظلة . ويقال أيضًا : عَصَب به ؛ قال بيضًا . وأمّا التتميّة فل عقبت الإبل بتعلّها إذا استكثّمت به ؛

وقال أبو زيد: العَصُوب: الناقة التي

إذ عَصَبت بالعَطَن المغربل (٢٠) \*

يسى المدقّى ترابه . ويقال : عَصَب الرجلُ بيتَه أى أقام في بيته لا يبرحه ، لازماً له .

ويقال: عَصَب القَيْن صَدْع الرِّجاجة بضبَّة

 <sup>(</sup>۲) من أرجوزته الطويلة . وانظر الطرائف
 الأدبية ٦٦

من فضّة إذا لأسها بها محيطة به . والصّبّة عِصابة للصّدع . والعَصَبْيَّة : أن يدعو الرجل إلى نُصْرة عَصَبْته والنَّالْب معهم على من يناوئهم، ظالمين كانوا أو مظارمين . وقد تعصّبوا عليهم إذا تجتموا . واعصرصب القوم إذا اجتمعوا . وقرأت بحصًا غير أن الزبير بن العوام لما أقبل نحو البصرة سئل عن وجهه فقال :

قال شمر : وبالمنى أن بمض العرب قال :

غلبتهم إلى خُلِقتُ نُشْبَهُ

الله الله . والنُشبة من الرجال : الذي إذا عبث بشيء لم يكد يفارقه . وأنشد لسكنيّر:

با دى الربع والمعارف منهما

غير رَبْع كَعُصْبة الأغيال<sup>(١)</sup>

وروى غسيره من ابن الا برابي ع أبي الجزاح أنه قال: العُضبة: هَمَة تُكُنُّ<sup>٢٧</sup>. على القَتَادة لا تُنزع عنها إلاّ بعد جَهد: وأنشد:

تلبّس حُبُهُما بدمى ولحى

تلبّس عُصْسة بغروع صَالِ وَمَال الرجل إذا كان شديد أمر الخلق غير مسترخي اللحم: إنه لمصوب ما ممنيج. وقال ابن السكيت: العصب الإنسان رجل من عَصَب القوم أى من خيساره ، وكو ذلك قال ابن الأعرابي. وقال أبو العباس عنه: المقصوب: المرأة الرسحاء ، وروى أبو عنها قالا: هي العَمُوب والرسحاء ، وروى أبي عبيدة أبها قالا: هي العَمُوب والرسحاء والمُستحاء أبي عبيدة والرسعاء والمُستحاء والمنتحاء والمنتح

ر(۲) ح: « تلتف » . رود التف » .

<sup>﴿ (</sup>٣) م، ح: الزاق .

<sup>(</sup>۱) انظر دیوانه ۱/۱۲

الذى سوده قومه : قد عصَّبوه فهو معصَّب ؛ وقد تعصّب . ومنه قول الحُبّل فى الزِ بْرِقان :

رأيتك هربَّتِ العِمَامة بعدما أُواك زمانًا حاسرًا لم تُعَصَّبُ

وهذا مأخوذ من اليصابة وهى الييامة . وكانت التيجان البلوك ، والعائم الحر للسادة من العرب . ووجل معصّب ومعتم : أى مسوّد. وقال عمرو بن كذائوم :

وسسيد معشر قد عصّبوه

بتاج الْملْك بَحْمَى الْمُحْجَرينا

فِمل الملكِ معصًا أيضًا لأن الناج أحاط برأسه كالعصابة التي عَصَبَت برأس لابسها . والعصابة تقع على الجاعة من الناس والطير والحيل. ومنه قول النابغة :

\* عصائب طير تهتدى بمصائب (۱) \* ويقال : اعتصب التائج على رأسه إذا استكن به . ومنه قول تيس ذى الأقيات :

يعتصب التساج فوق مَفْرِقه

على جبين كأنه الذهب<sup>(٢)</sup>

وكل ما عُصب به كَدر أو قرح من خرقة أو خَبِيبة فهو عِصاب له . ويقال لأمماء الشاء إذا طُوِيت وَجمت ثم مُجملت في حَوِيّة من حوالا ٦٣ ب بطنها : عُصُب واحدُها عَصيب .

والعصائب<sup>(r)</sup>: الرياح التى تعصب الشجر فتدرج فيه ؛ قال الأخطل:

مطاعيم تعسذُو بالعَبِيط جِفِانُهُم

إذا الْقَرُّ أَلُوتَ بِالْعِصَاهُ عَصَائْبُهُ ﴿ ا

وعَصِبت الفِصالُ الإبلَ : نقـدَّمتها . والمصوب : الكتاب المعلوى . وقال :

أتانى عرب أبى هَرِم وعيد ومعصوبٌ تخُبُ به الرِكانِ

٠ " (١) ضدره:

إذا ما غزكوا في الميش حلق فوقهم \*\*
 وهو من قصيدة عمدح فيها عمر بن الهارث
 الفاني .

<sup>(</sup>٣) في ج كتب نوقه: « زائد » .

<sup>. (</sup>٤) الديوان ١/٢١٩ .

### [ صعب ]

يقال : عَقَبة صَعَبْهِ إِذَا كَانَتُ شَاقَةً . وَجَمَل مُصْمَّبٍ إِذَا لَم يَكُن مَنوِّقًا وَكَان محرِّم الظهر ، وجال مصاعب ومصاعيب . ويقال : أصعَبْتُ الأسر إذا ألفيته صَمَّبًا . ومنه قول الشاعر :

لا يُضْعِب الأس إلا رَيْث يَرْ كَبه ولا تَعَرِّبُ إلاّ حسوله العَرِّبُ

ويقال: صَمَبُ الأَمر يَصَمَّبُ صَمُوبَة فهو صَمْب . ويقال: أخذ فلان بَكْراً من الإبل ليتضبه فاستصعب عليه استصعاباً . وقد استصعبنه أنا إذا وجدته صعباً . وقال ابن السكيت: المصمّب: القَحْل الذي يودَّع من الركوب والعمل ، للفحلة . قال: والمصمّب: الذي لم يمسه حبيل ولم يُركب . قال: والقرَّم: الفحل الذي يُقْرم أي يوحَّع ويعنى من الركيب ، وهو المُقرَّم والقريع والقينيق . وصَعْبَ من أشماء الرجال . وجم الصَعْب صِماب .

أبو عبيد عن أبي عبيدة : صَبَعت بالرجل وصبعت عليــه أَصْبَع صَنْبعا إذا اغتنْبَقه .

[ صبم ]

و صبعت فلاناً على فلان : دللته . الإناء إذا كان فيه شراب فقابلت بين ثم أرسلت ما فيه في<sup>(١)</sup> شيء آخر وصَبْع الإناء أن يُرسل الشراب من (٢٦ طَرَ في الإسامين أو انسبّانتين فيندفق . قلت : وهذا كله مأخوذ مـ لأن الإنسان إذا اغتاب إنساناً أ.. بالإصبع . وروى أبو العباس عن ان رجل مصبوع إذا كان متكبرا. قال: . الكثرالتام . والإصبع : واحدة وفيها ثلاث لغات حكاها أبو عبيدعن قال : هي الإصبَّع والإصبع وا. وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إصبعُه في حفر الخندق فقال: هل أنت إلا إصبع دَمِيتِ وفي سُبِيـــلِ الله

وفى سيسل الله وإن ذكّر مذكّر الإصبع جاز ليس فيها علامة التأنيث. والإس الحسن. يقال: فلان من الله ،

<sup>(</sup>۱) ج: « سن » .

<sup>(</sup>٢) ج: دين ».

حَتَنة . وإنما قبل للأَثر الحسن : إصبع لإشارة الناس إليه بالإصبع . وأخبر في المنذرى عن نماب عن ابن الأعرابية أنه قال : إنه لحسن الإصبع في ماله ، وحَتَن التّس في ماله أي حسن الأثر . وأنشد :

وفلان مُنِلِّ الإصبع إذا كان خائناً . وقال الشاعر<sup>(۱)</sup> :

حدّثتَ نفسك بالوفاء ولم تسكن للفسدر خائنةً مُنيلَ الإصبع وقيل: إصبع: اسم جبل بدينه .

أبو العباس عن ابن الأعرابيّ : البَعْض : نحافة البدن ورقّته . قال : وأصله دُودة يقال لها : البُنشُوصة . قال : وسَتُّ للحوادي :

[بس]

لها: البُعثُوصة . قال : وسَتُّ الجوارى :

(۱) في الجمرة (۲۹۲/ أنه سلى الجينة .
وفي الكامل مع رفية آدل / ۲۳ أن الله وجل كلابي
ينظم رجلا من الجامة بتال له قرين كان قبل أثاء ،
وكان الكلابي قرل في جوار أمني ترين . وقبله :
أقرين إلى فو رأيت فوارسي

يا 'بضُوصة كُنِّي ، ويا وجه السُكْبَع : سمك بحرى وَحِشُ الدَّاقَ . وقال الليث : البُمصوصة : دويئة صغيرة لها بريق من بياضها . ويقال للصبئية يا 'بمصوصة لصغر 'جنَّنها وضعفها : أبو عبيد عن الأصمحى يقال للحثية إذا شُربت فلوت ذَنَبها : هي تَبْمَسُسُ أَى تنادَّى . وقال ابن الأعرابي أيضاً : يقسال للجُويرية الضاوية : البُمصوصة والمينيمس والبعليماة . الحائيطة .

### . [بسح]

أبو العباس عن ابن الأعرابي : البَهْع : الْجُمْع . ومنه قولهم في التأكيد : جاء القوم أجمون أكمه وشيء يَجمع الأجراء . قال : وقال الفرّاء : يقولون : أجمعون أيسمون أيسمون ، وسحمت المنشري يقول : السكلمة توكد يقول : حميت أبا الميثم يقول : السكلمة توكد بنائة تواكيد . يقولون : جاء القوم أكتمون بالثانة تواكيد . يقولون : جاء القوم أكتمون الشرون أيسمون بالشاء ؟ كا قال ابن الأجرابي والفرّاء . وقال : أبثمون بالثاء والصواب : أبثمون بالثاء والصواب : أبثمون بالثاء والصواب :

عن أبى الهيم ضبطاً حسنا . وقال ابن هانى. وغيره من النحويين: أخذته أجم أبتم وأجم أبتم بالتاء والصاد . وقال الليث: البَصْع : الغرق الضيَّق الذى لا يكاد يَنفُذ فيه الماء . تقول : بَنفُد فيه الماء . تقول : بَنفُد من أجَلَد إذا نبع من أصول الشَّمَر فايلا تأليلا . قلت : ورَوَى ابن دريد بيت أنى ورُبِي . :

## إلا الحيم فإنه يتبصّع<sup>(1)</sup>

الصاد أى يسيل قليلا قليلا. قلت : وركوى التقات هذا الحرف: يتبضر (\*) الشيء (\*) - بالضاد - إذا سال ، مكذا أقرأنيه الإيادي عن شر لأبي عُبيد ، ومكذا رواه الرواة في شعر أبي ذؤيب ، وابن دُريد أخذ هذا من كتاب ابن الطفة فر على التصييف الذي سحّقه .

قال الفرَّاء : ولو جعلت عاصمًا في تأويل معصوم

أى لا معصوم اليوم من أمر الله جاز رفع

(مَنَ ) . قال : ولا تنكرنّ أن يخرج المنعول

على الفاعل ، ألا نرى إلى قوله-جل وعز --:

( خُلِقِ (٢) من ماء دافق ) معناه --- والله

أعلم -- : مدوق . وأخبرني المنذري عن

# بالطيئن والصادمع المبثم

عصم ، عمص ، معص ، مصع ، صمع مستعملة .

[عصم]

قال الله - جل وعز - : (لا عامم (٢٠) اليوم من أمر الله إلا من رحم ) قال القراء : ( من ) في موضع نصب ، لأن المصوم خلاف العاصم، وللرحوم معصوم، فكان نصبه بمنزلة قوله : ( ما لهم (٢٠) به من علم إلاّ أتباع الطن) .

<sup>(1)</sup> صدره: \* تأبي بدرتها إذا ما استكرهت \* وهو وصفرس . وهو من تمره تيته الشهورة. ننا تذران المذات الالار . الحد الدهد

وهو وصفورش . وهو من مرابيته الفهوره . وانظر:﴿ إِنَّوَانَ الْمُدَلِينَ ١٧/١ ، والجهرة ٢٩٦/١ . (٥) . . : « حضر »

<sup>(</sup>ه) جند بتضع » (۱) سقطنی ح

<sup>(</sup>٧) اكية ٦/ الطارق .

 <sup>(</sup>١) كذا وق الناموس: « بصم يبصم » بفتح الصاد في الصغنين .

<sup>(</sup>٢) اكية ١٣/ مود .

<sup>(</sup>٣) اكية var/النساء .

أبي العماس أنه قال: قال الأخفش في قوله: ( لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم ) يجوز أن يكون : لا ذا عاصمة أى لا معصوم ؛ ويكون (إلامنرحم) رفعًا بدلًا من (لاعاصم). قال أبو العباس: وهذا خَلْف من الكلام ، لا يكون الفاعل في تأويل المفعول إلا شــاذًا فى كلامهم ، والمرحوم معصوم والأول عاصم . و ( من ) نَصْب باستثناء المنقطع . وهذا الذي قاله الأخفش يجوز في الشذوذ الذي لا ينقاس. وقال الزجَّاج في قوله تعالى : ( قال <sup>(١)</sup> سآوى . إلى جيل يعصمني من الماء ) أي يمنعني من الماء ، والمعنى : من تغريق الماء . قال : ( لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم ) هذا استثناء ليس من الأول وموضع ( من ) نَصْب ، المعنى : لكن من رحم الله والله والله معصوم . قال : وقالوا : بجوز أن يكون عاصم) في معنى معصوم ، ويكون معنى ( لا عاصم ) : لا ذا عصمة ، وتكون ( من ) في موضع رفع، ويكون المعى : لا معصوم إلا الرحوم . قلت:

(١) الآية ٢٤/ هود .

والحُدَّاق من النحويين اتفقوا على أن قوله : (لاعاصم) بمعنى لاماني، وأنه فاعل لامفعول ، وأن ( من ) نصب على الانقطاع . والعيسة في كلام العرب : النّغ . وعصم فلان بالله إذا أن يمصه ممّا بو يقه . واعتصم فلان بالله إذا امتم به . واستعمم إذا امتنم وأبى ، قال الله أ تعالى حكاية عن امرأة العزيز في أمر يوسف عين راودته عن نفسه (٢٠) : ( فاستعصم ) أى تاتي عليها ولم يجبها إلى ما طلبت. قلت : والعرب تقول : أعصمت بمنى اعتصمت .

فأشرط فيها تفسه وهو مُعقْمِ وألق بأسبابٍ له وتوكّلا <sup>(۲)</sup>

ومنه قول أوْس بن حَجَر :

أى وهو معتصم بالحبيل الذى دَلاه . ويقال للراكب إذا تقحّم به يَعير صَّمَب فامتسَك بواسط رَحْله أو بقرَكِس سَرْجه لثلا يُصرَع: قدأعْهَم فهو مُعقيم . وقال الراجز:

<sup>(</sup>٣) أنظر شواهد الثانية ٨٨ ، وديوانه ٢١

أخابه به إخلاداً .

أقول والنساقةُ بي تَقَحَّسمُ وأنا منها سُكْلُئزٌ مُعْصم وروى أبو عُبيد عن أبي عمرو : أعصم الرجل بصاحبه إعصاماً إذا لزمه ، وكذلك

وقال ابن المظفر : أعصم إذا لجأ إلى الشيء وأعصم به . وقول الله : ﴿ وَاعْتُصْمُوا (١١) بِحْبُلُ الله ﴾ أى بمرّ كوا بعهد الله . وكذلك قوله : ( ومن (۲۲ يعتصم بالله ) أى من يتمسَّك بجهله وعهده . وروى (٣) عن النبي صلى الله عليه

· (۱) الآية ۱۰۳ سهورة آل عمران

(۲) اگانهٔ ۱۰۱ سورة آل عمران

(۳) فی د : « روی شمر عن استحق بن منصور عن أبي سليان عن بن إدريس عن مطرح بن يزيد عن عبد الله بن زحر بن القاسم عن أبي أمامة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن مثل المرأة الصالحة ق النساء كالغراب الأعدم . تالوا : يارسول الله : وما الغراب الأعصم ؟ قال : الذي إحدى ساقيه بيضاء ألا إن النساء السفهاء إلا من أطاعت ومها . وروى موسى بن على عن أبيه عن أبي أذينة قال : قال رسول الله صلى الله عليه : شُمر النساء النساء المختالات ، لايدخل الجنة منهن إلا مثل الفراب الأعصم ... قال بن قتيبة ف الغراب الأعظم: هو الأبيض الجناحين لأن جناحي الطاهر عبرلة بديه ، كما كانت العصمة في الوعول والحيل بِسَاتِينَ أَمْدَمُمْ كَانْتُ فِي الطُّمِيرِ بِيَاضِ أَجْمَعَتُهَا ، لأَنْ الجناحين بمُنْزَلة البدين. وقال أبو بكر ؛ ليس كا قال إعما اللغة تؤخذ عن العرب بالنقلة المشاهدين لهم ، وكلهم

وسلم أنه ذكر النساء المختالات المتبرِّجات نقال: لا يدخل الجنَّة منهن إلاّ مثلُ الغراب الأعصر. قال أبو عبيد . الغراب الأعصم : هو الأبيض اليدين . ومنه قيل للوُعُول : 'عصْم ، والأنثى منهن عصاء والذكر أعصم ، لبياض فيأيديها. قال: وهذا الوصف في الغربان عزيز لا يكاد يوجُّد ، وإنما أرجلها حُمُّر . قال : وأمَّا هذا الأبيض الظهر والبطن فهو الأبقم ، وذلك كثير ، قال : فيرى أن معنى الحديث : أن من يدخل الجنَّة من النساء قليل كقلَّة الغريان العُصْمِ عند الغِربان السُود والبُقْع . قلت :

مطبقون على أن الأعصم من الغربان هو الأبيض الرجلين فإذا اتفق أبو عمرو وأبو عبيدة وابن السكيت وحكوه عن العرب ثم اعترض معترض باختراعه لم يقبل منه . وقول أبي عبد هو الصواب ، لأن رجل الطائر عنزلة البدين والرجمنين لذوات الأربر ، ورجماه وبداه أشبه منهما بجناحيه . والدليل على ذلك أن العرب تشبه الرجاين بالجناحين ولا تفسبه اليدين بهما ، فيقولون : جا- عبد الله طائراً في جناحيه أي مسرعاً على تخدميه . فجنوا الرجلين من الإنسان كالجناحين للطائر قال أبو بكر : والعرب تقول : إنه لغليظ المثفر ، فسموا الشقة مشفرا ، وإنما المثفر للبعير ، فما البد للطاهر بأعيجب من المشفر للانسان ، فالوا : إنه لغليظ الجحافل ، وجًّا، فلان مشقق الأظلاف ، وقالوا : لوى عذاره إذا غضب ، وقالوا : إنه لعريض البطان أي ماله كشير ، وخُرَةُكُ خَمَاشُ الرجل إذا غضب وقدم البلد فغرز دنبه في أبرح ، وما زال يفتل في الدروة والغارب . فجعل أيو عبيد للطائر بدين كهذه الأشياء)

الأبيض الجناحين. والصواب ماجاء في الحديث المفسّر . والعرب تجعل البنياض حمرة فيقولون للمرأة اليبضاء اللون: حمراء ، ولذلك تبيل نلأعاجم : حُمْر لغلبة البياض على ألوائهم . وأمَّا الأعصم من الظِباء والوُعُول فهو الذي في ذراعيه بيــاض ، قاله الأصمعيّ وغيره . وأمَّا الْعُصْمة في الخيل فإن أبا ُعبيدة قال : إذا كان البياض بيديه دون رجايه فهو أعصم، فإذا كان بإحدى يديه دون الأخرى قيل: أغصم اليمني أو اليُسرى. وقال ابن ُشمَيل: الأعصم : الذي يصيب البياضُ إحدى يديه " فوق الرُّسْغ . وقال الأصمعيّ : إذا ابيضَّت اليد فيو أعصم . وقال ابن المظفّر : العُصْمة : بياض في الرُّسْغ . قال : والأعصر . الوَّعِل ، وغُصْمَته : بياض شِيْبه زَمَعة السَّاة في رجل الوَعِل في موضع الزَمَعة منالشاء . قال : ويقال للغراب: إذا كان ذلك منه أبيض ، وقلَّما وجد في الغربان كذلك . قلت : وهو الذي قاله الليث في نعت الوّعل أنه شبّه الزَّمَعة تكون في الشاء تُحال ، إنما عُصمة الأوعال بياض فى أذرعها لا فى أوظفتها ، والزَّمَعة إنما تسكون

وقد ذكر ان قتيبة هذا الحديث فيما رَدَّ على أبي ُعبَيد ، وقال : اضطرب قولُ أبي عبيد، لأنه زعم أن الأعصم هو الأبيض اليدين ، ثم قال ؛ وهذا الوصف في الغربان عزيز لايكاد بوجد وإنما أرجالها حمر ، فذكر مرّة اليدين ومرّة الأرجل. قلت: وقد جاء الحرف مفسّراً في خبر أظنّ إسناده صالحـاً ، حدَّثَنا محمد ابن إسحق قال: حدثنا الرمادي حدَّثنا الأسود ابن عامر حدَّثنا حمَّاد بن سَلَمَة عن أبي جعفر الخَطْمِيّ عن عُمَارة بن خُزيمة قال: بينا نحن مع عمرو بن العاص فعدل وعدلنا معه حثى دخلنا شِعْبا ، فإذا نحن بغِربان وفيها غراب أعصم أحمر المنقار والرجاين ، فقال عمرو : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يدخل الجُّنَّة ﴿ من النساء إلاًّ قَدْرُ هــذا الغراب في هؤلاء الغربان ( قلت (١) فقد بان في هذا الحديث أن أ معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم : إلاّ مثل الغراب الأعصم أنه أراد الأحمر الرجلين لقاتته فىالغربان) ، لأن أكثرالفربان السُود والبُقْع. ورُوى عن ابن شميل أنه قال: الغراب الأعصم:

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين من ج

فى الأوطفة . والذى يغيّره الليث من (1) تضير الحروف أكثر مما يغيّره من صُورها ، فكن على حذّر من تفسيره ؛ كا تسكون على تحذّر من تصحيفه . وقال الليث : أعصم السكلاب: عَذَبُها التي في أعناقها ، الواحدة عَصمة ، ويقال : عِصام ، قال لبيد :

\* خُضْما دواجنَ قافلا أعصامُها (٢) \*

وقال أبو عبيد: اليصام: رياط القربة .
قال: وقال السكسائى: أغصمت القربة إذا شدتها بالوكاء . قلت: والمحفوظ من الدرب في عُمم المرّاد المبابل التي تُنشب في حُرّ بالرواا وتُمدّ بها إذا عُسِكت على ظهر البعير من مُركزي عليها بالرواء ، والواحد عصام . فأما الوكاء فهو التمريط الدقيق أو السيّر الوثيق فأما الوكاء فهو التمريط الدقيق أو السيّر الوثيق لا ارتياب فيه ، وقال الليث: عصام الذلو : كلّ سحيح كلّ سحيح المناس عمتم به شيء فهو عصامه ، قال:

وعُدَده . وقال الليث : اليصام : مُستدَّق طرف النَّنَب والجمع الأُعْصِية . ووجدت لابن تُمُمِيل قال : الذَّبَ بهُله وعَسِيه يسمى اليميل قال : الذَّبَ بهُله وعَسِيه يسمى من باب المين والضاد : العضام : عَسِيب المعيد وهو ذَنَه العَمْ لا الهلب . قال : والمدد ( القايل ( ) ) أعضه والجمع الشُّم . قلت : وقال ( القايل ( ) ) غيره : فيها ( ) لفتان بالضاد والصاد ، وأما يميما المرأة فها موضا اليوارين من ساعديها المرة والمرة والأعشى:

والواحد عِصام . قلت : وهذا من أغاليط الليث

فأرتْك كَنَّا فِي الْخِطَا

ب ومِعْصَا مِلْءَ الِجِبَارة<sup>(٢)</sup>

ويقال: هذا طمام يَسْمِيم أَى يمنع مَن الجوع. وروى أبو عبيد عن أبي عمو الشيباني قال: القصيم: بقيّة كل ثين، وأثره، من

۳)٠ من د

a 48 x 1 2 (1)

<sup>(</sup>a) حد: « نيهما » و ب د ء فهماً »

<sup>(</sup>٦) د: « ساعديهما »

<sup>(</sup>v) في د « عصيم » بالجر ، ولا وجه له

 <sup>(</sup>۱) ح : « ف »
 (۲) حدرہ : \* حتی إذا يئس الرماة وأرسلوا \*

وهو في معلقته والرواية غضفا بدل خضماً

القطران والخصاب ونحوه . وأنشد الأصمى ؟ يضفر النيبس اصغرار الوَرْشِ من عَرَق النَّصْح عَسِمُ الدَّرْسِ<sup>(۱)</sup>

3. / قال : وسممتُ اسمأة من العرب تقول الأخرى ، أعطينى عُصْمُ حِمَّالْك ، تعنى ما بق منف بعد ما اختصبت به . وقال ابن المثاني : السَمَع : السَدَّ من المَرَّق والحياً ، والدرّز الرمع والبول إذا بيس على فحذ الناقة حتى يبقى كالطريق خُنُورة . وأنشد :

وأنحى عن مواسمهم تنيلا بكَّته سرائح كالعَصِيم<sup>(۲)</sup>

وقال أبو عُبيد : قال الأصمى : المُعْمَم : الْمُعْمَ : الْمُعْمَ الْمُرَكِّلُ شَيْء من وَرْضِ (٢) أو زعفران ونحوه . وقال الليث : عِصَامَا المُحْمَل : شِكالُه وَقَيْده الله مُنْكَد في طَرَف العارضين في أعلاها . قلت : عِصَامًا المُحل كِمِصَائِي المؤرّدين . تعلب عن ان الشياء : عن ان الأعرابي قال : المَيْهُمُوم من النساء : عن ان الأعرابي قال : المَيْهُمُوم من النساء :

(۱) الدرس: الجرب وهو من رجز العجاج (۲) د عن مواسم » ب : د من مراسم » و د سراع » في ب : د شمائع »

الكذيرة الأكل الطوباة النوم المدّدمة إذا انتبكت . وقال أبر عمرو : رجل عَيْصوم وعَيْصام إذا كان أكولا . وأنشد ابنالأعرابي : \* أرجد رأس شَيْخةِ عيصوم \*

وروى بعضهم عن المؤرّج أنه قال : السّمام : السّمال في بعض اللغات ؛ وقد اعتصمت الجارية إذا اكتحلت . قلت : عنه فيو ثقة مأمون . والمتسم : شعر أسود ينب تحت الرّبر . والمتسم : الجاد الذي يجن بشره ولم يعطن لأنه أعهم أي أزم شعره . ينال : أعصنا الإهاب وإهاب عصيم وأهب بعضم ، وذلك من أجود الأساق . ودفعته إله بعضم المرات المرات . والمنز تسمّى معمّا البياض في كرّاع يدها .

(قال<sup>(1)</sup> أحمد بن يحيى : العزب تسمى الخيز عاصما وجابرا وأنشد :

فلا تلومينى ولومى جابرا

فجابر كأتمنى الهواجرا

(٤) زيادة في تضاعيف المسادة في ب أثبيتاها هذا في آخرها

ويستمونه عامرا . وأنشد:

أبو مالك يعتادني في الظهائر

یجیء فیُلقِی رحله عنــد عامر

أبو مالك : الجوع . . . وفي الحديث أن جبريل -- عليه السلام - جاء على فرس أنثى يوم بَدْر وقد عَصَر بثنيَّيته النُّبارُ . قال القُتَيى : صوابه : عَصَب أي يبس الغبار عامها . وقال غيره : يقال : عَصَب الريق بفيه وءَمَتِم ، والباء والمم يتعاقبان في كثير من الحروف).

### [ عيس ]

قال ابن المظفر: عَمَصْت العامص والآمص وهو الخنميز . وبعضهم يقول: عاميص(١) . قلت: المامص معرب . وقد روى أبو العباس عن ان الأعرابي أنه قال : العَمِص : المولَم بأكل العامص وهو الهُلام.

### [ معص ]

أخبرني المنذري عن أحمد بن يحيي عن ان الأعرابي قال: إذا أكثر الرجل من المشي

مَعص أي (٢) اشتكي زجايه (٢) من كثرة الكشي ، و به مَعَص . وقال النضر : المَعَص : أن يمتليء العَصَب من باطن فينتفخ مع وجع شديد . قال : والمَعَص والعَضَد والبَدّل واحد . وقال الليث : الْمَصِ شِبُّه الْخَلَجِ ، وهو داء في الرجل . وروى أبو العباس عن ابن الأعرابي أنه قال : المُعَص والمَأْص : بيض الإبل وكرأتمها ( ) . قال : والمعص : الذي يقتني المَعَص من الإبل وهي البيض . وأنشد :

أنت وهبت هَجْمة حُرْحُورا

سُوداً وبيضاً مَعَصا خُبُورا(٥)

قلت : وغير ابن الأعرابي يقول : هي المَنْص - بالغين - المبيض من الإبل . وها لغتان . وروى ابن الغرج عن أبي سعيد : ني بطن الرجل مَعَم ومَعَم ( وقد مَعص ()

<sup>(</sup>١) --- د غاميس ٢

<sup>(</sup>Y) a a (c)

<sup>(</sup>٣) د : د رجله »

<sup>(</sup>٤) د : « کرامیا »

<sup>(</sup>٥) الهجمة قطعة كبرة من الابل والجرجور : العظام . والخبور : الغريزات اللبن

<sup>(</sup>٦) د في مكان ما بين القوسين : « فهو معس

ومنص) قال : وتمنّص بطتی وتمنّص أی أوجيني .

[ مسم ]

أبو عُبيد عن الأصمعيّ : الفؤاد الأصمع والرأى الأصمر: العازم الذكيّ . قال: والبُهْنَي أول ما يبدو منها البارض ، فإذا تحرَّك قايلا فهو َجمير(١) ، فإذا ارتفع وتم قبل أن يتفقّأ فهو الصَّنَّداء وأنشد:

رعت بارض البُهْمَى جِما وُبُسْرة

وَصَمْعاء حَتَّى آنفتُها نصالُما(٣) والصَّمَع في الكعوب: لطافتها واستواؤها. وقناة صمعاء الكعوب إذا لطُفت عُقَــدها واكتنز جونُها . وقوائم الشُّيور الوحشيّ تكون مُنمع الكعوب ليس فيها نُتُوء<sup>(٢)</sup>

> ولا تجفاء ( وقال() امزؤ القيس: وساقان كعياها أصمعها

ن لحرُ حَمَا تَيهما مُنْبَرُ(٥)

(۱) م د تجیم »

« ه بت » : ۵ (۳)

(٤) هذا في وصف قرس . وانظر ديوانه ١٦٣

(ه) زيادة من د

أراد بالأصمع: الضامر الذي ليس بمنتفخ والحَمَاة: عَضَلة الساق. والعرب تستحب انىتارها و تزَيِّمها وضمورها . وقوله (٢٠٠٠ :

\* صُمع الكعوب بريثات من الحرك \*

عنى بها القوائم والمُفصِل أنها ضامرة لىست بمنتفخة . ورجل أصمع القلب إذا كان حادُّ الفطنة . ويقال لنبات البُهْمَى : صمعاء لضموره، يقال ذلك قبل أن تتنقًّا ). والريش الأصمع: اللطيف العَسيبُ ، ويُجمَعُ صُمُعاناً. ويقال : تصمَّع ريش السَّهُم إذا رُمى به رَمْية فتلَّمَاخ بالدم وانضمٌ . ومنه قول أبي ذؤيب : فرمَي فأنفذ من نَحُوص عائط

سهما فخرّ وريشُه متصمّع<sup>(۷)</sup>

أى مجتبع من الدم . ورَوَى أبو حمزة عن ابن عبَّاس أنه سئل عن الصمعا، (٨) يجوز

(٦) أي قول النابعة الذيابي . وصدره : \* منهن عليه واستمر به 🏶 والحديث عن كلاب الصيد مع الثور الوحشي . والبيب من تصيدته التي مطلعها : يادارمية بالبليساء فالسنسد أقوت وطال عليها سالف الأمد

(٧) « فرمي » أي الصائد . و « من تحوط »

ق د : « ق تحوط » وانظر دُيوان الهذلين ١ /٨ .

(٨) كأن الأصل: « أيجوز ».

<sup>(</sup>۲) « آغتما » ن د « أنصلها » . وكتب في الحاشية : «وبروي : آنةتما ، أي أوحمت آنها » [لدى المة]

يجوز أن يضحى بها ، فقال : لا بأس . قلت :
والصمعاء : الشاة اللطيفة الأُذُن التي لَمِينَ
أذناها بالرأس . وروى أبو العباس عن ابن
الأعرابي قال : الصّعم : الصغير الأُدُن المابيحها
وهو المُلديد الفؤاد أيضا . والدَّوْمعة من البناء
سُميت صومعة لتلطيف أعلاها . وصَمَع التربيدة
إذا رفع رأسها وحَدَده . وكذلك صَمَعْتها .
وتسمى اللريدة إذا سوَّيت كذلك صَوْمعة .

إذا لوى الأحدع من صَمْعائه صاح به عشرون من رعائه<sup>(۱)</sup>

قالوا<sup>77</sup> : أرادبصمائه : سالنته وموضع الأذّن منه . سمّيت صمعاء لأنه لا أذّن للظايم . وإذا لزقت الأذّن بالرأس فصـــاحبا أصمع

ويقال : عَنْرَ صَعاء وَتَيْسُ أَصَمَ إِذَا كَانَا صغيرى الأَذُن . وف حديث على ۖ – عليه السلام – كأنى برجل أصم أصل حَمِشَ الساقين . قال أبو عَبيدً : الأصمَن : الصغير

الأذن . رجل أصمع وامرأة صمعاء ، وكذلك غمير الناس. وفي حديث ابن عباس أنه كان لا برى بأساً أن يضحى بالصمعا. يعني: الصغيرة الأذنين . قال : وقلب أصمم إذا كان ذَكَيًّا فطنا) . ويقال: عَزَمَة صمعاء (٣) . أى ماضية . وصمَّع فلان على رأيه إذا صمم عليه . و ظَنْي مُصمَّع : مؤلَّل القرنين . ورُوي عن المؤرَّج أنه قال: الأصمع: الذي يترقَّى أشرف موضع يكون. قال: والأصمع: السيف القاطع. قال: ويقال: صَمِم فلان في كلامه إذا أخطأ، وصّم إذا ركب رأسه فمضى غير مكترث له (١) ، والأصمع : السادر . قلت : وكلّ ما جاء عن الؤرّج فهو ثمًّا لا يعرُّج عليه إلاّ أن تصحّ الرواية عنه . ابن السُّكيت (٥٠): الأصمعان : القلب الذكيّ والرأي العازم. صَمَعه بالسيف والعصا صَمَعا : ضربه . وصَمَّعْت القوم : حبثتهم بالكلام . وقول ابن الرقاع :

<sup>(</sup>٣) عَذَا الحرف من د .

<sup>(£)</sup> من د ·

EMA : thell on V 1 111 (A)

<sup>(</sup>۱) في د بعد إيراد البيت : « يعني الرئال » .

<sup>·</sup> e ils + : > (Y)

ولهـا مِنْاَخ قلَّما بركت به

ومصمَّمات من بِنات مِماتُها عنى المصمَّمات بُعَرات دقيقات ملازِقات. والصوامع: البرانس جمع البُرْنُس. وقال بشر:

دهاقین أنباط علیها الصوامع و روی: تَرْدِی . والصمعاء: الداهیة ؛

ويروى : تردي . والصمعاء : الداهية قال الباهلي :

وتعرف فىءنوانها بعض لحنهـا

تمشَّى به البُدُران تَتْزَى كَأْنَهَا

وفى جوفها صمعاء ُتئبــلى النواصيا

[سم]

أبوالعباس عرابن الأعراب قال: للصيح: الفلام الذي يلعب بالحراق. وللصيم: الشيخ الزَّخَارِ قلت: ومن هذا قولهم: قبَحه الله. وأَنَّ مَصَمَت به ، وهو أن تأيي المرأة ولدها بزَّخْرة واحدة . وقال أبو العباس : قال ابن الأعرابي : يقال : أمصت به بالألف وأزنات وأخفدت به وحقاً ان به وزَّكَمَت به.

أبوعبيد عن الفراء: يقال (٧٧: مَسَعَ في الأرض وامتصع إذا ذهب فيها. ومنه يقال: مَسَع لَهُنُ الناقة إذا ذهب، وأمصع القومُ إذا ذهب ألبانُ إباهم. وقال غيره: مَسَع الحوضُ إذا نشف ماؤه، ومصع (٣٠ ماه الحوض إذا تَشْفه الحوضُ . وقال الراجز:

أصبح حوضاك لمن يراها مُسَمَّلين ما صــعا قراها

أبو عبيد عن أبي عمرو : الماصع : البَرّاق ، ويقال : المتغيّر . وأنشد لابن مقبل:

فأفرغن من ماصع لونُه على قُلُص ينتهين السجّالا<sup>(1)</sup>

وقال شمر : ماصع بريد : ناصع ، صيَّر النون سا . فلت : وقد قال ابن مقبل فى شمر له آخر فجعل المساصع كليدرا ، فقال :

له : هر مجمل المساصع لدرا ، همال : عَبَّتْ بمشفرها وفضل زمامها ١٠٥ ا في فضلة من ماصع متكدَّر

(۱) د: د أخدت ،

<sup>(</sup>٧) ثبت نی د .

<sup>(</sup>٣) سقط في م .

<sup>(£) «</sup> من ماصع » د : « في ماصع » .

قال: وكلّ مُولّ ماصع . وقال ابن الأعرابي : بقال : هو أحمر كالمُصَمّة وهي ثمرة العَوْسَج ، حكاه ابن السكيت عنه ، والجيع المصع . وقال الذت : المُصّم : ثمر العوسج يكون أحمر سُغُوا

وقال أبو عبيدة: ومَصَعت الناقةُ هُزَالا .

يؤكل . ومنه ضرب أسود لا يؤكل ، وهو أردأ العوسج وأخبتُه شوكا . قال : والَمَسْم : التحريك ، والدابة تَمْضَع بذَّنَهما ، وأنشـد لرؤية :

\* يمصَمْن بالأذناب من لُوح وبَقّ (١) \*

قال : والصع : الضرب بالسيف ، ورجل مَصِيع . وأنشد :

\*رُبَهَيْضُل مَصِيع لَقَنْتُ بِهِيضُل ؟ هُ قال: والماصعة: الحجالدة بالسيوف. وأنشد القطاعي:

تراهم يغمرون من استركوً" ويجتنبون من صدق المصّاعا

وفى نوادر الأعراب يقال: أنصمت له بالحقّ وأمصمت وعجّرت. وعنّقت إذا أقر

بالحقّ وانصعت وعجَر به وأعطاه عَفُوا .

وتحريك له ) .

(وق (٢٠٠٠ الحديث: البَرْق مَصْمُ مَلَك . قال أبو بكر ، مصناه في الدَّقَة والتخريك والضرب ، فسكان السوط وَقع به للسحاب

(۲) أبي كبير المذلى بيت يقول فيه يخاطب بنته زهيرة :

وكأن ما هنا رواية في البيت . وإنظر ديوان الهذلين ٨٩/٢ .

(٣) ما بين القوسين في د . . .

 (١) « لوح » ضبط ق ب : « لوح » بفتح
 اللام ، وهما لغنان ، ومعناه : العطش ، واظر بجوع أشمار العرب ١٠٨/٣ .

## أبوائب العين والسنين

ع س ز

أهملت وجوفها ، والزاى والسين لا يأتلفان

## باللغبزجاليتين معالطاء

عسط ، عطس ، سطع ، سعط ، طسع .

مستعملات

. أمَّا عبط فلم أجد فيه شيئًا غير عَسطُوس، وهي شجرة آينة الأغصان لا أَنَّ لها ولا شوك ( يتال لها الخيرزان ) ، وهو على بناء قَرَّبُوس، وقرَّ توس وحَلَكُوك الشديد السواد . وقال الشاع (<sup>17</sup>):

\* عَمَا عَسَطُوسٍ لينُهَا واعتدالُها \*

(١) مه ذو الرمة ، كما في الجهرة ٣/٥٧ .

\* على أمر منقد" العفاء كأنه \*

وقبله : تيممن عيناً من أثال نمسيرة

قوسا يمج النقضات احتناك يتممن : أي حر الوحش ، والنقضات : الفيفادع ، والمغا : الوبر ، ومنقد الفقاء : حار الوحش . وانظر الديوان ٥٣١ وما بعدما .

### [ عطس ]

وأما عطى فيقال: عَمَلَى الاِن يَعْلَى عَطْمًا وعَطَّمة ، والاسم المُطَلَس ، وقال اللبث: يقال: يعطَّس بضم الطاء أيضا ، وهي لفة . وممَّطِس الرجل أَثْنَه لأن المُطَّلَس منه يخرج ، وهو بكسر الطاء لا غير ، وهذا يدل عل أن اللفة الجيدة يعطِّس . وقال اللبث : الصبح يسمّى عُمَلَما وند عَطَّس الصبح وإذا الغاتي . وأمَّا قاله :

\* وقد أغتدى قبل السُطَاسِ بسامِح (٢٧)\* فإن الأصمعيّ زعم أنه أزاد : قبل أن

(۲) عجزه :

<sup>\*</sup> أقب كيفور الفلاة عنه \* وهو لامرى، النيس: وقد ورد في الجمهرة ٣/٥٧ وفيها: ز « يهيكل » في مكان « بساع » .

أصم عُطَاس عاطس فأتطاتي منه ولا أمضى للجهى ، وكانوا المجهى والم الله وسلم طيرتهم . قلت : ( وإن (١٠) سيخ ما قاله اللهث : أن العميح بقال له : المطاس فإنه أراد : قبل انتجار الصبح ، ولم أسم الذى قاله لقنة يُرجَع إلى قوله . وقال أبو زيد : تقول العرب للرجل إذا مات : عَطَسَتْ به اللّهِمُ . قالد : واللّهَ بة : كل (١٠) ما تطاثيرت منه . . .

إنا أناس لا تزال جَزورُنا

لها أُحِتَم من النَّيَّة عاطس<sup>(٢)</sup> ويقال الموت : أحَمَّ عَقُلُوسٌ ، وقال رؤية :

ولا يخاف اللجتم التطوسا(1) \*
 وبتال: فلان عطسة فلان إذا أشبهه فى
 خَلّةه وخُلته، ثملب عن ابن الأعرابية قال:

العاطوس: دابَّة ُيتشاءم بها . وأنشسد غيره

لطَرَ فة ( بن العبد )<sup>(ه)</sup> :

لعمری لقد مرَّت عواطس جَمَّة

ومَرّ قُبيل الصبح ظبى مصَّعُ

[ سطح ]

يقال الصبح إذا سطح " صورة في الساء : قد سطح يسطّع سُسطُوعا . و كذاك البَرْق يَسطُع مُسطُوعا . و كذاك البَرْق يَسطُع في الساء - وذلك إذا كان كذّبَ السِرحان . متعليلا في الساء قبل أن ينتشر أن يتشر ابن هاجك عن طهر عن يزيد بن هارون عن هشام الدَّستُوانَى عن يجي بن أبي كينير الذ والله ان عباس : كلوا واشربوا ما دام الضوء ساطما حتى تعترض الحرة في الأفتى، ساطما الله أي مستطابلا ، وسطع السهم إذا الشّاع: .

<sup>(</sup>١) د : «فإن صح » .

 <sup>(</sup>۲) سقط ف د .
 (۳) الشطر الثانى ف المعانى لها لجم عند المباءة

عاملس . (1) في ديوانه ألا محاف .

<sup>(</sup>ه) من د وانظر فی البیت اندیوان ۹ . (۲) کذا فی ب . وفی ج : « طلع » وفی م :

<sup>«</sup> انسطح » . (۷) د « حدثنا » .

<sup>(</sup>۸) ب∶ «یعنی»

<sup>(</sup>٩) سقط ما بين القوسين في ه

أرِقت له فى القوم والصبح ساطع كما سَطَع المرِّيخ شَمَّره الغالى<sup>(١)</sup>

وبروى: ستمره ، ومعنساها : أرسله . ويقال : سطعتنى رائحة المسك إذا طارت إلى أشك المثال : سطعت الرائحة إذا فاحت . والسقلع : أن تسطم شيئا براحتك أو بإصبك ضرباً . وقال ابن اللفار : يتمال : سمعت لضربته سَطّما (متقلا) يعنى صوت الضربة . قال : وإنما تُقلّت لأنه حكاية وليس بنعت ولا مصدر . قال : والحكايات يتناب وبين النعوت أحيانا . قال : ويقال للظايم إذا رفع رأسه ومدّ عُنْقه : قد سَقّم . وقال ذو الرقة يصف الظايم :

يظل مختضعا يبسدو فتنكره

طورا و يَسْطَع أحيانا فينتسبُ<sup>(٢)</sup> قال: وظايم أسطع إذا كان (عنقُــه

(۱) لم أجده في ديوانه ، وفي اللمان (مرخ) بعد أن سان البيد: « دلا إن برى : ومس دونيا معه في المفر فيه النامل فأذن إد إلى النوم . ومعني شعيره أي أرسله ، وإلغال : الذي ينظو به أي ينظركم مدى دهابه ، والمرخ : سهم لويل .

(۲) انظر الديوان ۲۹ .

طَویلا) (<sup>(7)</sup> والأنتی سطعاء، فیتال: سطع سَتَطَعا فی النعت، ویقال فی رفعه عُنَّه، : سَتَطَع بَسْطَع. أبو عبيد عن أبى زيد: السِطاع: عمود من أممدة الست ، وقال القُطاع : عمود من

أليسوا بالألى قسكلوا جميعا

على النعمان وابتدروا السيطاعا<sup>(1)</sup> قلت: ويقال البعسير الطويل: سيطاًع تشبهها بسيطاع البيت. وقال مُليح المذلخ:

وحتى دعا داعى الفراق وأُدْنيت

إلى الحتى نُوق والسطاعُ التَحَمَّكَجُ وقال أبو زيد: السطاع من سمات الإبل فى العُنق بالطول . فإذا كان بالترَّض فهو العِلَّط . وناقة مسطوعة وإبل مسطَّمة . وقال لَبيد :

\* مسطَّمةَ الأعنــاق ُ بأنَّ القوادم \* (٥)

والسِّطاع: اسم جبل بعينه . وقال صخر النيّ :

 <sup>(</sup>٣) كذا في م . وفي د ، ج : «طويل المنق» .
 (٤) ديوانه ٤١ .

<sup>(</sup>٥) صدره :

<sup>)</sup> صدره : دَرَى باليساري بِجنة عقرية

فذاك السيطاع خلاف النيجا

ء تحسبه ذا طِلاء نتيفــا<sup>(۱)</sup>

خلاف النيجًاء أى بعد السحاب تحسبه جلا أجرب نُتِف وهُمِيء . اللحيانى: خطب جسلا أجرب نُتِف وهُمِيء . اللحيانى: خطب فيسفع ومضقع (٢) . وأما قولك: لا أسطيع أطلع . وفي حديث أم تمبد وصفتها المصطفى صلى الله عليه وسلم قالت: وكان في عُنقه سَطَل أي طول ، يقسال : عُنق سَطماء . وقال أبو عبيدة : المُنق السسطماء : التي طالت الخيل . واتصبت علاييهًا . ذكره في صفات الخيل .

(وفى حديث (٢) تيس بن طَلَق عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : كلوا واشربوا ولا يَبيدَنَّكم الساطيم المصعد . وكلوا واشربوا حتى يتبيّن لسكم الأحمر ، وأشار بيده في هذا الموضع من نحو المشرق إلى المغرب عَرْضاً . قال الشيخ : وهذا دليل على أن السبح الساطم هو المستطيل . ومنه عنق سطعاء إذا

طالت وانتصبت علاييمًا . فالذالة أبوعبيدة . قال الشيخ : ولذلك تميل للعمود من أعمدة الحِذاء : سِطاع ، وللبعير الطويل : سِطاع . وظلم أسطم : طويل العنق ) .

### [ سعط ]

السَّمُوط والنَّشُوع والنَّسُوق في الأفف. ويقال للآنية التي يُسعط بها العليل: مستطبهم الله ويقال للآنية التي يُسعط بها العليل: مستطبهم المنتفث والمُدَّثُن والمُدَّثُن والمُدَّثُن المنتفت والمُدَّثُن والمُدَّثُن المنتفت ويقال: لخيسة وغلوته وأغليته إذا سمّعلته. ويقال: فيقال فيه وأشيح وأشيح . وأمّا النَّشُوق فيقال فيه : أنشقته إنشاقا . وقال الليث: يقال: فيقال فيه : أنشقته إنشاقا . وقال الليث: يقال: يقال: أسعطته الرمح إذا طعنه في أنفه . وقال غيره: وتحرر ما تُملَّه عليه . أبوعبيد عن أبي عمرو: وتحرر ما تُملَّه عليه . أبوعبيد عن أبي عمرو: والله النسيط: الربح من الحروغيرها من كل شيء . وقال ابن السكيت : ويكون من التحرّول . وقال ( ابن بُرُرج ( )) يقال: سعطته . وقال ( ابن بُرُرج ( )) يقال: سعطته . وقال ( ابن بُرُرج ( )) يقال: سعطته .

<sup>(</sup>٤) سقط في د .

<sup>. (</sup>ه) د : « أبو الفرج » .

 <sup>(</sup>١) انظر ديوان الهذايين ٢ / ٢٠ والرواية وذاك.
 (٢) د : « مسقم » .

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين ني د .

(الإياديُ<sup>(1)</sup> عن شمر: تقول: هو طيّب السَّمُوط والسُّمَاط والإسعاط. وأنشد يصف إبلاوألبامها:

## \* حَمْضيَّة طيّبة السُعَاط \*

حدَّنا السَّدَى عن الزعفراني قال: حدَّنا سفيان عن الزهرئ عن عبيد الله بن عبد الله بن عُشبة بن مسعود عن أم قيس بنت عُمدَن قالت: دخلت بابن لى على رسول الله صلى الله عليه وقد أعانتُ من المُدْرة فقال:

علام تدغَرُنُ أولادكن! عليكنّ بهذا العُود الهندىّ فإن فيسه سبعةً أشفية . يُسْمَلُ من العُذْرة ، ويُـلدّ من ذات الجنّب ) .

### [ طمع ]

أبوالساس عن ابن الأعرابي: رجل طسم وطنيع : لا غَيْرَة له . وقال ابن المظفر مثله . وقد طسم طسما وطنّيع طنّيّا . عمرو عن أبيه : الطسم ٢٠ ب والطزيع : الذي يَرَي معرأها، رجلا فلا ( يغلر ) له ٣٠ .

# بالباين السئين معالدال

عسد ، عدس ، سعد ، سدع ، دسع ، دسع ، دسم ، دعس. مستعملات :

## [عسد]

قال ابن المفافر : العَسْد لفة في الدَّرْد ، كالأَسْد والأَرْد . قالت : يقال : عَسْد فلان جاريته وعَرْدها عَصْدها إذا جامعها . وقال الليث : المِسْوَدَة : دويَّبَة بيضاء كأنها شحمة يقال لها : ينت الفكا تكون في الرمل يشبَّه بها بنات الفكا تكون في الرمل يشبَّه بها بنات الفكاتري ، وتجمع عناود وعِسُورَدَّات

وقال ابن عميل : العسورة - بنشديد الدال - : العَصْرُ فُوط . قات : يِنت النقا نجر المضرفوط ، لأن يِنت النقآ شبه السمكة ، والعضرفوط من العَقَا، وها قوائم . وروى أبو العباس عن ابن الأعرابي قال : السِيرَة والعربَدَة : المُثِيّة قلت : وقال بعضهم: العِيورَة هو البَرر، وأنا لا أعرف .

[عدس] أبو عبيد عن الأمويّ : عَدَس يعدِس،

(۲) د : « يغازله » وهو تصعيف . في اللسان

وحدّس يحديس إذا ذهب في الأرض. ومن أسماء المرب عُدَس وحدّس بملب عن الأعرابي المرب عُدَس ألم يُوب قال إله المدّس والمدّس والبُدُس . وقال الليث : الحقّة الواحدة عدّسة. من الطاعون ، وقلّه أيسلم ممها ، قال : وعدّس : زَخِر البُغْن ، بناس يقولون : حَدَس : قال : وزعم ابن الأرقم أن حدّس كانوا على عهد سليان بنالين يمنغون على اليفال ، وكان البغل إذا سع باسم حدّس طار فَرَقًا مما يأتي مسهم ، فلهج الناس بذلك ، على والمروف عند الناس عدّس ، وقال ابن مغرّغ غلم النغلة نفسها عَدَس .

عَدَسُ ما امباًد عليكِ إمارة نجوت وهذا تحملين طليق وقال غيره : سمّت العرب البغل عَدَسا بازجر وسببه (لا أنه (۲۲) اسراه. العَدُوس(۲۲):

اَلَجِر يَئَة . وقال جرير :

(۱) فی د بعده : « فقال » وانظر فی البیت الحزانة ۱۲/۲ ه .

(٢) كذا ف د ، ج . وف ا : « لأنه » .

(٣) سقط في د المدون من هنا إلى آخر المادة .

لقد وكدّت غساًن ثالبة الشوّى عدوس السُرك لايقبل السَكّرة جيدُها (١) الثالبة : المعبية . والمَدْس : الرّعْي . عدّست المال . والمَدْس : ضرب من السير خفيف . ومنه قول الراعي :

مجسمَّة اليرنين منقوبة العَجَا عَدُوسالسُرَى القِيطَ الخَسْف عودُ الأَّ والعَدَسانُ والعِداسِ أَيضاً : السَّيْرِ والمشى السريم ، قال :

مارِس فهذا زمن الِرَاس وأغدرس فإن الجدّ بالعِدَاس [ سعد]

رُوى عن النبي صلى الله على وسلم أنه كان يقول فى افتتاح الصلاة : لتبيك وستمديك ، والخير فى يديك ، والشر ليس إليك . قلت : وهذا خبر صحيح ، وحاجة أهل العلم إلى

<sup>()</sup> يهجو ضان السليطى . واظر ديوانه ۱۷۷ (ه) و مجسمة » كذا بالميم في م، «. ويدو أن الصواب : « مخسمة » أى منسدة التنفى . وأورد في الجمرة ٢٠/٢٠ بينا لجرير مكذا : عضمة المرتبن متوبة الصحا بخدوبرالسرى لا يقبل الكرم جيدها

معرفة (١/ تصيره مائة . فاما أبيك فهو مأخوذ من لَبّ بالمكان وألَبّ أى أقام به ، كبا وإلباء كا » يقول : أنا متم فى طاعتك إقامة بعد إقامة ، وعجب لك إجابة بد إجابة . وأخبر فى المدفرى عن الحراف عن ان الكيت فى قوله : أبيلك وسعديك ، تأويله إلبالك بعد إلباب أى لزومًا لطاعتك بعد إسعادًا لأمرك بعد إسعاد .

وأخبرنى المنذرى عن أحمــد بن يحيى أنه قال : سَمدَيك أى مساعدة لك ثم مساعدة وإسمادًا لأمرك بعد إسعاد .

وقال (٢) ابن الأنبارى : معنى [سعديك] أسعدك الله إسعاداً بعسد إسعاد . قال : وقال الفراً . : لا واحد اللهيك وسعديك على محمة . قال : وحنانيك : رحمك الله رحمة بعد رحمة . قلت : وأصل الإسعاد والمساعدة منابعة العبد أمر ربّه (٢) . وقال سيبويه : كلام العرب على

مثنى على ستعديك ولا فعل له على ستعد . قلت : وقد قري تول الله حل ويمن ( وأما (٥) الذين سُعده ا) وهمذا لا يكون إلا من سَعَده الله لا من أسعده ، وبه سمّى الرجسل مسعودا . ومعنى سَعَده الله وأسعده أي أعانه و و فَقيه . وأخبرني المنذري عن أبي طالب النحوي أنه قال : معنى قولك (٦٠ لبّيك وسعديك أي أسمدني الله إسعاداً بعد إسعاد . قلت : و القول ما قال أبو العباس و ابن السكنت ، لأن العبد يخاطب ر"به ويذكر طاعته له ولزومه أمره، فيقول: سعديك كايقول: لينك أي مساعدة لأمرك بعسد مساعدة ، وإذا قيل : أسعد الله العبدَ وسَعَده فمعناه : وفَّقه الله لما يرضيه عنه فيَسَوْد بذلك سعادة . وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : لا إسعاد في الإسلام . وتأويله أن نساء أهل الجاهاية كن ۗ إذا أصيبت إحداهن بمصيبة فيمن يعزُّ عليها بكته حولا، ويُسعدها على ذلك جاراُتُهـا وذوات قراباتها،

الساعدة والإسعاد ، غير أن هذا الحرف حام

<sup>(</sup>١) سقط في د .

<sup>(</sup>٢) ق د : « البابك » .

<sup>(</sup>۳) ما بين القوسين زيادة نی د .

<sup>(</sup>٥) اگاية ١٠٨ هود .

<sup>(</sup>٦) زيادة في د .

أى شخص برأسه إلى تَدْيها كما يقال: طمن هذا الحائط فى دار فلان أى شخص فيها:

وقال أبو عبيد: قال أبو عمرو: السواعد مجارى البحر التي تَصُبّ إليمه الماء، واحدها ساعد بغير هاء، وأنشد شمر:

تأتبد لَأْيُ منهمُ فُعتائدهٔ

فذو سَــلَمَ أنشاجُه فسواعدُهُ (٢٦

والأنشاج أيضًا : مجارى الماء، واحدها نَشَج . وساعدة من أسماء الأسد معرفة لا ينصرف ، وكذلك أسامة . وسيبدالزرعة نهرها الذى يسقيها . وقال ابن المظفّر : السّعد ضد النّحس ، يقال : يومُ سَنّد ويومُ نَحَس . قال : وأربسة منازل من منازل القهر تسمّى سُمُودا ، منها سعد الذابح وسعد بُلكم وسعد السُمُود وسعد الأخبية .

وهذه کلما فی بُرُجَی الدَّنْو واَلجدْی . وقال إن کُناسة : ســعد الذا بِــح : کوکبان فيحتدمن معها في عداد النياحة وأوقاتها

ويتابعنها ويساعدنها ما دامت تنوح عليمه

ألم تعلى أن الأحادث في غـد وبعد غـد يا كُبْنَ ألْبُ الطرائد وكنتم كثُمَّ لَبِّسةٍ ظَعَنَ ابْهُا إليها فـا درّت عليه بساعد إليها فـا درّت عليه بساعد

وتبكيه . فإذا أصيب صواحباتها بعد ذلك بمصيبة أسعدتهن بعد ذلك ، فهمى النبي صلى النبي الله الله عليه والساعد الداع وهو ما بين الزندين والمراقق ، سمّى ساعداً المسامدته الكف إذا بَعَلَشت شيئاً أو تناولته . وجمع الساعد سواعد وساعد الله رّ فيا أخبر في المنسلة بن ابن المؤمر إلى المدرّ مند إلى المؤمر عن الناقة . وكذلك الميرّق الذي يؤمّي المدرّ عن الناقة . وكذلك الميرّق الذي يؤمّي المدرّ إلى ثدّى المرأة يسمّى ساعداً . ومنه قوله (٢٠) :

 <sup>(</sup>۲) هو لمن بن أوس ، كما في معجم البلدان
 ( لأى ) . وفيه « تغير » في مكان « تأبد » .

متقاد مان سمّى أحدهما ذابحاً الأن معه كوكباصغيراً غامضاً يكاد يلزّق مه فكأنه مكتّ عليه مَذيحه والذابح أنور منه قليلا، قال: وسعد أُسَلَعَ : نجان معترضان خفيّان . قال أبو يحيى:ورعمت العرب أنه طلع حين قال الله عز وجــل: ( با أرض<sup>(۱)</sup> ابامي ماءك وياسماء أقلمي ) ويقال: إنما سمَّى 'بُلَّع لأنه كأنه لقرب صاحبه منه بكاد أن سامه ٢٦ ١

قال: وسعد السعود: كوكيان، وهو أحمد السعود ولذلك أضيف إلىها . وهو نُشْبه سعد الذابح في مطلعه . وسعد الأخبية : ثلاثة كو أكب على غير طريق السعود ماثلة عنها ، وفيها اختــلاف وليست مخفيّة غامضة ، ولا مضيئة منسيرة . سميت سعد الأخبية لأنها إذا طامت خرجت حَشَرَاتُ الأرض وهَوَ امُّها . من جحِرتها ، جُمِلت جحرتها لما كالأخبية . وفيها يتمول الراجز:

قد جاء سعد مقبسلا بحرَّه

(١) اكَية ١٤ هود .

راكدة جنودُه لشرّه

فجمل هوام الأرض جنود السعد الأخبية وهذه (٢) السمود كلها بما نيّة ، وهي من نجوم الصيف وهي من (٣) منازل القمر تطلع في آخر الربيع وقد سكنت رياح الشتاء ولم يأت سلطان رياح الصيف ، فأحسن ما تكون الشمس وألقمر والنجوم في أياميا ، لأنك لا ترى فيها غَبَرة . وقد ذكرها الذبياني<sup>(1)</sup> فقال :

قامت تَرَاءِي بين سحْفَ كُلَّة

كالشمس يوم طلوعيا بالأسعد (والسُعُود (٥) مصدر كالسعادة ؛ قال (٢٠) : إن طول الحياة غبر سُعه د

وضلالا تأميل كنيسل الخلور

\* أوردها سعد وسمد مشتمل \*

يضرب مثلافي إدراك الحاجة بلا مشقّة ،

وفي المثل :

<sup>(</sup>٦) أي أبو زبيد الطَّائل . وهو مطلع مرثية له

<sup>(</sup>۲) د : د می یه .

<sup>(</sup>٣) سقط هذا المرف في م .

<sup>(</sup>٤) أي النابغة. وهوق الحديث عن المتجردة امرأة النمان بن المنفر . واظر مختار الشعر الجاملي ١٨٤ .

<sup>(</sup>٥) سقط ما بين القوسين في د .

في الجلاح : وانظر جميرة أشعارالمرب.الرواية في الجمهرة ومنىلال ,

أى أوردها الشَريعة و/ يوردها بئرا بحتاج إلى -أَنْ يَستقى منها بالدُّلِّيُّ . ومثله : أهون السَّقْي التشريع . ) وقال أبن المظفّر : يقال سعد يَسْعد سَعْد أو سعادة فيو سعيد ، نقيض شق . وجمعه السَعَداء . ويقال : أسعده الله وأسعد جَدَّه . قلت: وجائز أن يكون سعيد بمعنى مسعود من سَعَده الله ؛ ونجوز أن يكون من سَعد يَسْعُدَ فِهو سعيد . والسَعْدانُ : نبت له شَوْك كأنه فَلْكة ، يَسْلَنْقي (١) فتنظر (٢) إلى شوكه كالحا (٢) إذا يبس ، أومنبيته سهولة (١) الأرض. وهو من أطيب مراعى الإبل ما دام رَطْبا . والعرب تقول: أطيب الإبل ألباناً ما أكل السَّعْدان والحُرْثُث . وخلَّعا الليث في تفسير السعدان ، فجعل الحَلَمة ثمر السعدان ، وجعل خَسَكاً كَالْقُطب، وهذا كلَّه غلط. القُطْ : شوك غير السعدان يشبه الحسك ( والسَعْدان <sup>(ه)</sup> مستدير شوكه فی وجهه ) .

وأثنا التحكمة فهى شجرة أخرى وليست من التعدان في شيء وواحدة السدان سعدانة . وسعدان أمان به كالقلكة . وقال أبو عبيد : المقداني في أسئل الموازين بقال لها : السعدانات . قال : والسعدانة : على المؤرض والقبال مثل الرسم بين الإسبع الوسطى والتي تليها ؛ قال ذلك كله الأسمى . وقال أبو زيد : السعدانة . أيضاً . أيضاً . والسعدانة . المحامدة أيضاً . وسعدانة الإست . وعارها ، وأما قول المحامدة المحدانة . المحامة أيضاً .

على حَتّ البُرَاية زَمْخَرِيّ الس

واعد ظُلَّ في تَسْرَى طِوال فقد قيل: سواعد الظلم: أجنحته ؛ لأن جناحيـه له <sup>(7)</sup> كاليدين . وقال الباهليّ : السواعد : مجارى المُنغّ . في العظام . قال: والزخريّ من كل شيء : الأجوف مشــل

<sup>(</sup>۱) د : « يستلق » .

<sup>ِ (</sup>٢) د : « فينظر » .

<sup>(</sup>۴) د : « کالما، » .

<sup>(</sup>٤) د : ډ سهول ۽ .

<sup>(</sup>ه) كذا في م ، وفي د ، ج : « لبنا ، .

<sup>(</sup>٦) أى حبب الأعسام . وانظر ديوان الهذلين ٨٤/٢ .

<sup>(</sup>٧) سقط في ج. .

القصب ، وعظام النّمام جُوف لا مُخَ فيها . والبّرابة ، البقية ، يقول : والبّرابة ، البقية ، يقول : طه وضعيه . وقال غيره : الساعدة : خشبة تُسُمَّ لتسكّرة . وجعها السواعد . تُسَمَّ لتسكّرة . وجعها السواعد . وقال الأصعيم أن السواعد : قصب الفَرع . وقال أبو عرو : هي العروق التي يجيء منها اللبن ، شُهّت بسواعد البحر وهي بحاربها (١٠) . أبو العباس عن ان الأعرابي قال : السّعيد : البير وجمه سُمُد وأنشد :

وكأن ظُمَّن الحيّ مُدَّيِرة تخسل مَوَّاقِرُ بِينَهَا السُمُّد

قال: السُده همنا: الأنهار واحدها سعيد قال: ويقال البنة القبيص سعيدة . والسُد: بنت له أصل تحت الأرض أسود طيب الرج . والسُد: بنت آخر. وقال الليث: السُمادى: بنت السُدد . ومن أمثال العرب : مَرَعَى ولا كالسَمَدان يربدون أن السمدان من أفضل مراعيهم . والسُمُود في قبائل العرب كثير ،

(١) في اللسان : د مجاريه » .

وأكثرها عدداً سعد بن زيد مئاة بن تميم .
ومنها بنو سعد بن بكر فى قيس عَيلان ، ومنها
سعد هُذّيم فى تُضاعة . ومنها سعد المشيرة .
وبنو ساعدة فى الأنصار . ومن أسماء الرجال
سعد ومسعود وسَعيد وأسعد وسَعيد وسَعُدان.
ومن أسماء النساء سُمّاد وسُعُدى وسَعيدة
وسَعُيدة . ومن أسماء الرجال مُسعدة.
والسُعد "؟ : ضرب من التر ؛ قال أوس :

وكأن ظُعْنَ الحِيِّ مُدْبِرة نخسل نزارة تخاصا السُمُد<sup>(۲)</sup>

والسّمادة : رُقصة تراد في الدَّلْو لينَّسع ساعد المزادة . وتسمَّى زيادة الحفّ وبنائق القبيص سسعادة . وخرج القوم يتسمَّدون أى يطابون مراعيَ السعدان . والسَّمدانة : اللَّحَات النابتات من الحاق . قال :

\* جاء على سعدانة الشيخ الُمـكِكلُّ \* يعنى الفىالوذ .

<sup>(</sup>۲) كذا بكون العين في م ، ج . وفي القاموس واللسان ضبطه بالغم . (۳) الدهان م . الدارة م تر ترا الدين

<sup>(</sup>٣) الديوان ٥ . والزارة : قرية بالبحرين .

#### [ دعس ]

أبو عبيد: المداعس: العُمُّ من الرماح قال: ويقال: همي التي يُدعَس بها. قال: وقال بعضهم: المدعَس من الرماح: الغليظ الشديد الذي لا ينتني، وقد دَعَسه بالرمح إذا طعنه، ورمُّح مِدْعَس. وقال الليث: الدَّعْس شددة الوَّمُّاء. ويقال: دَعَس فلان جارية دَعْما إذا نكحها. والمُدَعَس: نُخْتَمَرَ المَلِيل

ومُدَّعَسِ فيه الأرنيض اختفيته مجرداءمثلالوَّ كُف يكبو غرابها

وطريق مدّعاس ومدعوس، وهو الذي دَعَسته الهَوائم ووطأته . وقال أبو عبيــد : الدعْس : الأثرّ . وفي النوادر : رجل دَعُوس

 (١) أي أي ذؤب وقد ركب المؤلف من ينين عتلن الروى لأبن ذؤب بيتا . فالبت الأول : .
 ومدعس نب الأبيض اختفيته جهرداء ينتاب النيسل حارها والبت التانى :

وابيت الدى ... وخيطة تعدل عليها ... تعدل عليها ... بعد سب وخيطة ... بجرداء مشل الركف يكبو غرابها وانظر في الأول ديوان الهذابية ٢١/١ ،وفي التأنى مذا الديوان ٢٩/١ .

وعَطوس وقَدُوس ودَنُوس <sup>(۱۲)</sup> ، كل هذا فى الاستقدام فى الغمَرات والحروب .

### [ سدع ]

أعمله الثقات. وقالباللس: ورجل مسدّن: ماش لرجهه ، نحو الدليل المسدّع الهادى . وقال ابن دريد<sup>(7)</sup>: السدّع : صدّم الشيء الشيء ، سدّعه سدّها . قال: وسدع الرجل إذا تُكب ، لنة بمانية ، قلت : ولم أجد الما قال الليث وابن دريد شاهداً من كلام العرب .

#### [ دسم ]

قال : دسم فلان بقينه إذا رَحَي به ، ووسع البعير عبرته إذا دفعها بمرته إذا يقيه . وقال ابن المفافر: المذسم . مضيق، ولاج الريء وهو تعبرتمى الطمام في العملق ، ويسمّى ذلك العلم الدسميم ، وهو المفلق الذي فيه التَرْقُوتان. وقال سكرمة من جنل :

يُر َقِي الدسيعُ إلى هادِ له تَلِسجِ . فيجؤجؤ كَمَدَاكُ العليب مُحْصُوب<sup>(١)</sup>

<sup>(</sup>۲) سقطہ فی ج

<sup>(</sup>٣) انظر الجهرة ٢٦١/٢ .

<sup>(</sup>٤) الرواية في المفضلية -- ٢٢ كِتْمَرُ بِسُلُ تَلْعٍ .

وقال أبو شميل: الدَّسِيم: حيث يَدْسَم البعير بجرَّته ، وهو موضع المرى، من حَلْقه ، والرىء : مدخل الطعام والشراب . وقال الأصمعي : الدَّسِيع : مَفْر ز العُنُق في الكاهل وأنشد البيت: والعرب تقول ٦٦ ب: فلان ضخم الدَّسِيعة يقال ذلك للرجل الجَوَاد . وقال الليث: الدَّسِية : مائدة الرجل إذا كانت كريمة . وقيل معنى قولهم : فلان ضخم الدَسِيعة أي كثير العطيَّة . سُمِّيت دَسَيعة لدفع المعطى إيَّاها مرَّة واحدة ، كما يَدْفَع البعيرُ جرَّته دَفْعة واحدة . والدَسَائع : الرغائب الواسعة . وفي الحديث : إن الله - تبارك وتعالى — يقول يوم القيامة : يان آدم ألم أَحْمَلُكُ عَلَى الخَيْلُ ، أَلَمُ أَجْعَلُكُ تُرْ بَهِمْ وَتَدُّسُع، ﴿ تَرَ بِم : نَأْخَذَ رُبُكُمَ الْغَنيمة وذلك من فعل الرئيس ؛ وتَدُسَم : تعطى فتُجزل . وروى تعلب عن ابن الأعرابي : قال: الدَّسيعة :

الحَفْنة . وقال الليث : دَسَعْت الحُحْرَ إذا

أكتنازا . والدَّسِيع والدسيعة : العُنْقُ والقوَّة قال الأعور : رأيت دسيعة في الرحـــل ينبي على دِعَم مُخوِّية الفِحَساج (٣) الدِعَم : القوائم ، والفِجاج : ما بين

قوائمـه .

أخذت دساماً من خرقة فسددته به . ( قال (١)

الليث : دَسع البحرُ بالعنبر ودسر إذا جمعه

حملتُ الهوى والرَّحْل فوق شِيرَلَّة جُمَالَيَة هوجاء كالفحل دَيْسَع أى لم تظهر لأنهما خفيت في الليمير

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين في د . (٢) من هنا إلى آخر المادة سقط ي د .

<sup>(</sup>۴) «يئي » ئى ج: «منى ».

كالزَبَد ثم يقذفه إلى ناحية فيؤخذ وهو أجود الطيب). وناقة (٢) دَيْسَع: ضخمة كثيرة الاجترار في سيرها . قال ابن متيادة :

## بالباعبر والسين معالناء

استعمل من وجوہما تعس، تسع، [ تسے ]

قال الليث : النشع والتيشة من الدَد يَجرى وجوهُ على التأنيث والتذكير : تسعة رجال ونسع نسوة . ويقال : تسعون في موضع واللية التاسعة ، وتسع عشرة مفتوحتان (١) على حال ؛ لأمهما اسمان جملا اسما واحلم فأعطها إعراك واحل ا، قير أنك تقول : تسع عشرة امرأة ونسعة عَشر رجلا ، قال الله جل عشر ملكا. وأكثر القراء على هذه القواة . وعز : (عليها ٢٠٠٠ سنة عشر بعني ٣٠٠ : تسعة عشر ملكا، وأكثر القراء على هذه القواة . وإنما أسكنها من أسكنها لمكثرة المحركات . والتغسير أن على سنة رشم بكان المدكات . والتغسير أن على سنة رشم بكان المدكات . والعنسير أن على سنة رشم بكان المدكات . والعرب تقول : في ليالي الشهر : ثلاث عُمرً ،

ولثلاث بعدها : ثلاثٌ نفَلَ ، ولثلاث بعدها : ثلاث تُسَع . سُرِّين تُسَعا لأن آخرتها الليلة التاسعة ، كما قرل اثلاث بعدها : ثلاث مُشَم ؟ لأن بادئتها الليلة العاشرة . أبو عبيد عن أبي زيد قال النَّشير والتَّسِيع بَعني العُشر والتَّسْع . قال شمر : ولم أسمع تسيع إلاّ لأبي زيد . ويقال: كان القوم تمانية فتسميم أي صَيِّرْتهم تسعة بنفسي ، أوكنت تاسعهم . ويقال : هو تاسيم تسعة (وتاسع (ه) ثمانيةً ). وتاسم ثمانية . ولابحوز أن تقول: هو تاسع تسمة ولارابع ٢٠٠٠ أربعةً ، إنما يقال : رابع أربعة على الإضافة ، ولكنك تقول: رابعٌ ثلاثةً . وهذا قول الفرَّا، وغيره من العُذَّاق . وبقال : تَسَعْت القوم إذا أخذت تُسْم أموالهم أو كنت تاسعهم ، أَتْسَمَهم بفتح السين لا غير في الوجهين . وقال الليث : رجل متَّسم وهو المنكش الماضي في أمره ، قلت لا أعرف

<sup>(</sup>۱) ب : « مفتوحتان » (۲) الآية ۳۰ ــالمدثر .

<sup>(</sup>۳) د : د أي ء

<sup>(</sup>ه) ما بين القوسين في د

ما قال إلا أن يكون مفتعِلا من السَّعَة ، وإذا كان كذلك فليس من هذا الباب .

( وفي نسخة من كتاب الليث: مُستَع ، وهو المنكم الماضى في أمره. قال: ويتال: ويتال وقوله — عز وجل سنتم أى سريم. وقوله — عز وجل — : ولقد آيينا (٢) موسى تسم آيات بيتات هو: أخذ آل فرعون بالسنين، وإخراج موسى يده بيضاء ، والمصا، والمسادة والدم ، وافلات البحر . وفي حديث والمنادخ والدم ، وافلات البحر . وفي حديث ابن عبّاس : لأن يقيت إلى قابل الأصوميّ التاسع يعنى : عاشوراء ، كأنه تأوّل فيه عيشر الورد أنها تسعة أيّام. والعرب تقول: وردت الماء عشرا يعنون : يوم التاسع ، ومن ههنا الماء عشران وبعض النالث ) .

[تسن]:

أبو عُبَيد عن أبى عُبَيدة : تَعَسه الله وأتعسه فى باب فعَلت وأفعات بمعنى واحد<sup>(۲۲)</sup>.

وقال شمر \_ فما أخبرني عنه أبو بكر الإيادي \_: لا أعرف تَعَسه الله ، ولكن يقال : تَعس منفسه وأتعسه الله . قال: وقال الفرّاء: يقال: تعست إذا خاطبت الرجل ، فإذا صرت إلى أن تقول: فَعَل قلت: تعس بكسر العين. قال شمر: ( وهكذا (٣) سمعته في حديث عائشة عين عَثَرت صاحبها ( أمّ مسطح (1) فقالت : تعس مشطكح . قال : وقال ابن شميل : تَعَسَّت كأنه يدعو على صاحبه بالهلاك. قال وقال بعض الكلابتين : تعنَّس يتعنَّس تَعْسًا وهو أن يخطى ُ حُجَّته إن خاصم ، وبُغُيُّته إن طَلَب وقال : تَعِس فما انتعش ، وشيك (<sup>٥)</sup> فما أنتفش، أبو داود عن النضر قال: تَعَس : هلك ، والتَّمْس: الهلاك . ( ابن الأنباري (٢٠٠ : قال أبو العباس معناه في كلامهم: الشر". وقيل: النَّفِين : البعد . وقال الرئستُني : التَّفس : أن يخرّ على وجهه ، والنُّكُس أن يخرّ على ` رأسه . والتَعْس أيضاً : الهلاك . وأنشد :

<sup>(</sup>۱) الآية ۲۰۱ ــ الإسراء (۲) هذا الحرف في د

<sup>(</sup>٣) سقط ما بين القوسين في د

<sup>(</sup>٤) سقط ما بين القوسين في د / ج

<sup>(</sup>ه) د: « نلا »

<sup>(</sup>٦), ما بين القوسين في د

فسعر

وأرماحهم يَنْزُهُمْهُمْ مَهْزُ جُمَّة .

يقلن لن أدركن تُعسا ولا لما ) . وقال الليث : التئس : التّغس : التّغس : التّغس من عَثْرَته ، وأن يُمكس في سَمَال ويدعو الرجل على بديره الجواد إذا عثر فيقول : تَعْسا ، فإذا كان غير جَوَاد ولا تُجيب فعَثَر قال له : لَما . ومنه قول الأعشى : بذات فَرْث عَمَواناتم إذا عَثَرَتْ

فالتَمْس أدنى لها من أن أقول لَما (١) وقال أما والله عنه وعز ،

(فَتَعْسالْمِمُوأَصْلُ أَعَالَمُمُ (٢٢): يجوزأن يكون

نصّباعلى معنى: أتصبها الله قال: والتَشَس فى اللغــة: الانحطـاط والعثور . ( قال أبرِ منصور<sup>(۲۲)</sup> وأخبرنى النظرى عن أبى الهيثم أنه قال: قال أبو عمرو بن العلاء: تقول ال. . . .

الوَّ قُس يُعـدى فتعدَّ الوَّقْســا

من يَدُنُ الوَّقْسِ يلاقِ تَعْسَا قال: والوَقْس: العِرَب، والتَقْس: الهلاك. وتعدَّ أَى تجتَّ وتنكبَّ . كله سوا،)

ع س ظ ، عس ذ ، عسث أهملت وجوهها .

# باللِعَبِرُجِ السِّينِ معالراء

عسر ، عرس ، سرع ، سعر ، رسع ، رعس . مستعملات .

[ عسر ]

قال الله — جل وعزّ —: ﴿ وَإِنْ كَانَ ﴿ وَا

ذو عُسرة فنظرة إلىميسرة)، وقال الله-جل وعز -- : (سيجعل<sup>(م)</sup> الله بعد عسر يسرا) وقال : (فإن<sup>(7)</sup>مع العسر يسرا). والنُسُر،؟ نقيض اليسر . والمُسْرة : قِلّة ذات اليد . وكذلك الإعسار والسُرى : الأبور التى

<sup>(</sup>۱) الصبح المنير ۸۳ (۲) اكاية ۸ / عهد

<sup>(</sup>٣) ثبت في د وليس في م (٤) الآية ٢٨٠ / البقرة <sub>.</sub>

<sup>(</sup>ه) الآية v / الطلاق

<sup>(</sup>٢) أكاية ٥ / الشرح

تعسر ولاتتسر ، والسرى : ما استيسر منها. والعسرى: تأنث: الأعسر من الأمور. ورُوى عن ابن مسعود أنه قرأ قوله - جل وعز - : فإن مع العُسْر يسرا : إن مع العسر يسرا . فقال : لا يَعَاب عُسْر يسرين . وسئل أبو العباس عن تفسير قول ان مسعود ومراده من قوله فقال: قال الفراء: العرب إذا ذكرت نكرة ثم أعادتها بنكرة مثلها صارتا ثنتين، وإذا أعادتها بمعرفة فهي هي . تقول من ذلك: إذا كسبت درهما فأنفق درهما ، فالثاني غبر الأوّل ، فإذا أعدته بالألف واللام فهي هي . تقول من ذلك: إذا كسبت درها فأنفق ألدرهم، فالثاني هو الأول . قال أبو العباس : وهذا معنى قول ابن مسعود ، لأن الله تعالى لَّا ذَكَ ( العُسر ) ثم أعاده بالألف واللام عُبِلم أنه هو، ولبًّا ذَكر ( يسرا ) (١) بلا ألف ولا. ثم أعاده بغير ألف ولام عُمل أن الثاني غير الأول، فصار العُسْر الثاني العسر الأول ، وصار يسر ثان غير يسر بدأ بذكره. ويقال إن الله

جل وعز أراد بالعسر في الدنيا على المؤمن أنه يُبْدُله يسرًا في الدنيا ويسرًا في الآخرة والله أعلم . وقيل: لو دخل العسرُ جُعُرا لدخل الدسر عليه . وذلك أن أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم كانوا في ضيق شديد، فأعلمهم الله (٢) أن سيفتح عليهم ، ففتح الله عليهم النُّتُوحِ: وأبدلهم بالعُسر الذي كانوا فيه اليسْر وقيل في قوله: (فسنيسره (٢٠) للسرى) أي للأمر السهل الذي لا يقدر عليه إلاالمؤمنون. وقوله: (فسنيسره (<sup>(1)</sup>للعسرى) قالوا: العسرى: العذاب والأمر العسير . قلت : والعرب تضع المعسور موضع العُسْر، والميسور موضع اليُسْر، وجُعل المفعول في الحرفين كالمصدر . ويقال: أعسم الرجلُ فهو مُعْسر إذا صار ذا عُسْرة و قلَّة ١٦٧ ذات يد . قال : وعَسَرت الغريم أعسره (١) عَسْراً إذا أخذته على عُسْرة ولم تَر مُقِق به إلى مَيْسَرِته . ويقال : عَشُم الأَرْ. يعشُم عُشْم ا

<sup>(</sup>x) c = 14 »

<sup>(</sup>٣) الآية ٧ ــ الليل

<sup>(</sup>٤) الآية ١٠ ــ الليل

<sup>(</sup>ه) د « أعسره » بضم السين ، وقد ورد اللغتان كما في القاموس . أ .

<sup>(</sup>۱) د دیشر »

فهو عَسير ، وعَسر كِفْسَر عَسَرا فهو عسر . وبوم عسير : ذو عُسْر . قال الله تعالى في صفة يوم القيامة : ( فذلك (١) يومثذ يوم عسير على الـكافرين غير يسير ) . ويقال : رجل أعسر بين التسر وامرأة عسراء إذا كانت قوتهما فيأشماهما ، ويعمل كل واحد منهما (شماله)(٢) ما يعمل غيره بيمينه . ويقال : رجل أعسر يَسَم وامرأة عَشراء يَسَرة إذا كانا يعملان بأبدمهما جميعًا ، ولا يقال : أعْسَر أيسر ، ولا عسراء يُسراء للأنثي ، وعلى هذا كلام المرب . ويقال من اليّسر : في فلان يَسَرة . ويقال: بلغتُ معسور فلان إذا لم تَرْ فُق به ، وعشرت على فلان الأمر تعسيراً . ويقال : استعسرت فلانًا إذا طليت معسوره ، واستعسر الأمر وتعسر إذا صار عسيراً . وقال ان النظفر: يقال للغَزْل إذا التبس فل تقدر (٢) على تعايضه: قد تعسّر بالغين ولّا يقال بالعين الأَّ \* شُما . قلت: وهذا الذي قاله ابن المظفر صحيح، وكلام

العرب عليمه ، سمعته من غير واحد منهم. ( ويوم (<sup>17</sup> أغسر أى مشتوم.قال تشقيل الهذلى : ورُسُطًا بقوم من بُذلة تُوعُنوا

وظل لم يوم من الشر أعسرُ

فتسر أنه أراد به أنه مشئوم ) . قال : ويقال :أعسرت للرأة أذا عُسر عليها ولادها . وإذا دُعى عليها قيل : أعسرت وآنث ، وإذا دُعى لها قيل : أيسرت وأذكرت أى وضت ذكراً وتيتسر عليها الولاد . وقال الليث : القيير : الناقة التي اعتاطت فلم تحمل سَكَنَها ، وقد عُسرت ، وأنشد قول الأعشى :

وعسير أدماء حادرة العيه

ن خَنُوفٍ عَيْرانة شِملالِ (٥)

قات : تفسير الليث السنير أنها الناتة التي المسنير أنها الناتة اليان التي اعتبارت فركيت و لي التي المتبارث فركيت و لم تسكن ذُلَّت قبل ذلك ولا ريضت ، وهكذا فسرد الأصمى فا روى عنه أبو عُبيد . وكذلك

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين في د ــ ٦

<sup>(</sup>ه) المسح المنير (ه) المسح المنير

<sup>(</sup>۱) الآية ۹ ــ المدثر (۲) من د (۳) د ه يقدر »

قال ابن السكِّيت في تفسير قوله :

وروحة دنيا بين حَتين رحّها أُسِيرُ عَسِيرًا أُو عَرَوْضًا أُروضُها

قال: التسيير: الناقة التى رُكبت تبل تذليلها ، وأما العامرة من النُوق فهى التى إذا عَدَت رَفَّتت ذَنَبها ، وتفعل ذلك من نشاطها ، والذنب يفعل ذلك . ومنه قول الثانه (<sup>(1)</sup>):

إلا عواسر كالقداح معيدة

بالليــــــل مورد أيِّم متفضَّف

أراد العواسر : الذئاب التي تعييل<sup>(٢)</sup> فى عَدُوها وتسكت أذنابها . وناقة عَوْسَرانية إذا كان من دأبها تكسير ذَنَبَها ورفقه إذا عَدَت . ومنه قول الطرمًا ح :

عَوْسرانيَّة إذا انتفض الِجُد سُ نفاضَ الفَضِيضِ أَىَّ انتفاض<sup>(۲۲)</sup>

(١) هو أبوكير الهذلى . وقبله :
ولقد وردت الماء لميشرب .به ين الربيمالمشهور
الصيف . وانظر ديوان الهذلين ٢ ــ ١٠٥

(٣) من ضاديته المشورة في جهرة أشمار العرب
 وق الديوان ٨٢ ; « نطاف الفظيظ » في مكان
 « تناس القضيض »

ذَنَبها من النشاط وتعدو بعد عَطَشها وآخر ظمُّها في الحِمْس . وزع الليث أن العَوْسَرانيَّة والعَيْسَرانية من النوق: التي تُركب من تبل أن تُراض قال : والذكر عَيْسُر إن وعَيْسُر إن ، وكلام العرب على غير ما قال الليث . وقال ان السكيت : العَشر : أن تَعْسِر (١) الناقةُ بذنبها أى تشول به ، يقال : عَسَرتْ به تعسر عَسْرًا. والعَسْر أيضاً مصدر عَسَرته أي أخذته على عُشرة . قال : والعُشر - بالضرّ -من الإعسار وهو الضيق. وقال الفرّاء : يقول القائل : كيف قال الله تدالى : ( فسنيسره للعسرى ) وهل في العشرى تيسير . قال الفراء: وهذا في حوازه عنزلة قول الله تعالى: (وبشر (٥) الذين كفروا بعذاب أليم) والبشارة في الأصل تقع على المفرِّح السارُّ . فإذا جمعت كلامين فيخير وشرّ جاز التبشير فيهما جميعًا. قلت : وتَقُول قابلُ غَرْب السانية لقائدها إذا انتهى الفرب طالعًا من البير إلى يدَى القابل

الفضيض : الماء السائل ، أراد أنها ترفغ

<sup>(؛)</sup> د : « تعسر » بضم السين : والذى ق القاموس كسرها (ه) الآية ۳ ــ التوبة

وتحكّن من عراقيها : ألا ويتتر السانية أم اعطف رأسها كيلا مجاوز النّجاة فيرتفع الفرّب إلى المُحالة وللعِمور فيتخرّق . ورأيتهم يستون عطف السانية تبسيرا ، لِمّا في خلافه من التعسير ، ويقال : اعتسرت الكلام إذا اقتضيته قبل أن تروّره وتهيّنه . وقال الجعدى :

قلت : وهذا من اعتسار البعير وركوبه قبل تذليله . ويقال : ذهبت الإبل عُساريات وعُشاريات إذا انتشرت وتفرقت . وقال ابن شميل : جاءوا عُساريات وعُساري - تقدير سكارى - أى بعضهم فى إثر بعض ، وقال النفر فى الحديث الذى جاء : يعتسر الرجل من مال ولده رواه بالسين وقال : معناه : بأخذ من ماله وهو كاره ، وأنشد :

إن أصحُ عن داعى الهوى المضِلِّ صُحُوِّ ناسى الشوق مستبلِّ.

معتسِر للصُّرْم أو مُدِلِّ

وقال الأسمىي : عَسَره وقَسَره واحد . قال : وعَسَرَ أَلَا أَخَذَبُها من الله ! وعَسَرُ أَلَا أَخَذَبُها من الإلم ل . وروى أبو المباس عن ابن الأعرابي قال : النُسُر : أصحاب النبرية (٢) في التقاضى والمعل . والمُسَر : الذي يُتِمَّه على غربه . قال : والسِيْرة : قبيلة من قبائل الجِينَّ . قلت : وقال بعصه في قول أبي أحر :

\* و نتيان كجِلّة آل عِسْر \*

إن عِشْر تبيلة من الجنّ . وقبل : عِشْر : أرض يسكنها الجنّ . وعِشْر فى قول زهير : موضع " \* كأن عليهم ُ مِمُنُوب عِشْر" \* والنُسْر" للنّا لهم ينصبون خشبة ثم ترمى

<sup>(</sup>١) في ح: « البيرتة » وفي د: « البيرتة » وكأن الأصل: البيرتة أي الفرن يقددون في الطاخن و الدار ، فييرتون أغسهم من السابون فيه . وفي اللسان: « البيرتة » توجاه في في مادة ( بقر ) : « و البيرتية ، فيهة من الزيدية نسيول إلى المفيرة بن صد وثنية الأبرز »
(٧) كذا في الأصول . والأولى أن تكتب بعد

ابراد شطر زهیر

<sup>(</sup>٣) عجزه: \*غما ما يستهل ويستطير \*: وانظر الديوان ٣٣٨

<sup>(؛)</sup> سُقط المسكتوب من هنا إلى آخر المادة في د

بخشبة أخرى وتقلَع . قال الأغرّ بن عُبَيد اليَشْكُرى :

فوق الحزامی ترتمیں بہا

كتخاذف الوِلدان بالشنر أى تفعل متاسمُ هذه الناتة باكمتمى كا تفعل الولدان بهذه الخشية . وعُقاب عسراء: ريشها من الجانب الأيسر أكثر من الأيمن . قال ساعدة :

وعمّی علیـه الموت أنّي طریقه سنین کمسراء النقاب وم<sup>ن</sup>نیب<sup>(۱)</sup>

أى فرس.. ويقال : حَمَامُ أعسر وعُقَاب عسراء : بجناحه مُن يساره بياض .

[عرن] ٠٠٠

رَوَى أَنو عُتِيد في عديث حسّان بن ثابت أنه كان إذا دُعِي إلى طنام قال : أَفي خُرْس<sup>(٢)</sup>

(۱) أورد ل الجيمة ٢/ ٣٣١ وقال عقه: يتال فرس معهد أى ينتهب المرى وورد البيت من تصيدة لحفية بن أكس فى ديوان الحزلين ٢٣/٣ حكماً : وهمى عليه الموت بأنى طريقه سنان كمسراء العناب ومنهب.

(٢) كـذا والناسب: أم

أو عُرْس أو إعذار <sup>(7)</sup> . قال أبو عبيد :
قوله : في عُرْس<sup>(3)</sup> أي طمام الولمية . قلت :
العُرْس: اسم من إعراس الرجل بأهله إذا بني
عابها ودخل بها ، وكل واحد من الزرجين
عروس<sup>(6)</sup> كذلك بغيرها ، ثم تبسى الولمية
عُرْسًا . والعرب تؤتّش العُرْس ، قال ابن
السكيت : تقول : همـذه عُرْس ، والجيع
الكيت : تقول : همـذه عُرْس ، والجيع
الأعراس . وأنشد قول الراجز<sup>(7)</sup> :

إنا وجدنا عُرُس اكخَّناط

مذمومةً اثيمة الحوَّاطُ تُدْعَى مع النَسَّاجِ وانْدَلْيَّاط

ويوس الرجل : امرأته . يغال : هي عِرْسه وطَلَّته وَقَمِيدته . وكَبُوْة الأَمَّد عِرْسه . والزوجان لا يسيان عروسين إلا أيام البياء واتخاذ الفرس . والمرأة تستّى عِرْس الرجل<sup>07</sup>

<sup>(</sup>٣) ب: « عذر ٢٠

<sup>(</sup>t) د: حديمني »

<sup>(</sup>ه) ستطانی د ·

 <sup>(</sup>٦) هو دكين . وانظر شرحشواهدالشافية ٩٩
 (٧) د ، ح : د في كل » .

"كل وقت (١) ومن أمثال العرب: لا تختا لوفار بعد عرّوس. قال أبر عبيد: قال المفضّل: جروس همهنا اسم رجل تروّج امرأة ، فلمّا هُدِيت إليهوجدها تغلّق قاا، أبن عطر لشريرهب فقالت: خياته فقال: لا عنها ليطر بعد عروس. وقيل : إمها قالته بعد موته . ( ويقال للرجل : هو عرّس اجرأته ، وللموأة : هي عرّسه . ومنه قول العجاج :

أزهر لم يولد بنجم تخس أنجب عِرْس جُبلا وعرْس<sup>(۲)</sup>

أى أكرم رجل وامرأة . ابن الأعرابي : عَرُوس وعُرُوس ، وبات عَذُوبا وعُدُوبا وسَدُوس وسُدُوس . وحدَّبنا محمد بن إسحق قال:حدثنا شميب بنأيوب عن تميز بن عُييدالله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا دعى أحدكم إلى وليه عليه وسلم قال : إذا دعى أحدكم إلى وليه

عُرُس فليجِب . قال الأزهرى : أراد طام الرجل بأهمله ) (٢٠ وجرتيمة الأمتد وعربيمة المأمنة المأمنة المأمنة وغير الماء : مأواه في خيسه . وفي حديث عمر أنه تتجى عن مُشقة الحيج فعلله ولله والمنافق والمنافق المؤسسة بهن تحت الأراك ثم يروحوا بالحج بَشِقْل ووسهم . وقوله : نموسين أى مُلكِن ينسائهم وسر بالتخفيف ، وهمذا يدل على أن إلمام الرجل بأهله يستى إعمالاً أيام بنائه عليها ، وبعد ذلك ؛ لأن تمتع الحاج بامرأته يكون بعد بنائه عليها . وأما التعرب فنومة السافر بعد إدلاجه من الليل ، فإذا كان وقت السكر أناخ ونام من الليل ، فإذا كان وقت السكر أناخ ونام ومنة قول لَهِيد :

قَسَّا عرَّس حتى هِيجتُهُ

بالتباشير من الصبح الأول (1)

<sup>(</sup>٣) كذا . وكأن الأسل ( بليام الرجل عند بنائه بأمله ) . (4) انظر المزالة في الشاهد النامن والعصرين بعد المائيين .

 <sup>(</sup>۱) في حريادة بعده (في جميع الأحوال)
 (۲) هذا نيا الله إلى العجاج . مجموع أشعار العرب ۲۹/۲

أبو عبيد عن الأضمى: عَرِس الرجل وعَرِش الرجل المشمى: عَرِس الرجل وعَرِش السبن والشين إذا ( بَقِير أَى ) ( ) بهت ودُمِش . قال : وقال الأسمى ، البيت المدى عَبِل له عَرْس وهو الحالط عِمل المبات لا يُبتَكِن به أتصاه ، ثم بوضع الحالز على ( ) مَوِّ في العَرْس الداخل إلى أقصى المباتز على ( ) مَوِّ في العَرْس الداخل إلى أقصى فهو سمّوة ، وما كان تحتاجائز فهو المُخدَى . أبو عبيد عن الأحمر : عَرَّسْت البيبر عَرْساً هو وهو أن تَشَدِّ عنه مع يدبه جيماً وهو بارك . المي خلك المنافل اليراس . فإذا شد عُمَنه المهاليل اليراس . فإذا شد عُمَنه على إحدى يدبه فهو المنكس واسم ذلك ( ) المنافل اليراس . فإذا شد عُمَنه المرجل اليركس . ويقال : عَرِس الرجل المركس . وعرس السمح أبال اليراس . وقال المنافل اليراس . وقال المنافل اليراس . وقال : عَرِس الرجل ألما العرب كانس . ويقال : عَرِس الرجل ألما العرب المنافل العرب المنافل العرب المنافل المؤلم المنافل المنافل المنافل العرب المنافل المنافل العرب كانس . ويقال : عَرِس السمن بأنه إذا أنه المنافل العرب المنافل المنافل العرب المنافل العرب المنافل العرب المنافل العرب المنافل العرب المنافل العرب المنافل المنافل العرب المنافل المنافل العرب العرب العرب العرب العرب العرب العرب المنافل العرب المنافل العرب العرب

(٤) - : « بادهناء » وقد ورد فيها المد والقمر .
 (٥) د : « جالا » .

 (۱) في د بدل ما بين القوسين : و نظر إذا ع وظاهر أن و نظر ، مصحف عن د بطر » .
 (۲) د ، ج : و من » .

لزمها ، وعَرِس الشرُّ بينهم إذا لزم ودام .

قلت: ورأيت الدختي (المحيالا (م) من تقيان (الأما يقال لما القرائس، ولم أسم له البواحد، والمن عرب والبر من أم أسم له البواحد، والبر من البر وهذا المن يوس مقبل، وهذا ابن يوس مقبل، وهذا ابن يوس مقبل، وهذا ابن يوس مقبل، وهذا ابن يوس مقبل، قال: البن كله البن عرب الفقل والكسائي . وقال اللهث : يقال : المترسوا عنه أي (الكسائي . وقال اللهث : يقال : المترسوا عنه أي (الكسائي . وقال اللهث : يقال : المترسوا عنه أي (الكسائي . وقال اللهث : يقال : المترسوا عنه أي (الكسائي والمترس والمترس والمترس والمترس والمترس واحدها عرض وعرس وعرس . قال : والمترس والمترس والمترس والمترس والمترس . قال : والمال ، والمترس والمترس . قال : وقال اللهذا ، وواحدها عرض وعرس . قال : وقال : وقال اللهذا ، وواحدها عرض وعرس . قال : وقال : وقال اللهذا ، وواحدها عرض وعرس . قال : وقال :

<sup>(</sup>٦) كأنه يريد جم النفا . ولم أتن على هذا

<sup>(</sup>٧) د، چ: « عبع » .

<sup>(</sup>٨) د: د إذا ي

<sup>.</sup> ١٠٠ ما سر القرسين في ه .

أعرابي (١٠) : بكم التبلهاء وأعراسها أى أولادها. قال : والمغرس : السائق الحافق بالسياق ، فإذا تشيط القومسار بهم ، وإذا كياوا عرس بهم . قال : والمقرس : الإقامة في الفرس - قال : والمقرس وهي الحزال واحدها عراس (٢٠) . قال : والمقرس . علود في وسط الفسطاط . والمقرس . تكثيل .

#### [ سعر ]

قال الله تبارك وتعالى حكاية عن قوم صالح : (أبشرا<sup>(7)</sup> منا واحدا نتبعه إنا إذا لني ضلال وسعر) (قال<sup>(1)</sup> النراء : أراد بالسُمّر : التناء للعذاب . وقال غيره في قوله : (إنا إذا لني ضلال وسعر) معناه : إنا إذا لني ضلال وجنون ، يقال : فاقة مسعورة إذا كانت كأن بها جنونا . قلت : ويجوز أن يكون مناه : إنا إن انبناه وأطعناه فنص في ضلال وعناه عا يُرادمنا . وإلى هذا مال

الفراء والله أعلم . وقوله جل وعز: (فسجقا<sup>(2)</sup> لأصحاب السعير ) أى بُعد الأصحاب النار يقال : شكرت النار أشكرها شغرا إذا أوقدتها ، وهم مسعورة . وسَعَرت نارَ الحرب سغرا . واستعرت النسارُ إذا استُوقِدت (٢) ورجل مِستَّر حرب إذا كان يؤرَّتها . والدير ، النار يفسها . وسَمَّر النار : حَرَّها . وذال للرجل إذا ضربه السَّمُومُ فاستعر جوفه : به سَمار . وسَمَّر المعرس : النهابه ، وسَمَّر المعرس : النهابه ، وسَمَّر المعرض : النهابه ، وسَمَّر المعرض : المهار . همية ورجلا :

أستتها بأخثر خلبتيها

ومولاك الأحم له سُمار

وَصَنْه بَشْرِيرُهُ (<sup>(۷)</sup> حلائيه وكَشْه ضروعها بالمساء البارد وليرتد له با فيهتي لها طراقها ، في حال جوع ابن عمه الأقرب من . والأحت : الأدنى الأقرب ، والحميم : النويب النوابة . ومساعر البعير : حيث يستعر فيه الجزب من

<sup>ً (</sup>ه) اكنة ١١/الملك .

<sup>(</sup>٦) ضبط في د : «استوقدت» بالناء للفاعل.

<sup>(</sup>٧) ب: «بتغریز».

<sup>(</sup>١) د: د الأعرابي ، .

 <sup>(</sup>۲) د: «عریس».
 (۳) الآیة ۲۲ \_ القیر.

<sup>(</sup>٤) سقط ما بين القوسين في د .

الآباط والأرفاغ وأم<sup>ر()</sup> القُرَّاد والمشافرِ . ومنه قول ذى الرمَّة :

\* قريع هجان دُس منه المساعر (٢) \*

والواحد تشتر . ويقال : سُمِر الرجل فهو مسعور إذا اشتد جوعُه<sup>(7)</sup> أو عطشه . وقال الليث : السُمُّرة فى الإنسان : لون يضرب إلى سواد فويق<sup>(1)</sup> الأُدمة . وقال العجاج<sup>(9)</sup> :

أسعر ضَرْبًا أو طُوَالا هِبِثْرَعا \*
 ويقال: سعر فلان يَسْعَر سَمَرَ افهو أسعر

ویس ، عمور عربی یسمو معمور عهو اسمو قال : والسعرارة : ما تردد فی الضوء الساقط فیالیست من الشمس وهو التباء المنبث ، ویقال لما بحراك به النار من حدید أو خشب : مستمر ومسمار ، ویقال : سعرت الیوم ستمرت فی

(۱) كأنه يريد أم النردان وهو من البعير فرسنه بين السلاميات . (۲) صدره :

بن براق السراة كأنه .
 بن : أبصرن . وبريد ببراق السراة .

الإبل . أنظر الديوان ٢٤٨ . (٣) د : دو» . (1) د : د فوق » .

(٢) مدًا الرجز نب الله رؤبة في مجموع أشعار العرب ١٠/٣ الرجز نب الله رؤبة في مجموع أشعار

الأصمعيُّ : المِسْعَر : الشديد في قوله :

\* وسامَى بها عُنْق مَسِمْرُ \*

٠٠٠ ي أبو عبد عز أبي عبرو: السُّعَر: الطويل. ويقال: سَعَرَت الاقةُ إذا أسرعت في سيرها ، فهي سَعُور . وقال أبو عبيدة في <sup>ځ</sup>رتاب الحيل: فرس مِسْعَر ومُساعر ، وهو الذي تَطيحةواً مُه متفرّقة ولا ضَبْر (٢٠) له . وقال ابن السكيت تقول العرب: ضَم م اهر ، وطعن كَثْر، ورَنْمي سَمْر ، مأخوذ من سَمَرُ أَتْ والحرب إذا هيَّجتهما . وإنه لِسْعَر حرب أي تُحمى به الحرب. قال: والسعر من الأسعار وهو الذي يقوم عليه أنمن . وفي الحديث أنه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم : سَعَرِّ لنا فقال : إن الله هو السعّر . وقال الليث: يقال أسعر وسيّر بمعنى واحد . والساعورة كيمئة التنور بحفر في الأرض بختر فيه ، قال ابن الأعرابي ، وقال أنو زيد: السَّعَرَان: شَـدَّة العَدُو، واَلْجَرَانُ: من الجر . والفَّلتان : النشيط وقال ابن الأعرابي : السُعَيرة : تصفير السَّعْرة

<sup>(</sup>۱) د (۱ صری

وهي السُعَالِ الحادِّ(١) . ويقال: هـذا سَعْرة. الأمر وسَرْحته وفَوْعته أي أوّله وحدَّته .. ( أنو يوسف<sup>(۲)</sup> : استعر الناس في كل وجه واستنجوا إذا أكلوا الرُطْبِ وأسابوه . قالُ \* ان عرفة: في ضلال وسعر أي في أمر نسعره (٢) أي يُلهبنا ) .

#### [ سرع]

أبو العباس عن ابن الأعرابي : سَر ع(١) الرجل إذا أسرع في كلامه وفعاله . وقال : مَيرٌ عان ذا خروجا وسُرْعان ذا خروجا وسرْعان ذا خروجاً . والضرّ أفصيحها . وقال ابن السكيت : يقمال: سَرُع كَيْسُرُع سَرَعا<sup>(د)</sup> وسُرْعة فهو سريع . والعرب تقول : لسَرْعان ذا خروجا بتسكين الراء . ويقال : لسَرُع ذا خروجًا بضمَ الراء . وربما أسكنوا الراء فقالوا : سَرْع ذا خروجا . ومنه قول مالك بن زُغْبة الباهلي :

ُتفتل<sup>(٧)</sup> أوتارا <sup>'</sup>للقِسيّ ، يقال لها السّرَعان ، سمعت ذلك من العرب. وقال الأصمعي: سَرَعان الناس - محرك - لمن أيسرع من العسكر . وقال أبر زيد : واحدة سَرَعان العَقَبِ: سَرَعَانَة ، وَكَانَ انِ الأَعْرَانِي يَقُولَ: سَرْعان (A) الناس: أو أثابيم . وقال القطامي في لغة من يثقل فيقول: سَرَعَان الناس:

أنَوْراً سَرْع ما ذا يا فَرُوقُ

وحَبْلُ الوصل منتكث حَذيقُ

أُنُورًا معناه : أنوارا بإفَرُوق . وقوله :

سَرُعْ مَاذَ أُراد : سَرُع فَقَف و ( ما ) صلة

أراد: سَرُع ذا نَوْرا . وسَرَعان الساس

- بنتح الراء - : أو اللهم . وسَرَعان عَقَب لَمُتَّنَين : شِبْه الْخُصَل تَخَلُّص (١٠ من اللحم ثم

وحسُننا نَزَع النَّكتيبة غُدُون . فيغيِّفون وأوجع السرَّعانا<sup>(١)</sup>

<sup>.</sup> ۲) د ؛ د بخلص ه .

<sup>(</sup>۷) د : دیفتل ۵ .

<sup>(</sup>۸) فی پ: « سربان » بفتح اثراد .

<sup>(</sup>٩) « نوجع» في اللمان « ترجع» , وفيه في مادة و عيف، بعد إبراد و نرجع ، قال ابن برى :

والذي في شعره :.

<sup>\*</sup> فيغفيون ونوزع السرعانا \*

وانتظ الدرواة ١١٠.

<sup>(</sup>۱) کذا نی د ، ج . ونی ا : ه ا اِلد ۵ . (۲) ما بين القوسين في د ب (٣) في اللسان: « يسعرنا » . (٤) كذا بكسر الراء ، ولم أنف على مده

الصيغة فيغير التهذيب. (٥) ضيط في د-: د سرعا ، مكسم السن .

وسارع بمعنى أسرع ، يقال ذلك للواحد ،

وللجميع (٥): سارعوا . قال الله جل وعزَّ :

(أيحسبون (٦) أنما نمدّهم به من مال ونبين نُسارع لهم فى الخيرات ) معناه : أبحسبون أن

إمدادنا لهم بالممال والبنين مجازاة لهم ، وإنما هو استدراج من الله لهم . و (۱۰ ) في معنى

الذي . أراد : أيحسبون أن (٧٧ الدي كمدّهم به

من مال وبنين ، والحبر معمه<sup>(۸)</sup> مح<sup>ر</sup>وف ، المعنى: نســــارع لهم به . وقال الفراء: خبر

(أنما نمدهم) قوله : (نسارع لهم) . واستم

(أن): (ما) بمعنى الذي . ومن قرأ :

يسارَع لهم في الحيرات ( فعناه (٩) :

يسارَع به لهم في الخــــيرات فيكون

مثل ( نسارع ) . ويجوز أن يكون

على معنى: أيحسبون إمدادنا يسارع لهم في

الحيرات، فلا محتاج إلى ضمير ، وهــذا قول

أبو عبيم عن الأصمعي : الأساريم : الطُرَق التي في القوس وأحدتها(١) طُرْقة . وأساريع الرمل واحدها أسروع وكيسروع بفتح الياء وضمّ الهمزة ، وهي ديدان تظهر فى الربيع مخطَّطة بسواد وحمرة ، ويشبُّه بها

أساريعُ ظبي أو مساريك إستجل (وقال<sup>(۲)</sup> ابن شميل: أساريع العِنَب شُكُر تخرج (۲) في أصول الحبّساة . ورعا أكلت حامضة رَطْبة . الواحدة أسروع ) .

وقال أبو عمرو : أسروع الظبي : عَصَبَة تَسْتَبَطِن يده ورجله . والسَرْوَعة : النَّبَكة العظيمة من الر، ن'، وتجمع سَرْ وَعات وسَرَ او عَ ه يقال : أسرع فلان الشيّ والكتابة وغيرها وهو فعل مجاوز() . ويقولون: أسرع إلى كذا وكذا يريدون : أمزع المضيُّ إليه ،

بَنَانِ العَذَارَى . و: نه قول امرىء القيس: . وتعطو برَخْصغـــيرشَأْن كأنه

<sup>(</sup>ه) د « الجميع » . :

<sup>(</sup>٦) الآية ٦ ٥ /المؤمنون . (٧) ستطنن م .

<sup>(</sup>۸) سقط ق د وکمأنه برید بالمبر المحدوف الرابط الذي يربطه بالمبتدأ ، وهو (به) .

<sup>. (</sup>٩) ما بين القوسين زيادة ني د .

<sup>(</sup>١) د : د واحدما ، .

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين زيادة في ذ . (٣) في النسخة « يخرج » والصواب ما أثبت

كا فى اللسان ، فإنه من وصف و شكر ، جم شكير . (1) أي متعد غير لازم .

الزنجاج . وقال أبن المظفّر : السّرْع : قضيب سَنَة من قضبان السّكرَم ، والجم (۱) السُرُوع. قال : وهي تُسْرُع سُرُوعا وهن سوارع والواح . الله سارعة . قال : والسّرُع : الم القضيب من ذلك خاصة . قال (۲) : ويقسال ليكل قضيب ما دام زَطْبًا غضًا : سَرَعْرع ، وإن أنَّلت (۳) قلت : سَرَعْرعة . وإن أنَّلت (۳) قلت : سَرَعْرعة . وأن أنَّلت (۳) قلت : سَرَعْرعة .

أزمان إذ كنت كنعت الناعت

سَرَعْرِعا خُوطا كغصن نابت

يصف عنفوان شبابه (1). قلت : والتمرغ - بالغين - : لغمة فى التترّع بمعنى القضيب الرّطب ، وهى السُرُوغ والشروع ، الأصمى شبَّ فلان شباباً مَرْعْر با . والسَرَعْ عة من النساء : الليمة الناعة .

وفى الحديث أن أحـــد ابنى رسول الله صلى الله عليه وســـلم بال فرأى بوله أساريع ، والأساريم: الطرائق .

(٤) ب: « الشباب ، .

عمرو عن أبيــه قال : أبو سَرِيع : هو كُنْية<sup>(ه)</sup> النار في المَرْفَج. وأنشد :

, لا تعسدِ لن ً بأبي سيريع

إذا غدت نكباء بالصقيم

قال: والصقيع: التلج . والمسمع: السريع إلى خير أو شر" . (في الحديث السريع إلى خير أو شر" . (في الحديث الأرابية من الرسل . وكذلك الرروعة تسكون من الرسل وغيره )

[رعس]

أهمله الليث، وهو مستدل آلل أبوهمرو الشيباني : الرّغس والرّعَسان : رَجَفَسان الرّس، وقال بمض<sup>07</sup> الطائبين :

سیعلم سن ینوی خِسلابی آننی أربب بأكناف البضيض بَرَيْسُ<sup>(A)</sup>

<sup>(</sup>١) د: د الجيم ، .

<sup>(</sup>٢) سقط في ج.

<sup>(</sup>٣) د: بد أنتها ، .

<sup>(</sup>ه) سنط هذا النظ ف د ، ج .

<sup>(</sup>٦) ما بين القوسين زيادة في د . .

<sup>(</sup>٧) في اللسان أنه نبهان . وفي محجم البلدان ع

<sup>..</sup> (٨) في د : ( النضيض ) في مكان.( البِّفْديش ). وقد جاء في معجم البلدان «البِضيض» .

أرادوا خلابي يوم قَيْلَة وقَرَّبُوا لِحَى ورموسًا للشهادة ترَّعَسُ<sup>(1)</sup> الحَيَّلُس و الحَلَيْس والْحَلَرَبس: الشجاع الذي لا يبرح مكانه. وأنشد الباهمليّ قول العجاج يذكر سيقًا يَهُمُذْ ضريبته هَذًا:

كُنْدرى بإرعاس يمينِ المؤتلي ﴿

خُضَّة الدارع هَذَّ المختِلى(٢)

قال: 'يذرى أى يُطير ، والإرعاس: الرجف ، والمؤتل : الذى لا يبلغ جمده . وخُمُنَّة كل شيء : معظه ، والدارع . الذى عليه الدرع . يقول: يقطع هذا السيف معظم هذا الدارع ، على أن يمين الضارب به ترَّ جُف وعلى أنه غير بجهد في ضَرَّ بنه . و إنما نعت السيف بسرعة القضى . والحتل : الذى يحش يعيضلاه وهو يحتَّه . رناقة راعوس ؟ : "مرّ الا رأمها إذا عَدَّت ، من نشاطها . ورمح رضًى ورقع ورقاس إذا كان لدن المنا عام . ورمح رضًى ورقاس إذا كان لدن المنا عام . ورمح

شديد الاضطراب . وقال أبوَّ سعيد: يقال : ارتمس رأسه وارتمش إذا اضطرب وارتمد . وقال أبوالعباس : قال ابن الأعرابي : المُرعَس الرجل الحقيف<sup>(2)</sup> القشاش . ( والقشاش<sup>(2)</sup> : الذي يانقط الطعام الذي لا خير نيب من المزابل ) .

## [ رسع ]

فی حدیث عبد الله بن عمرو أنه بکی فی
رسَّمت عینه . قال أبو عبید : یعنی : فسّدت
وتغیرت . وفیه لنتان : رَسِّم ورَسِّم ، ورجل
مرسِّم و مرسِّمة . وقال إمرؤ القیسی(۲۲)

أياهنـــد لا تنكحي بوهَة

عليه عقيقتُ أحسا مرسَّعة وسط أرباء به عَسم يبتني أرنبا ليجمل في رجله كمبها حذار النيَّلة أن يعطبا

قال: والمرسِّمة : الذي فسدت عينــه ،

<sup>(</sup>ه) د : « الحسيس » .

<sup>(</sup>٦) ما بين القوسين من د

<sup>(</sup>۲) دوانه ۱۲۸ . [ یری اکسدی والصاغائی آن الشعر لاسری، النیس الحیری ]

 <sup>(</sup>١) في اللّمــان ومعجم البلدان : (جلائي) في
 مكان د خلايي.

<sup>(</sup>١) كذا في ديم ج. ول ١: ﴿ عَدِبْ ﴾.

والبُوهة : الأحمق . وقوله :

## حذار المنيَّة أن يعطبا .

كان حمق العرب (١) في الجاهاية يعلَّمون كسب الأرنب في الرِجْل و يقولون : إن من فعل ذلك لم تصبه عين ولا آفة . وقال ابن السكيت: الترسيع: أن ( تخرق سَيْرً (<sup>(۲)</sup> ثم تُذخل فيه سَيْرًا ) كما يُسُوسي سُيوُر المصاحف. واسم السير المفعولي به ذلك: الرسيع وأنشد:

\* وعاد الرسيع مهيّة للحائل(<sup>(1)</sup> \*

يقول: انكبت سيوفهم فصارت أسافلها أعاليها قلت: ومن العرب من جمعل بدل السين في هذا الحرف الصاد فيقول: هو الرّصيع وقال ابن شميل: الرصائم: سيور مضفورة في أسافل الحائل ، الواحدة رساعة ، وروى أبو العباس عن ابن الأعرابي: المرسّع: الذى انساقت عينه من السهر .

وتسمِّي صَقْر الرُطِّب وهو ما سال من

وأخبرنى عبد الملك عن الربيع عن الشافعي

أنه قال : عَسَل النجل هو المنفرد بالاسم دون

ما سبواه من الحصار السمي به على التشبيه . قال :

سُلَافته --- عَسَلا.

(٤) صدره :

## باللغبن واليتين معاللام

عسل ، علس: سلع ، سعل ، لعس ، لسع ، مستعملات .

#### [عسن ]

قال الله جل وعز: (وأنهار<sup>(۲)</sup> من عسل مصفى ). فالعسل الذي فى الدنيا هو كدّب النّحل . وجعل الله بلطفه فيه شناء للناس . والعرب تسمّى تحميم المؤفط عَسَلا لحلاوته

رمينساهم جن إذا اربت أمرهم وفي الجميرة ٣٠٧٧ علب إيراد البيت: « يتول : انكبواغل وجوهم نصارت أجنان السيوف زموض الخائل . وقوله : اربت : غفرق . والنهمة : الفساية ، وكل يتيء الشيت إليه فهو خية » . والمطر يتوال

وكل شيء أشهبت إليه فهو شهبة » . وأظر الهذلين ٨٥/١ . [أبو ذؤب ]

<sup>(</sup>۱) د: « الأعراب » . (۲) د: « بحرق شيئاً ثم يدخل فيه شيئاً ». (۳) الآية ١٠/٠٤د.

والعرب تقول للحدث الحُلُو: معسول. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة سألته عن زوج تزوَّجته لترجع به إلىزوجها الأوَّل الذي طلَّقيا فلم ينتشر ذكره للايلاج فقال لها : أثربدين أن ترجعي إلى رفاعة ؟ لا حتى ٦٨ ب تذوق عُسَيلته ويذوق عُسَيلتك ، يعنى جماعيا ، لأن الجاع هو المستحلَّى من المرأة . وقالوا لكلُّ ما استحكوًا: عَسَلُ ومعسول، على أنه يُسْتحلي استحلاء العَسَل. وقال غيره في قوله: حتى تَذُوقَى عُسَياتِه وَبِذُوقَ عُسَيْلِتِكَ : إِنِ العُسَيَاةِ : ماء الرجل. قال: والنَّطْفة تسمَّى العُسَيلة ، رَوَى ذلك شمر عن أبي عدنان عن أبي زيد الأنصاري". قلت: والصواب ما قاله الشافعي؛ لأن العُسَيلة في هذا الحديث كناية عن حلاوة الجاع الذى بكون بتغييب الحَشَّغة في فرج المرأة عولا يكون ذواق المسيلتين معا إلا بالتغيب وإن لم يُنزلا ، ولذلك اشترط عُسَيلتهما . وأنَّتُ العُسَيلة لأنه شبَّها بقطعة من العَسَل. وهذاكما تقول :كنَّا في لَحْمَّة و نَبيذة وعَسَلة أى فى قُطَعة من كلشيء منها . والعرب تؤنَّث العَسَل و تذكَّره . قال الشمَّاخ :

كان عبون الداغارين تشوفها بها عسل طابت يدا من يشورُها (١) أى تشورُها (١) أى تشورُها (١) أى تشورُها (١) المرادُ والأبصار بها هذه المرأد. قال ذلك ابنالسكيت.والمتئالة: العالمية تسوكى المنحل من راقود وغيره فعسًل فيه. يقتار العمل تعسيلا . والذي يشتار السال فيأخذه من الحالمية يسمّى عاسلا .

ومنه تمول لبيد :

و المراق المسلم المسلم

<sup>(</sup>۱) الخلر ديوانه ٣٦. وفيه : « تشوفها » ف مكان « تشوفها » .

قال: يَفتح له عملا صالحاً بين بدى موته حتى رضى عنه من حوله . وروى أبو العباس عن النَّفْمة (١). أبو العباس عن ابن الأعرابيِّ قال: الريح . قال: والعُسُل: الرجال الصالحون. قال : وهو جمع عاسل وعَسُول . قال : وهو

ان الأعرابي أنه قال: العَسَان : طيب الثناء على الرجل. قال: ومعنى قبله: إذا أراد الله بغيد خيرا عَسَله أي طيّب ثناءه . وقال غيره: معنى، قوله: عَسَله أي جعل له من العمل الصالح ثناء طيبًا كالعَسَل ؛ كما يُعْسَل الطعام إذا جُعل فيه العَسَل . يقال : عَسَلت الطعامَ والسويق أعسله وأعسُله إذا جعلت فيه عَسَلا وطيَّبْته وحلَّيته . ويقال أيضًّا : عَسَلت الرجلَ إذا جعلت أدْمه العَسَل. وعسَّات القوم ـ بالتشديد\_ إذا زودتهم العَسَل ، وجارية معسولة الكلام إذا كانت حُـلُوة المنطق مايحة اللفظ طتية العَسَل: حَبَاب الماء إذا جرى من هبوب ممًّا جاء على لفظ فاعل وهو مفمول به . قلت : كَأَنَّهُ أُواد: رجل عاسل: ذو عَسَل أي ذوعمل

(١) في م : (النفية) وفي ح : ( النفية )

والظاهر هو ما أثبت عن اللسان .

صالح الثناه عليه به ، مستحكي كالعسل. وقال الفراء: العَسيل: مَكْنُسة الطيب. والعَسيل: الريشة التي تُقلع بها الغالية . والعَسِيل أيضًا: قضيب الفيل وجمعة كلَّه عُسُل. وأنشد الفراء: فرشني تخير لاأكرنن ومدّحتي

كناحت يوسأ صغرة بمسيل قال: أراد: كناحت صخرة بعسيا وماً ، هكذا أنشد فيه المنذري عن أبي طالب عن أبيه عن الفراء. ومثله قول أبي الأسود: فألفيتُ غــــير مستعتب

ولا تذاكم الله إلا قليلا قال ان الأنباري : أراد : ولا ذا ألله، وأنشد الفراء أيضاً:

ربّ ابن عم لسُلَيعي مشمعليّ طبّاخ ساعات السكرى زاد السكسل أبو عبيد عن أبي عبيدة قال : رُمْح عاسل وعَسَّال : مضعار ب لَدْن ، وهو العاتر ، وقد عَتَر وعَسَل.

 <sup>(</sup>۲) هسدا من رجز لخیار ابن آخی الهماخ ، مذكور في آخر ديوان الشهاخ. وأنظر الخزانة ٢/٢٢. ( من المتن ستان ) .

وقال الايث : العَسِلِ : الرجل الشديد الفرب السريع رَجْعِ اليــد بالضرب . وأنشــد :

تمشى موائلة والنفس تنذيرها مع الوبيل بكف الأهوج العسل (١) فلان أخبث من أبي علمة ومن أبي يرغلة ؟ ومن أبي مفعلة كلة الذئب . ويقال : بحسل عسلا وعسلات الذئب أحسى قاربا عسلان الذئب أحسى قاربا رجد الليدل عسل مال كقولك : ويقال عال مال كقولك : إذاء مال وخال مال . ان السكيت يقال : وإقال الذن مفعرب عسلة يعنى : أعراقد . وقال ال

(١) (موائلة) ق ج: «موالية» .
 (٢) كذا ق ج، وق م: « وعلة » .

غيره : أصل ذلك في سُور العسل ثم سار مثلا

للأصل والنسب. ويقال: يَسْلاله وعَسْلا

وهو النَّمَى فى الملام . شمر عن أبى عرو : يقال : عَسَلْتِ من طعامه عَسْلاً ( ) أى ذقت. ويقال : هوعلى أعسال من أبيه وأعسان أى على أكر من أثره ، الواحد عِسْل وعِسْن . وهذا عِسْل هذا وعِشْنه أى ميثله . والمَسْل : الحَمْلُب بستين ، والفَطْر : الجَمْلُب بثمَانِين . والعواسل: الرياح .

### [ علس ]

أخبرنى عبد الملك عن الربيع عن الشافعى قال: المكس : صَرْب من القمح ، يكون في السكام منه حبّدان ، يكون بناحية الهين . شاب عن ابن الأعرابي قال : المكس يقال له تراد : أبو عبيد عن الأصمي : يقال للقرّاد : المكلّ و قال شعر : والملك مثلًا، وجمعه أعلاني وأعلاس . قال أبو عبيد : وقال الأموى : ما ذقت عَلُوسا . وقال الأحو : ما ذقت عَلُوسا . ولا أنوسا أى ما ذقت طعاماً . ابن السكيت عن السكيلابية قال : ما عَلَمْنا عندهم عَلُوسا . عن السكيلابية قال : ما عَلَمْنا عندهم عَلُوسا . وقال ابن هائيه ، ما أسكلت اليوم عَلْرسا ، وقال ابن هائيه ، ما أسكلت اليوم عَلْرسا ،

<sup>(</sup>٣) أى النابقة وليبه في اللسان لم ليبد ، وكذلك لسبه أن دريد في الجهرة ١/٧٥٧ إلى ليبد ، ولم أجده في تصيدة ليد الى على مذا الروى ، وانظر المصائس ١/١٤٤

<sup>(</sup>٤) ج: د إذا ع.

وقد عَلَمَت إلايلُ نعلِس إذا أصابت هيئاً تأكله . وقال الليث : العَلَم: الشُرب ، يقال : عَلَم تعلِس عَلْما . والعَلَمِس : شِواً مَسمون . قلت : العَلْس : الأكل، وقلًا نُتِدَكُمْ بِهِ بغير حرف الذني . وأخبرني الإيادي عن عن شو قال :العَلَمي تُ : الحَل الشديد. وأن د قول الدّار :

إذا رآها التَّسَبَى أبلســــــا وعَلَق القِـــــــــــــــــــــا

وقال أبو عمرو :

العَكَسَىّ : شجرة المَقْر .

وقال أبو وَجْزة السعدى : كَمَّأَنَّ النَّقْدَ والعَلَسيَّ أجني

العَلِيسِ : الشُوَّاء المنضَّجِ .

وتال ابن السكيت عن السكلابيّ : رجل مجرَّس ومُعلَّس ومنقَّح ومقلَّح أى مجرَّب

.[لس]

فى حديث الزبير أنه رأى فِتية لُمسا فسأل عمهم فقيل: أمّهم مولاة للحُرَّقة وأبوعم مملوك

فاشترى أباهم وأعتقه فحر وَلاَ مع. قال أبو عبيد: قال الأصمى : النّش : الدّين فى شفاههم سواد ١٦٩ ، وهو تما يُستحسن . يقال منه : رجل أامس وامرأة لعساء والجميع منهما نُفس . وقد ليس لَعسا . وأنشد لذى الرّمة :

وفى اللِثَابَ وفى أنيابها شَنَبُ<sup>(1)</sup> قلت : قوله : رأى فنية لُمْ اللم يُرَدُ به

سواد الشنة خاصة ، إنما أراد كمّس ألوانهم .
سمعت العرب تقول : جارية لَمْساء إذا كان في
لونها أدنى سواد فيه شُربة حرة ليست
بالناصعة ، وإذا قبل : لساء الشّمَة فهو على
ما قال الأسمى . وقد قال العجاج ينناً دلّا
على أن اللّس يُكون في بَشَرة الإنسان كانراً

\* وَبَشَرِ مع البياض ألعسا<sup>(۱)</sup> \* فِعل البَشَر ألعس، وجعله مع البياض لما نيه من شُرِّبة الحرة . وقال الليث : رجسل

<sup>(</sup>١) الديوان •

<sup>(</sup>٢) مجموع أشعار العرب ٢.١/٢

متلقس: شديد الأكل قال: والقوس: الأكول الحريص: المؤس الأكول الحريص. قال: ويقال الذئب: لمؤس ولمفوس وانشد لذى الرئة: وماه هتكتُ الليل عنه ولم يَرَد

روايا الفراخ والذئابُ اللغاوس(١)

قال: و يروى: اللهاوس . قلت: و رَرَى أبر عُبيد عن الفرّاء: اللغوّس — بالنين — : الذّب الحريص الشره . قلت: ولا أنكر أن يكون الدين فيه لغة . وقال النضر : ما ذقت لمُوسًا أى شيئًا . قال الأصهى : ما ذقت لَـُوقًا مثلا . وقال غيره : الله من : العفرة : ، يقال : لمَسَى لَسُما أى عضّى ، وبه سمّى اللذّب

[ ليع ]

تال ابن المفافر : اللّسم للمقرب . قال: ويقال للحيَّة : تَكْسَى . قال : وزع أعرابي أن من الحيَّات ما ياسم باسانه كلّسم حُمّة المقرب، ولبست له أسنان . قال : ويقال : لَسَمَ فلان فلانًا باسانه إذا قرضه ، وإن فلانًا للسّمة أَيْ

(۱) فى الديوان ۳۱۸ : « ترد» . ويريد
 بروايا الفراخ القطا ,

قرَّاضة للناس بلسانه . قلت : والسعوع من العمارب العرب أن اللسم للنوات الإبَر من العمارب وانزايير . فأما الحيَّات فإنها تنهش وتَمَضَ وتَعَضُ وتَعْضُدُ . ويقال للعقرب : قد تَسَمَّتُه وأَرَّتُهُ وَوَكَمَتُهُ وكَرَّتُهُ . تَسَمِّ عَى الأرض ومَصَّعَ : ذهب . واللسُّوع : المرأة الفارك . والمُسِّع : المَّرِي بين القوم . واللسَّمة : المتمِ

[ سلع] أبو عبيدعن الأصمعيّ : السّلَم: شجر مُرّ . وقال بشر :

يسومون الصَّلاح بذات كهف وما فيها لم سَسَلَم وقار<sup>(77)</sup> وكانت العرب فى جاهليتها تأخذ حَطَب السَّكم والمُشَرِق الحجاءات وتُحُوط المعاز فتوقر ظهور البقر منها ثم تُنليج السار فيها ، يستعطرون باهمَ العار المشبة بسنا البَرَق . وأراد الشاعر<sup>(77)</sup> هذا المنى بقوله :

 <sup>(</sup>۲) هــذا البيت هو الثامن والمشرون من مفضليته. وهي الثامنة والتسعون من المفضليات.
 (۳) هو أمية بن ابي الصلت ، كما في اللسان.

سَلَع مّا ومشله عُشَر مّا عائلا مّا وعالت البَّيْقور ا<sup>(١)</sup>

والسُّلُوع : شُتُوق في الجبال ، واحدها سُلُم وربُلم . ويقال : سَلَمْت رأسه أي شجيجته قل الرأس كاثنة ما كانت . يقال : في رأسه سُلمتان وثلاث سَلَمات ، وهي السِلاَع . ورأس سسخم ومُسْسَلِم . وأما السِلاَع . بالرأس وسائر الجسد ، تمور بين الجِلْد واللحم بالرأس وسائر الجسد ، تمور بين الجِلْد واللحم تماها تدييم ديمانا إذا حرَّكتها . والسِلْمة براما تديم وسلم السِلْمة . وقال اللسث : والسُلْمة . وقال اللسث : يال للدليل الهسادى : مِسْلِم . وأنشد بيتا للذليل الهسادى !

سَّبَاق عادية ورأس سَرِيَّة

ومُقاتل بَطَل وهاد مِسْلم (۲) ابن شمیل : قال رجل من العرب : ذهبت إبلي فقال رجل : لك عندى أسلاعها أى أمنالها

فى أسنانها وهيئاتها . وهـذا سِلْع أى سِئله ، ويقال : ترَلَّمت رِجْله وتسكَّمت إذا تشتَّمت ، وسَلْع . موضم يترب من الدينة ، ومنه قول الشاعر<sup>70</sup> :

\* لعمرك إننى لأحبّ سَلْعًا \*

أبو عمرو: صندًا سليم هذا أى مِشلُه وشَرُواه . ويقال : أعطنى سليم هذا أى مثلَ هذا . وقال ابن الأعرابي: الأسلم : الأبوس . قال : والسوّلم : السيّرالدّ . والصولم : السينان المجلو<sup>(17)</sup> . أسلاع النوس : ما تفاق من اللهم عن نسّيهها إذا استخفّت متما . وقوله<sup>(28)</sup>

عن تسبيها إدا استحف هِمناً . وقو أجاعل أنت بيقوراً مسلَّعة

ذَريعة لك بين الله والمطر يعنى البقر التي كان يُعقَد في أذنابها السَّلَم عند الجَدْب .

[ سعل ] روى ابن عُمَينة عن عموو عن الحسن بن تحد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

 <sup>(</sup>١) في التكملة : سلماً ما ومثله عشرا ما .
 - (٢) البيت في اللسان (سلم) والأصمية ـ ٢٧
 [ لسمدى الجهنية ]

 <sup>(</sup>٣) مو فيس بن ذريح . وعجره :
 لرؤيتها ومن أكناف سلح
 وانظر معجم البلدان في مادة(سلم)
 (٤) كتب في جوقها : [ زائد ]
 (٥) أي تول الورل الطائل ، كما في اللسان(بقر)

لا صَفَى ولا هامة ولا غُول ولكن السعالي .

قال شمر \_ فيها قرأت نحطه ... : قد فسّروا السعالى : الغيالان وذكرها العسرب في أشعاد ها(1) . قال الأعشى :

\* ونساء كأنهن السعالي \* قال: وقال أبو حاتم (٢): بريد: في سوء حالهن حين أسرن . وقال لَبيد يصف الخيل : عليهن ولدان الرجال كأنها

سعاتى وعقبان عليها الرحائل وقال جِرَان العَوْد :

هي النول والسمالة حُلقيَ منهما

عُخَدَّشُ ما بين التراقي مكد ح<sup>(٣)</sup> وقال بعض العسرب: لم تصف العرب بالسملاة إلَّا العجائز والخيل. قال شمر: وشبَّه **ذو الإصبع الفرسان بالسمالي فقال:** 

(۱) ج: (شرمًا).

(۲) في م ، ج : « ابن حاتم» وما أثبت عن اللسان (٣) ق الديوان عا ·· ه ·· مُجرَّح

ثم انبعثنا أسرود عادمة

مشل السعالي نقائبا نُزُعا()

فهى هينا الفرسان . وقال بعضهم : السعاكي من أخبث الغيالان . ويقال للمرأة الصيخًاية : قد استسملت . وقال أنو عدنان : إذا كانت المرأة قبيحة الوجه سسيَّئة الْخُلُق شُبِّمِت بالسعالة . وقيل : السعالة هي الأنتي من الغيلان ، وتجمع سعا لَي وسِعْلَيات ، وقال أبو زيد : مثلُ قولهم : استسعلت المرأة قولهم . عَنْزُ نَزَت في جبل فاستَتْتَيسَتْ ، ثم من بعد استتياسها استمترت ، ومشله : إن البغاث بأرضنا يستَنْسر واستنوق الجسل. وقد استسعات المرأة إذا صارت كأنها سفلاة خَبْثا وسَلَاطة ؟ كما يقال: أستأسد الرجل واستكلبت الرأة . ويقال : سَمار الإنسان يَسْعل سُعَالا وسَعَل سُمُعلة . ويقال : به سُعَال ساعل ؟ كقولم : شغل شاغل وشعر شاعر . والساعل الغم في بيت ابن مقبل .

<sup>(</sup>٤) « تقانيا » كذا في اللسان . وَفي م : « نتابیا » وفی ج : « نقایا » وکائن النقائی جم نقاوة وهوالمختار،وهو جم على غيرقياس ، والنياس : النقاوة وفيّ اللسان : ﴿ قَالَمْ : مُختارات \*

على إثر عجَّاج لطيف مسسيره يَتُجُّ لُماعَ العَصْرَس الجُونِ ساعلة (١٦ أى فد لأن الساعل به يسعل . أبوعبيدة :

فرس سَمِل زعِل أى نشيط، وقدأسعله الكلاّ وأزعله بمعنى واحد . ثعاب عن ابن الأعرابي قال: السَمَل: الشيص البابس.

## باللعبن السّين معالنون

هست ، علس ، سنع ، سغن ، لسع ، نعس مستعملات .

### [ عسن ]

أبو عبيد عن الفراء قال : إذا بقيت من شعم الناقة ولحما بقية فاسمها الأنس والمسن وجمهما آسان وأعسان ، وناقة عاسنة : سمينة . وفوق محسينات : ذوات عُسن . وقال الغرزدفي :

فَخُضْتُ إلى الأنقا ٧٩ڢ منها وقد يَرَى فوات النقنايا المُسْيِناتُ مكانيا(٢٣

(۱) دعماجه فی السان(عضرس): دشتفاحه ومو فی وسف عیر (۲) البیت فی دیوانه ۸۹۲ : فقشت إلی الأنتاء مها وقد تری : دوات التابا المسنات مکانیا

أبر عرو: أعسن إذا سن سِمنا حسنا . وقال: النّسن: الطول مع حسن إالشعر والبياض . ويقال: هو على أعسان من أبيت وآسان . وقد تعسن أباه وتأسّله وتأسّله إذا نرع إليه في الشّبة ، قال ذلك البعياني وغيره . واللّم نن البياني وغيره . والله في الدوابّ . نقول: عَسِنَت " الإبل عسنا إذا نبح فيها السكلا وسينت . والنّسن منا الشّكر ر والنّسن : موضع معروف . أبو الباس عن ابن الأعراني : النُّسن جمع أعسن وعمول وهو السين . ويقال الشعفة : أعسن وعمول أمين . وقال أبو تراب . معمت غير واحد من الأعراب يقول: فلان عسل ما الم

(٣) قى م ، ج ٥ عــلت ٤ بنتج السين، وماهنا
 على مافى اللسان والتاموس .

وعسَنُ مال: إذا كان حسن القيام عليه<sup>(١)</sup>.. التعسين : خنّة الشعم من الجدْب وقلّة الطر وكلاً معسَّر قال الراجز:

## \* نِعْمَ قريعُ الشُّولُ في التَّعْسين \*

وبمال : التعدين : الشناء . وأعسات الناقة : حملت السُّس وأعسها الجدّب : ذهب بُسْسُمها وشحمها . وهذا كما يقال : قذّيت العين : أخرجت قذاها ، وأقذيتها : ألقيت فيها النّذى .

#### [عنس]

العَنْسُ: الناقة السُلْبَة ، وقال اللبث : نَسَّى عَنْسُماً إذا تَمَّت سِمَّا واشتلَّت قُوَّمَها وَوَمُّر عَظَامُها وأعضاؤها . قال : واعتونس نَّبَ الناقة ، واعتينامه : ونور هُلْبه وطولُه . وقال الطرمَّاح يصف ثوراً وحثياً :

يمسيخُ الأرض بمنونِس

مثل مِثلاة النِياحِ القيـــام<sup>(٢)</sup>

(۱) فی جکتب نوقه « زائدی » (۲) فی الدیوان ۱۰۴: « الفقام » فی مکان

(۱) مى تديوان ۱۰۱ : د انتتام » في مكان .
 التيام » : والفشام الجاءات .

أى بذنب سابغ . أبو عبيد عن أبى زيد : العانس : المرأة التى تُعجَّر في بيت أبويها لاتتزوج ، وقد عَنَست تَعشُن عُنُوسًا ،

وقال الأسمعيّ : لا يقسسال : عَنَّست فهي
ولا عَنَّست ولكن بقال : عُنَّست فهي
مُمُنَّسة : وفي الحابيث أن الشعبي أو غيره من
التابين سئل عن الرجل بدخل بالرأة على أنها
يكر فيقول : لم أجدها عنداد ، فقال : إن
المذرة يذهبها التعنيس والخيضة . وتُجعه
العانس عُنِّسا وعوانس . ويقال للرجل إذا
طمن في السنّ ولم يتروّج : عانس أيضاً ،
والجميم الدانسون ومنه قول الشاعر (٣٠):

منا الذي هو ما إن كرّشارُ به والعانسون ومنا المُرْدُ والشنبُ

وفال الليث: عَلَست الرأة عُدُوسًا إذا صارت نَصْفًا وهي يكر لم تتزوّج ، وعنّسها أهلها إذا حسوها عن الأزراج حتى جاوزت فناء السنّ ولنّا تُعَجِّز فهي معنّسة ، وتجمع

<sup>(</sup> ٣ ) هو أبو قيس بن رفاعه . وانظر الكثر اللغوى ١٦١ .

مَعَانس ومعنَّسات . وعَنْس : قبيلة من اليمين .

وقال غيره : أعنس الشيبُ رأسَه إذا خالطه. وقال أبو ضَبّ الهذليّ :

ورى المبرّد: لم تعنّس السنّ وجهه ، وهو أجود . وناقة عانسة وجمل عانس : سمين تامّ انخلق . وقال أبو وَجْزة السمدىّ :

بعانسات هُزِمات الأزْمَـــل جُنْ كبحرىّ السحاب المُشْيل

هر وعن أبيه : النُسُن : الرَّ إلا ، وا مدها عِنَاس للرَّ آة . قال : وعَنْسَت الرَّ أَة وعَلْسِت وعَنْسَت وأَعْسَت وتأَطَّرت إذا لم تُرُوَّج . وقال ابن السَّكِيْت : يقال : رجل عانس وامرأة عانس وقد عَنَسَت تَعْشُر عناساً .

(۱) في السان: وقبل نم بالرنم. وفي الكامل مع رفية أكامل ٨ ، ١٩٦٩ ورد في خدة أيات سلسوية لمل أصرابي – وفي الرغية أنه تسويد الحذار أي – المبت حكماً : "قدى قبسل لم تعلس السن وجهب سوى وضع في الرأس كالبرض في البيجي

[ سنم] أبو عبيد عن أبي عمرو : السَّنيع : الحسن . وقال شمر : أهدى أعرابي ناقة ليعض الخلفاء فلم يقيامها فقال: لم لا تقبامها وهي حَلَّمانة رَكْيانة مسناع مرباع. قال السناع: الحسنة اَلَحْلُق . والمرباع : التي تُبكُّر في اللقاح . ورواه الأصمعيّ: إنا مِسْياع مِرْ ياع . قال : والسياع : التي تحمل الضَّيْعة وسوء التيام علها . والمر ياع: التي يسافَر علمها ويعاد . وهذا في رواية الأصمعي . وروى أبو العباس عن ابن الأعرابي قال: السَّنَم : الجَمَال . وقال : الإبل ثلاثة فذكر السانعة . عمرو عن أبيه : أسنع الرجل إذا اشتكى سِنعه أي سِنطَه وهو الرُسْغ. وقال ابن الأعرابي: السينم: اللحرّ الذي في مَفْصل الكفّ والذراع . وقال اللبث : السيسُّع: السُلاَمي ( الذي يصل )(٢) بين الأصابع والرسغ في جوف الكنّ ، والجيم : الأسناع والسِنَعة : والسَّنَائع : الطُّسرُق في الجبال ، الواحدة سَنيمة . وقال :

<sup>(</sup> ۲ ) كذا فى م ؛ ج . وفى اللمان ؛ د التى تصل » وهو المناسب ؛ فإن السلام مؤتنة بألف التأنيث تأويل تذكيرها أن يزاد العضو .

إذا صدرت عنه تمشت تخاضُها

ومَهْر سَنيع مُسنَع: كثير: أسنع مَهْر المرأة ، وأسناه: أكثر، قال:

إلى السّرو تدعوها إليه السنائع

مغرَّكٌ عجنوًى لم ترض طَلَّته ولو أتاها بمَهـــر مُسنَّـم رُغُب

وسُنُع الإبل: خيارها .

[ سعن ]

أبو المباس عن ابن الأعرابي : أسمن الرجل إذا أتخذ السُمنة وهي المِفْلَة . وقال الليث : السُمن : فلّة يتخذها أهل عُمان فوق سُمُطُوحهم من أجل ندّى الوتمد . والجيسع السُمُون . قال : والسَمْن : الوَدَك . وقال أيضا ويشد عُنقها وتعلق إلى خشبة ثم يُنبذ أبو بسميد : السَمْن نبي إلى خشبة ثم يُنبذ فيها وقال الليث : السُمْن شيء يتُخذ من الأدّم شبه دَو إلا أنه مستقيل مستدير ، وربما جبلت له قوائم يُنبذ فيه الجميع : السِمنة ، جبلت له قوائم يُنبذ فيه الجميع : السِمنة ، والأسمان ، والمُسمّن من النُروب يتخذ من المربي المربي المربية المربي

من جانبين لو وُضع قام قائمه فى استواء أعلاه وأسفله . أبو عبيد عن أصحابه : بقال : مالفلان سَمْنة ولا مَمْنة أى ماله قايل ولا كثير .

\* و إن هادك مالك غير مَعْن \*

أبو العباس عن ابن الأعرابي: السّعفة : الكثرة من الطعام وغيره ، والمّعنة : الشِّلّة من الطعام وغيره ، حكاه عن المفضل في قولم : ماله تسمنة ولا تمنة . قال : والسّمنة : الشّربة السفيرة 'بنبذ فيها . والسّمنة : المعْلَمة .

[ نے ]

الله عن ابن الأعسرابي : النيسع والسينع : المفسل بين السكف والساعد وقال الأصمى : بقال لريح الشال : نسم وسم وأنشد:

سه

. \* نِسْم لها بعضاه الأرض تهزير (!) \* قلت : سُمَّيت الشَّمَال نِسْمًا لدقَّةً مَهَمّها ،

فشهت بالنيسع المفور من الأدم ، وهو سير يُضغر على هيئة أعِنَّه اليفال يُشدّ به الرحال . ومجمع نسوعا وأنساعا . الأصمى : نسّعت أسنانُه تنسيعاً ، وهو أن تطول وتسترخى اللئات حتى تبدو أصولها وقد انحسر عبها ماكان بواريها من اللئات ، وقال ابن الأعرابي: انتسبت الإبل وانتسنت بالمين والفين إذا

> نفرَّقت في مراعيها . وقال الأخطل : رَجَنَّ بحيث تنتسيم الطــــايا

فلا بقًا تخــِـاف ولا ذابا(٢)

وقال الليث: امرأة ناسعة: طويلة البَشْر و ُنسوعه: طولُه . قلت: و يَنْسُسُوعة النَّتُ : مَنْهلة من مناهل — ١٧٠ طريق مكة على جادَّة البصرة ، بها ركايا عَذْبة الله عند منقطَم

رمال الدهناء بين ماوية والنياج، وقد شربتُ من مائها . عمرو عن أبيه : أنسع الرجلُ إذا كثر أذاه لجيرانه . وقال أبو العباس : قال ابن الأعرابي : هذا سنمه وسنمه وشنمه وشنمه وسلمه وسنلمه ورققه ووقاقه بمنى واحد .

#### ر استا چ

قال الله حجا وعز -- : (إذ ينشأ كم (٢) النعاس أمنة منه ) . يقال : كَسَ يَنعُس أَنعُس أَنعُس أَنعُس أَنعُس أَنعُس أَنعُس أَنعُس أَنعُس أَنال الفرّاء : ولا أشهبها يعني نسان . وقال الله الله : قالوا : رجل نسان وامرأة منسسى ، حلوا ذلك على وَسُنان ووَسَنى ، وربما حلوا الشيء على نظائره ، وأحسن ما يكون ذلك في الشيء على نظائره ، وأحسن ما يكون ذلك في الشيء . وحقيقة النياس :السنة من غير نوم ، كاقال ان الرقاع :

وَسُنانَ أَنْصَدُهُ الْنَعَاسُ فَرَنَّقَتَ

فى عينه سِنَة ۖ وليس بنائم <sup>(1)</sup>

<sup>· (</sup>٣) اْكَيْهْ ١١ الْأَنْفَالَ . (٤) قاله:

وكأنها وسط النساء أعارها عينيه أحور من من جن جآزر جاسم

وانظر معجم البلدان (جاسم ، وَالْأَمَالَى ٢٨/١ ، والكامل مع رغبة الآمل ١٣٩/٢

<sup>(</sup>۱) صدره :

<sup>(</sup>۲) في ألديوان ۱/۳۰ : « دجن » و « تنتسم » . وهو في الحديث عن السفن .

أبو العباس عن ابن الأعرابي: النفس:
لين الرأى والجسم وضعفها . قال : ورَوَى عرو عن أبيه: أندس ألوجل إذا جاء بينين كُسالى . وناقة كمُوس: تُعَيْم عنينها عند

الحلب . و نَعَست السوقُ إذا كَسَدَت . والكلب يوصف بكثرة النصاس . ومن أمثالهم :

\* يَمْطُل مَهْللا كَنُعاس الحكلب \*

# باللغبر والسين معالفاء

عسف ، عنس ، سعف ، سفع ، فعس مستعملات .

### [عن

رُوي عن النبي على الله عليه وسلم أنه بعث سرية تعكوم عن قتل العسقا، والوصفاء. وفي حديث أبي هريرة أن رجلا جاء إلى النبي سلى الله عليه وسلم نقال: إن ابني كان عسيفا على رجل كان معه ، وإنه زنى بامرأته . قال أبو عبيد: قال أبو عرو وغيره : العسقاء : الأجراء، والواحد عسيف . وقوله : إن ابنى كان عسيفا على هذا أي كان أجيراً . وقال غيرهم : السكيت في التسيف مئلة . وقال غيرهم : التسف : ركوب الأمر بغير روية وركوب النداد وقعلمها على غير توخي صوب ولاطريق النداد .

سلوك. يقال: اعتسف الطريق اعتسافا إذا لقطمه دون صوّب توخّاه فأصابه. وقال شمر: التشف: التير على غير عَمَّ ولا أثر. وونسه قبل: رجل عَسُوف إذا لم يَقْصِد قَصَد الحق. وعَسَف المَازة: تطمها بالإهداية ولا قصد. ولا تعسف فلان فلاناً إذا ركبه الفلم ولم يُنصفه. ورجل عَسُوف إذا كان ظاهراً. أبو عبيد عن ورجل عَسُوف إذا كان ظاهراً. أبو عبيد عن الأمت من ورجل عَسُوف إذا كان ظاهراً. أبو عبيد عن المنقدة قبل: عَسَف يمسف، وهو بعير عاسف الفكرة قبل: عَسَف يعبرته أي تنتفض. وقال ان يتنقس الأعراق، أعلى الوت. قال: أذ يتنقس النا أعراق، أعسف الرجل إذا أخر بالمرتب فالمات وأعسف الرجل إذا أخر المشرب في المستف وهو القدّم المربل إذا أخذ المجدد، وأعسف الرجل إذا أخرة المخدد، وأعسف إذا أخذ غلامه بعمل شديد،

وأعسف إذاسار بالليل خبط عشواء . وأماقول أبى وَجْزة السعدىّ :

« وإستيقنت أن الصليف منتسف «
 هو منعسف الحنجرة إذا قمست للموت.
 وعُسفان : مَنْهَلَة من منساهل الطريق بين
 الجُشفة ومَسكة .

#### [عفس]

أبو عبيد : عنست الرجل عُنسا : إذا سجته وقال الرياشي فيا أفادني المنذري له .. : المقدس : الكَدّ و الإنساب . وقال المجاج : كأنه من طول جَدْع المَفْس كنانه من طول جَدْع المَفْس يُنحَت من أقط المارات وقال اللهاب .. المَفْس : شدّة سَوّق الإبل.

\* يَعْفِيهَا السَّوَّاقُ كُلَّ مَعْفَىنَ \* قال: الإنسان يَعْفِينُ المُواَةَ برجله إذا ضربها على عَجِيزتها يعافسها وتعافسه. وقال

(۱) بين البيتين ثالث هو : ورملان الحس بعد الحس وهو فيا نسب إلى العجاج : بحوع أشعارالعرب ٧٨/٢

غيره : المعافسة : المارسة : فلان يعافس الأمور أى يمارسها وبعالجها . والعِقَاس : العِلاج . والعِقَاس : اسم ناقة ذكرها الراعى فى شعره فقال :

\* يَعَشِيهُ أَشَلَى العِفَاسِ وَبِرُوعا (٣٠ \* وَقَالَ اِن الأَعْرَائِي: العِفَاسِ والمائسة : المعالمة . وأخبرنى المنذريّ عن ثملب عن ابنالأعرابي: يقال: عَفَسته وعكسته وعَثَرسته في الأرض فضفطته إلى الأرض ضفطاً شديداً . قال: وقبل الأعرابي: إنك لا عمس أذنيه . وأفك تحقيله وأستحى خدّيه لأعنس أذنيه . وأفك تحقيله وأستحى خدّيه وأرى بالغمّ إلى من هو أحوج منى إليه . قلت : أجاز ابن الأعرابي . الصاد والسين في هذا الحرف . العيمُ في إليه . في هذا الحرف . العيمُ في النافيظ . قال . العيمُ الله . في هذا الحرف . العيمُ في إليه . في إليه . في العيمُ هذا الحرف . العيمُ في إليه . في العيم العيمُ ا

وصـــار ترجيم الفلنون الحَدْس وتَيَهـــان التــــــــــائه العِيَفْس

<sup>(</sup>۲) صدره: إذا بركت منها عجاساً جلة.

إذا بركت منها عجاساً ع (٣) فوقه في م : < زائدي \*

وثوب معنّس: صبور على البِذَلة ، ومعنوس: خلّن، وقال رؤية :

بدّل ثوب الجيدّة لللبوسا والصُنامنة خلّقا معنوساً (١) والصُنامنة خلّقا معنوساً (١) فلم يبق إلا متغيس وعياساً وغلل الخيرى: وصُنتُرة مها وإحدى الذوائب (١) واسلام الله سجل وعز —: ( لتسفماً (١) بالناسية : ناصية كاذبة ) قال القراء: ناصيته : مقدّم رأسه أى كَمْهِمرسًا ولناخذنَّ بها أي لنُعْمدُنَّ مِناً الله الذائة ، وقال : للأخذَنَّ بها أي لنُعْمدُنَّ مِنا لا لنُعْمدُنَّ مِنا لا لنُعْمدُنَّ مِنا الله الله الذائة ، وقال : للأخذَنَّ بها أي لنُعْمدُنَّ مِنا لا لنُعْمدُنَّ مِنا لا لنُعْمدُنَّ مِنا الله الله الذائة ، وقال : للأخذَنَّ بها أي للهُ لمَنْهُ لَهُ لَا لَعْمَدُنَّ مِنْهِ لللهُ لا للهُ لا لا للهُ لا للهُ لا للهُ لا لا للهُ لا لا للهُ لا لا للهُ لا للهُ لا للهُ لا لا لا للهُ لا لا للهُ لا لا للهُ لا لا للهُ لا لا لهُ لا للهُ لا للهُ لا لا لهُ لهُ لا لهُ لهُ لا لهُ لا لهُ لا لهُ لا لهُ لا لهُ لا لهُ لهُ لا لهُ لهُ لهُ لا لهُ لهُ لا لهُ

بالناصية : ناصية أدنه ) قال الفراء : ناصيته : مقدّم رأسه أى كَمْهِصرَّها ولنأخذنَّ بها أى لنَمْشِنَّه ولَدْلِنُه . ويقال : لنأخذَنَّ بالناصية إلىالناركما قال : (فيؤخذ <sup>10</sup>) بالقوامى والأقدام ) قال : ويقال : معنى ( لنسفماً ): لنسوّدن وجهه ، فكفت الناصية لأنها في مقدَّم الرجه قلت : أما من قال : ( لنسفماً بالناصية ) أى لنأخذنه بها إلى النار فجَّته قوله :

> (۱) قبله : والثيب حن أدرك التقويسا (۲) قبله : أيا جعمنا كبى على أم واهب أكبلة قلوب بيعض المذان وانقلر اللسان في ( شنتر )

(٣) الآية ١٥ القلق .

(٤) الكاية ٤١ الرحمن

قوم إذا فَرَعُسوا العمريخ رأيتهم من بين ملجم مُهره أو سافع (\*) آراد : وآخذ بناصيته . ومن قال : (لسفها) أى لنسؤ دَنْ وجهه فعناه : لنسِمَنَ موضع الناصية بالسواد ، أكتنَى بها من الثر الرجه لأنها في مقدم الرجه . والحُجَّة له قوله : وكنتُ إذا نَشْسُ الغَوى تزتَ به

سفعت على العِرنين منه بحيسم (1) أراد : وسمته على عرانينه ، وهو مثل

أراد : وسمته على عرائينه ، وهو مثل قوله : (سنسمه <sup>(V)</sup>على الخرطوم) . وفى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أقى بحبيّ فرأى به سنّمة من الشيطان فقال: استرّتُورا له . قوله : (ستّمة ) أى ضربة منه، يقال: سفعته أى لطمته. وللسافعة : المضاربة . ومنه قول الأعشى:

یسافع وَرْقاء جُونیّب ، لیدرکها فی حمام 'تکن<sup>(۸)</sup>

<sup>(</sup>ه) المعروف في الرواية : سموا الصريخ .. وهذا البيت ينسب إلى حيد بن ثور . وهو في ديوانه ١١١ ، وهو مفرد . ( وهو لمبرو بن معد يكرب ) .

<sup>(</sup>٦) البيت للأعشى وانظر ديوانه س ١٢٣(٧) الآية ١٦ الظم .

 <sup>(</sup>۸) فى الصبح المنير ۱۸ : « غورية » فى مكان « جونية » وهو فى وصف باز شبه به الفرس .

أي بضارت . وروى أبوالنياس عرغمزو عن أبيه قال: السُّفُعة والشُّفعة بالسين والشين: الجنون، ورجل مسفوع ومشفوع أي مجنون. ورَوى أبوعبيد عن الأموى أنه قال: السفوعة من النساء : التي أصابتها سَفْعة وهي لدين . فني الحديث على هذا التفسير أنه رأى بالسيّ عَيْنا أصابته من السيطان ٧٠ ب فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاسترقاءله . وأحسبه أرار أَنْ يُقِرأُ عليه المورِّدْتان و يُنفَت فيه . فهذه ثلاثة أو حد في قوله : رأى به سَفْعة . وأحسبا ما قاله الأموى" ، والله أعلم . وفي حديث آخر: أنا وسفعاء الخدَّين الحانيةُ على ولدها يوم القيامة كهاتين وضرّ إصبعيه ، أراد بسفعاء الخدُّ بن أمرأة سوداء عاطفة على ولدها . وأراد بالسواد أنها ليست بكريمة ولا شريفة . وإذا قالت العرب: امرأة بيضاء فيي الشريفة الكريمة . وقال أبو حاتم : قال الأصمعيّ : الأسفع : الثور الوحشيُّ الذي في خدُّ يه سواد يقرب إلى الحرة قليلا . قال : ويقال للأسفع : مُسَمَّقُم. وقال غيره : يقال للحامة المطَّوقة :

سففاء لسواد علاَّطها في عنقها . ومنه قوله (١٦) : من الوُرُقُ سفناء العلاَطينُ باكرت <u>فروعَ</u> أَشـاء مظلع الشمس أسنحما · وقال الآخر يصف ثوراً وحشياً شبَّه ناقته في السرعة به : كأنبا أسمينع ذو يعدَّة عسده البقل وليل سمدى

كأنما ينظر من برقع من نحت رَوْق سَلب مَدْوَد شَّبه السُّنفعة في وجه الثور ببرقع أسود ولا تكون السفعة إلا سواداً مشربا وُرْقة .

أورمنة نسفت عنها الصبا سُفَعا كَا تُنَشَّم بعد الطبَّة الكُنتُ (١) أراد : ســواد الدِمَن أن الريح هبَّت به

ومنه قول ذي الرُمَّة :

<sup>(</sup>١) أى عيدبن ثور. والبيت هوالتاسع والسبعون من ميميته المصدرة في ديوانه .

<sup>(</sup>٢)وانظر الديوان ٧ .

### فنسفته وألبسته بياضَ الرمل، وهو قوله:

\* محانب الرزق أغشته معارفها (١) \* و بقال للأثافي التي أو قد بينيا النار: سُفْعٍ؟

لأِن النار سوَّدت صفاحها التي تلي النار . وقال زهير:

\* أَثَا فِيُّ سُنْعًا فِي معرَّس مر مجل (٢) \*

وأمَّا قول الطرمَّاح :

كَا يَرَّ مَتْنَى طُفْية نَضْحُ عائط ُرْيِنُهَا كِنُّ لهـا وسُفُوعُ<sup>(٣)</sup>

فإنه أراد بالعائط : جارية لم تحميل ، وسُفُوعها : ثيامها ؛ يقال : استفعت المرأة ثمامها إذا لبستها . وأكثر ما يقال ذلك في الثياب المصبوغة . ويقال : سفعته النيار تسفّعه سَفْعا إذا لَنَهِ عَهِ لَغَيْحا يسير افسوَّ دت يَشَر ته ، و سفعته السَّمُوم إذا لوَّحت بَشَرة الوجه . والسوافع : لوافح السَموم . .

(١) في الديوان بعد البيت السابق : سيلامن الدعس أغشته معارفها نكباء تسخب أعلاه فنسحب

و(سیلا) بدل من ( سعفا . واظر الحرانة ١/٠٨٠

(٢) عجزه في معلقته . ونؤيا كجذم الحوض لم ينتلم .

(٣) الديوان ١٥٣ .

### [ سعف ]

أبو العباس عن ان الأعرابي: السُعُوف: جهاز العَروس، والعُسُوف: الأقداح السكبار. وأحرب المنذري عن الحراز عن ابن الأعرابي أنه قال : كل شيء جاد و بَلَغ من علقاً و مملوك أو دار ملكنها فهو سَعَف . يقال للغلام : هذا سَعَف سود. وقال ابن الأعرابي: والسُعُوف: طبائع النياس من الكُرِّم وغيره يقال: هو طيت السُعُوف أي الطبائع ، لا واحد لهــا . وفلان مسعوف بحاجت (١) أي مُسْمَف . قال الغنويُّ :

\* فلا أنا مسعوف بما أنا طالب \*

والسُمَاف : شُمُّالَق في أسيفل الظُفُر . وتسعف (٥) أطراف أصابعه أي تشقّقت وقال أبو عمرو: يقال للضرائب: سُعُوف . قال : ولم أسمع لهـ ا بواحد من لفظها . قال : والسَمَف - محرك - : جهاز العروس . الحرَّاني عن ان السكيت : السُّعَف : داء في أفواه الإبل كَاكْبُرَب، بعير أسعف ، والسَّعَف : وَرَق

<sup>(</sup>٤) ح : « ساحته » .

<sup>(</sup>ه) ح: د تسعفت ، .

جَريد النخلالذي بسَفَّ منه الزُ بُلان والجلال والراوح وما أشبهها . ويجوز السعف(١) . والواحدة سَعَفة . وقال الليث : أكثر ما بقال له السَمَف إذا يبس ، وإذا كانت رَطْبة فهي الشَّطْبة ، قات : ويقال للحَريد نفسه سَعَف أيضا ، وواحدة الجريد جَريدة . وتجمع السَّمَفة سَعَفا و سَعَفات . الحرّ أبي عن ابن السكيت : مقال: في رأسه سعفة - ساكنة العين -وهو داء يأخذ الرأسَ. وقال أبو حاتم : السَّمْفة يقال لها: داء الثعلب، تورث القرّع، والثعالب يصدما هذا الداء ، فاذلك نُسب إلمها . أنوعبيد عن الكسائى : سَعُفت يْدُه وسَعِفت وهو التشتث حول الأظفار والشُّقَاق . قال : وقال أبو زيد: ناقة سَعْفاء وقد سَعَفت سَعَفا ، وهو داء يتمقّقط منه خُرطومها ويسقط منه شعرالعين قال : وهو في النوق خاصَّة دون الدُّكور . قال : ومثله في الفنم الفَرَب . وقال أبو عبيدة

ان : ومدل في الدم العرب . و وان الو عليهده (١) في م حد السف ، بنجالين و مولا يختف عن الأول ، والظاهر أنه بريد تسكين العبن ، وحست فيها : . لكن الذي في الثاموس والمحاح والنهاية الاقتصار على التعريك ، فحرر ،

فى كتاب الخيل : من شبيات نواصى الخيل ناصية سعفاء وفرس أسعف إذا شابت ناصيته. قال : وذلك مادام فيها لون مخالف البياض.. فإذا خلصت بياضا كلها فهى صبغاء .

وقال ابن شميل: التسمين في المسلك : أن يروَّح بأفاويه الطبب ويُخلط بالأدهان الطبية . يقال : سمّن لى دُهْنى . ويقال : أسمعت داره إسمافا إذا دَنت: وكل شى، دنا فقد أسمف . ومنسه قول الراعى :

\* وكائن ترى من مُسْمِفِ بمنيَّة (٢) \* ومكان مساعِف ومنزل مساعف أى

قريب. وقال الليث: الإسعاف قضاء الحاجة. والمساعفة: المواتاة (٢٦) على الأمر فى حسن مضافاة ومعاونة. وأذئيد:

َإِذَ الناس ناس والزمانُ بِغِرَّة

وإذ أمُّ عَمَّار صدبق مساعِفُ<sup>(1)</sup> [ نس ]

أهمل الليث هــذا الحرف . وأخبرنى

<sup>(</sup>٢) عجزه . مجنبها أو معصم ليس ناجيا .

<sup>(</sup>۴) د : «الموفاة »

<sup>(</sup>١) البيت لأوس بن حجركما في اللسان (سعن) .

المنذريِّ عن أبي الساس أن ابن الأعراب أنشده : ١

بالموت ما عَيِّرت يا كميس . قد مَمُملك الأرقم والفاعوس

والأسد المندرع البوس والبَطَل المستلئم الجُنُوس(١)

والأملع المهتبسل العسوس

والفيــل لا يبقى ولا الهِرميس

قال: الجنوس: القَتَال. والفاعوس الأفعى . والمــذرَّع : على ذراعه دم فرائسه .

وقال ابن الأعرابي : يقال للداهية من الرجال : فاعوس ؛ قال : والهرُّمس : الكُّرْ كُدُّنَّ (١) واللعلع: الذئب. والفاعوسة<sup>(٥)</sup> : فرج المرأة لأنها تتفاعس أى تنفرج . قال حُمَيد الأرقط يصف الكمرة :

كأنما ذُرَّ علما الخرول

تبيت فاعوستها تَأْكُّلُ

والفاعوس: الكمرة والفُعُس: الحيّات. والفاعوس : الوَعــل والـكَرَّاز والفَــدم والْمالاعب :

ضراب الفحل ، يقال مدله : عسبت الرجلَ

أعسبه عَسْبا إذا أعطيته الكراء على ذلك .

قال: وقال غيره: العَسْب : هو الضراب

نفسه . وقال زهير :

ولولا عسب لتركتبوه

(١) في م: «الكركران»

## باللغبرُ والسِّينُ معالباء

عسب ، عبس ، سبع ، سعب مستعملة .

رُوى عن النبي صلى الله عايه وســـلم أنه

(٥) سقط المكتوب من هنا إلى آخر المادة في د (۲) يثوله في عبدلًه يتال له يسار أخذه قوم من جبرانه ، فنيرهم به وذكر أنه يأتى نساءهم ، ولولا هذا لنزكوه وردوه إلى زهبر.. واغذر الدبوان ۳۰۱

وشر منيحة أثر مُعَارُ (٧) ١٧١

[ عسب ]

نَهَى عن عَسب الفَحل . قال أبو عبيد : قال الأموى: العَسْب: الكراء الذي يؤخذ في (٢)

<sup>(</sup>١) د : ﴿ الْجِنُوسِ ﴾

<sup>(</sup>٢) حدد النعوس ، . . (٢) (٣) د: ﴿ على \* واظر غريب الحديث لأبي

قال أنو عبيد: معنى المَسْب في الحديث: الكراء ، والأصل فيه الضراب ؛ والعرب تسمتى الشيء باسم نميره إذا كان معه أو من سكبه ، كما قالوا للمزادة : راوية وإنما الرواية : البعير الذي يُستق عليه . والعسب : عسب الذُّنُّبِ وهو مستدَّقُه . والعَسيب : جريد النخل إذا نحِيِّي عنه خُوصه . ونجمع عُسُبًّا وعُسْبانا . وعَسيب : جبال بعالية نَجْد معروف ، يقال : لا أفعل كذا ما أقام عسد. وفي حديث على أنه ذكر فتنة فقال : فإذا كان ذلك ضَرَب يَعْشُوبُ الدين بذنبه فيجتمعون إلبه كما يجتمع قَزَع الخَريف. قال أبو عبيد: قال الأصمعي : أراد بقوله : يعسوب الدين أنه سيّد الناس في الدين يومثذ . وفي حديث آخر لعلي أنه مر بعبد الرحمن بن عتَّاب ابن أسيد مقتولًا يوم الجمّل ، فقال : هذا يعسوب قريش ريد: سيّدها. قال الأصمعي: وأصل اليعسُوب: فَحْل النَّحَل وسيِّدها ، فشبَّهه في قريش بالفحل في النحل ( قال أبو(١) سعيد : معنى قوله : ضرب يعسوب

الدن مذ نبه أراد بيغسوب الدن ضعيفه و محتقره ، وذلياء ، فيومئذ يعظم شأنه حتى يصير غير اليعسوب . قال : وضَرَّ به بذنبه : أن يغرزه في الأرض إذا باض كما تَسْرِ أَ الجراد . فعناه : أن القائم ومثذ يثبت حتى بثوب الناس إليه وحتى يظهر الدىن ويفشو . قال : وقول على في عبد الرحمن بن أسيد على التحقير له والوضع من قدره ، لا على التفخير لأمره . قال الأزهرى : والقول ما قاله الأصمعيّ لا ما قاله أبو سعيد في اليعسوب ) قلت : وروى شمر الحديث الأول: ضرب يعسوب الدن تذَّنبه فما زاد في تفسيره على ما قال أنو عبيد شيئا . 'قلت : ومعنى قوله : ضرب يعسوبُ الدس بدنيه أي فارق الفتنة وأهابا في أهل ديه . وذَنَبه : أتساعه الذين يتبعونه على رأيه وتَجُتَّبُون ما اجتباه من اعتزال الفتن . ومعنى قوله : ضَرَب أي ذهب في الأرض ( مسافر ا( " ومجاهدا ) ، (يقال : ضرب في الأرض مسافراً ) وضرب فلان الفائط إذا أحد فمها

<sup>(</sup>٣) سقط مابين القوسين في د

<sup>(</sup>۱) مابين القوسين زيادة ای د .

اللتغوّط. وقوله: بذّنَبه أى فى ذَنَبه وأنباعه ، وأقام<sup>(١)</sup> الباء مُمّام ( فى ) أو مقام ( مم ) ، وكُلُّة ذلك من كلام العرب. ورَوَى ابن الأعرابى عن الفضّل أنه أنشده :

وما خیر عیش لا برال کانه تحَلَّة بعسوب برأس سِنان<sup>(۲۲)</sup>

قال: ومعناه: أن الرئيس إذا قُتل جُمل رأشه على سِنَان ، فعناه أن الديش إذا كان هكذا فهو الموت. وقال شمر: قال ابن تُمثيل: عَشْب الفحل: ضِرَابه. يقال: إنه لشديد التَشْب. ويقال للولد: عَشْب. وقال كثير يصف خيلا أسقطت أولادها:

يغادرن عَسْب الوالقيّ وناصح تخُصّ به أثمُّ الطريق عيالهَا

فالتسب : الولد ويقال : ماء الفحل . والعرب تقول : أستعسب فلان استعساب الكلب وذلك إذا ما<sup>(۲۲)</sup> هاج وانخلم . وكلب مُستَكَسِب ، وقال الليث: البعسوب : دائرة

(۳)هذالحرفنی د .

عند مَرَ كَفَّ الفارس حيث يركُف برجله من جَنب الفرس . قلت : وهذا غلط ، اليسوب عند أبي عبيدة وغيره : خطّ من بياض الفُرَّة يتحدر حتى يمس خَطْم الدابَّة ثم بينظع . وقد قاله ابن شميل . وقال الأسمى : اليمسوب أيضًا : طائر أصغر من الجرادة طويل الذَنَب . وقال الليث : هو طائر أعظم من الجرادة . والقول ما قال الأصمى .

### [عيس]

روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نظر إلى تتم بنى المُصْطَلِق وقد عبيست فى أبوالها وأبدارها فتقتع بشوبه وقرأ : ( ولا تمدّن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ) قال أبوالها أبو عبيد<sup>(7)</sup> : قوله : قد عبيست فى أبوالها يعنى : أن يجف أبوالها وأبعارها على أنخاذها ، وذلك إنحا يكون من كثرة الشع . وذلك التكبير يصف راعية :

رى العَبْس آلحول جَوْنا بَكُوعها لها مَسَكا من غير عاج ولاذَبْل (٥٠)

<sup>(</sup>۱) سقط هذا الحرف نی د .

<sup>(</sup>۲) ضبط «محلة» بفتح الحاء عن د . (۳) مناه النامة الحاء عن د .

<sup>(</sup>٤) د : ﴿ أَبُو عَبِيدَةً ﴾ .

<sup>(</sup>٥) يقوله في أم البعيث ، وكان يهاجيه . وانظر الديوان ٤٦٣ .

و نحو ذلك قال الليث في العَيْس . قال : وهو الوَذَح أيضًا . ويقال للرجل إذا قطَّب ما بين عينيه : عَبَس يَعْدِس عُبُوسا فهو عابس، وعبِّس تعبيسا إذا كرَّه وجهَّهُ . فإن كَشَر عن أسنانه مع عبوسِه فهو كالح . وعَبْس : قبيلة من قَيس عَيْلان ، وهي إحدى اَلْجَمَرات . وعُبُيس : اسم . وعبّاس : اسم . وروى أبو العباس عن ابن الأعرابي أنه قال: العتاس: الأسد الذي تَرَوْبُ منه الأسد، وبه سمّى الرحل عمّاسا . وقال أبو تراب: يقال: هو جُبِس عِبْس لِبُس<sup>(۱)</sup> إتباع ( ويوم عَنُّهُ س (٢): شديد ) .

السَّبْع من العدد معروف . تقول : سبع نسوة وسبعة رجال . والسبغون معروف ، وهو المقْسد الذي بين الستّين والثمّانين . وفى الحديث : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: للبكر سَبْع وللثِّيب ثلاث . ومعناه : أن (٢) الرجل يكون له امرأة فيتزوّج أخرى ،

(٣) سقط هذا الحرف في د .

فإن كانت بكرا أقام عندها سَبْعا لا نحسُها فى القَسْم ( بينهما<sup>(؛)</sup> ؛ وإن كانت ثيبا أقام عندها ثلاثا غير محسوبة أبى القَسْم ) . وقد سبِّع الرجلُ عند امرأته إذا أقام عندها سبع ليال . وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأمّ سَلَمَة حين تزوّجها — وكانت ثبّيا — : إن شئت سبَّعت عندك ثم سبَّعت عند سائر نسأني ، وإن شئت ثلَّثت ثم دُرْت ، أي (٥) لا أحتسب الثلاث (٢٥ عليك . ويقال: سبَّع فلان القرآن إذا وظَّف عليه قراءته في سبع ليال . وفي الحديث : سبَّعت سُلِّيم يوم الفتح أى تمَّت ب سبعائة رجل . وقال الليث : الأُسبوع من العام اف سبعة أطواف ، و يجمع على أسبوعات. قال ؛ والأيَّام التي يدور عليها الزمان في كل سبعة منها جمعة (٧) تسمَّى (٨) الأسبوع وتجمع أسابيع ، ومن العرب من يقول سُبُوع في الأيام والطواف بلا ألف ، مأخوذة من عدد السبع .

<sup>(</sup>۱) د خليس،

۲) سقط مایین القوس فی د .

<sup>(</sup>٤) سقط في د مايين القوسين . . (٥) سقط هذا الحرف في د

<sup>(</sup>T) في د: « بالثلاث

<sup>(</sup>γ) في ح: α الجمة »

<sup>(</sup>۸) ئی د : دیسمی ∍

والكلام الفصيح: الأسبوع<sup>(١)</sup> ، أبو عبيد عن أبي زيد : السَّبيع بمعنى السُّبُع كالسُّمين بمعنى الثَّمن ، وقال شمر : لم أسمع ستبيعا لغيره . وفي الحديث : أن ذئبا اختطف شاة من غنم فانتزعها الراعي منه (٢) فقال الذئب : مَن لها يوم السَّبْع ؟ قال ابن الأعرابي : السبع : الموضع الذي إليه (٢) يكون المحشَر موم القيامة ، أراد : من لها يوم القيامة ( وروى(؛) عن ان عباس أنه سئل عن مسألة فقال : إحدى من سَبُّع . قال شمر : يقول <sup>(د)</sup> إذا اشتدّ فيها الْفُتْيَا قال : يجوز أن يكون الليالي السبع التي أرسل الله العذاب فيها على عاد ، ضربها مثلا المسألة إذا أشكلت. قال: وخاق الله السموات سبما والأرضين سبما ) وروى في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهمي عن السِباَع قال ابن الأعرابي : السِّباع : الفِّيخار كأنه نَهِّي عن الفاخرة بكثرة الجاع .

وحكى أنو عمرو عن أعرابي أعطاه رجل درهما فقال: سبَّع الله له الأجر، قال: أراد: التضعيف، وفي نوادر الأعراب : سبّع الله لفلان تسبيعاً وتبَّع له كَتْنبيعاً أي تابع له الشيء بغد الشيء ، وهي دعوة تكون في الخيير والشر، والعرب تصنعالتسبيع موضع التضعيف وَإِن جَاوِزِ السَّبْعِ ، والأصل فيه قول الله جل وعز : (كمثل<sup>(ن)</sup> حبــة أنبتت سبع سنابل في كل سنباة مائة حبة ) ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم : الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعائة . قلت: وأرَى قول الله َجلَّ ثناؤه لنبيه صلى الله عايه وسلم : إن<sup>(٧)</sup> تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم من باب التكثير والتضعيف لامن باب حصر العَدَد ، ولم يُرد الله جل ثناؤه أنه عليه السلام إن زاد على السبعين عَفَر لهم، ولكن المعنى: إن استكثرت من الدعاء والاستغفار المنافقين لم يغفر الله لهم . وأمَّا قول الفرزدق :

<sup>(</sup>۱) نی د : « أسبوع x

<sup>(</sup>۲) سقط نی د (۳) ما داد.

<sup>(</sup>۳) د : «نیه»

<sup>(؛)</sup> ما بين القوسين زيادة في د. (ه) كأن الأصل : « يقول ذلك »

<sup>(</sup>٦) اكاية ٢٦١ البقرة

<sup>(</sup>٧) اكاية ٨٠ النوبة.

وكيف أخاف النــاس والله قابض على الناس والسّنبـَين فيراحة اليد<sup>(1)</sup>

 ٧٧ فإنه أراد بالسبكين : سبع سموات وسبع أرسين . ويقال : أقمت عنده تسبمين أى تجمعين وأسبوعين .

أبو عبيد عن أبى عموو : السُتيم : المهتل. وهو<sup>(۲7)</sup> فى قول أبى ذؤيب : صخب الله اد ت لا نزال كأنه

عبد لآل أبي ربيعة مُسْبَعُ

ورَوَى شهر عن النصر بن شميل أنه قال: أُسْتَهِع: الذي ُنِيَّ بَ إِلَى أَرْبِعِ أَمَّهِاتِ كُلُّمِن أَسَّة. وقال بعضهم: إلى سبع أمَّهات قال: وبقال أيضا: المُسْمِع: النابة. يقال: الذي يولد لسبعة أشهر فلم تُنْضَعِه الرحيم ولم تَمَّ شهوره.

(۱) ورد فی دیوانه ۱۲۰ بیتان ترک منهما البیت الشاهد ؛ وهما :

فلست أخاف الناس ما دمن سالما ولو أجلب الساعى على بحسدى سيماً بي أمير المؤمنين بعدله على الناس والسبعة في راحة اليد (۲) ستقا هذا المرف في د ، د

(٣) هـــذا في وصَّف حمار الرَّحش . وانظر ديوان الهذلين ١/٤

وقال العجّاج<sup>(١)</sup> :

\* إن تميا لم يراضع مُسْبَعا \*

وروی أبو ســــعید الفریر قول أبی ذؤیب :

\* عبد آل آبي ربيعة مسيم \*

بكسر الباء وزع أن معناه : أنه قد<sup>(2)</sup>
وقع السباع في ماشيته فهو يصبح ويصرح ،
ويقال : سبّمت الشيء إذا صيّرة سبت ، فإذا
أردت أنك صيّرة سبين قلت: كُمنته سمين،
ولا يجوز ماقال بعض المولّدين : سنته
ولا يجوز ماقال بعض المولّدين : سنته
ولا يجوز ماقال بعض المولّدين : سنته
ولا تولم : أخذت منه مئة درهم وزناً وزن سبعة
المعنى فيه : أن كل عشرة منها تزن سبعة
مناقيل والنلك نصب ( وزنا )

<sup>(</sup>٤) هو في ديوان رؤية في مجموع أشعار المرب ٩٧ وبعده : ١٠ تاره أمه .: "ما

ولم تلده أمه مقنماً هذا ق د و تراضر »

<sup>(</sup>٥) سقط هذا الحرف في د

والسبُرُ يقع على ماله ناب من السباع وَيُمْدُو على النـاس والدوابّ فيفترسها ؟ مثل الأســـــد والذّب والنّبِر والنّسَهْد وما أشبهها .

والثملب وإنكان له ناب فإنه نيس بسَيُع لأنه لا يعدو على صفار المواشى ولا يُنيّب فى شىء من الحيوان .

وكذلك الصّنع لا بعد من السباع العادية ، ولذلك وردت السّنة بلياحة لحمها وبأنها تُجرَى إذا أصيبت فى الخسرَم أو أصابها المحرم .

وأما الرّعَوع — وهو ابن أوى — فهو سَبُم خبيث ولحمد حرام لأنه من جنس الذئاب إلا أنه أصغر جِرِ مَالًا وأضعف بَدَنّاً. ويقال: سَبّم فلان فلاناً إذا قَصَبُه واقدضه أى عابه واغتابه . وسيم فلاناً إذا عضّه بسنّه .

ومن أمثال العرب الســـائرة : قولهم : أخذه أخذ سُبْمة .

قال ابن السكيت : إنا أصلها سَبُعَة

وقال ابن المظفر: أرادوا بقولم: لأعملن بفلان على سُبِّمة المبالغة وبلاغ ألناية . قال: وقال بعضهم: أرادوا : على سبعة رجال . وأرض سُبِّمية السباع : وبقال : سبيّمة القوم أسبِّميهم إذا أخلت سبيّم أمرالهم . وكذلك سَبِّميّة أُم أُسبِّميهم إذا كنت سايِمهُم . وفي أظهاء الإبل الشّيع ، وذلك إذا أقاست فيمراعها خسة أيام كوامل، ووددت اليوم السادس . ولا يُحسب يوم السكر . وسبّمت الوحشية فهي مسبوعة إذا أكل الشّيع فلها.

(قال<sup>(۱۲)</sup>أبو بكر فى قولم: فلان يَسْتِع فلاناً قولان . أحدهما : برميه بالقول القبيح من قولم : سبستالذهب إذا رميته · قال : ويدللك على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه

<sup>(</sup>۱) د : د جشها »

<sup>(</sup>٢) د : زعموا أنها ۽ .

<sup>(</sup>٣) مابين القوسين زبادة ني د .

إذا فرسها . وسَبَعَ فلان فلانًا إذا وقع فيه ، وأَشْبَعَ عَبْدُه إذا أَهمله .

[ سعب ]

أهمل الليث هذا الحرف ، وهو مستعمل. يقال: انسعب الله، وانشَسَبَ إذا سال ، وقُوه تَجْرِي سَمَايِيبَ وثماييبَ إذا سال مَرْعُهُ أَي

لَمَانِهِ . أبو عبيد عن أبى عمرو : السّمَاييب<sup>(٢)</sup> التى تمند شِبه الخيوط مِن العَسَسُل والخِطْمَى ونحوه . وقال ان مقبل :

كِعْـــُاونَ بالمردقوش الوَرد ضاحيــةٌ

على سماييب ماء ااضالة الليجري<sup>(7)</sup>
وقال ان شميل: السماييب ما اتّبع يدّلك
( من اللبن<sup>(1)</sup> ) عند الخلب مثل النخاعة
يتمطط<sup>(6)</sup> والواحدة سُمبوبة . وفي نوادر
الأعراب : فلان مُسَمَّتُ له كذا وكذا ،
ومُسَمَّتُ ، ومُسُوَّعٌ له كذا ومُسَـــــــُّعٌ

نهى عن الشّباع وهو أن يتساب الرجلات فيرى كلّ واحد مهما صاحبه بما يسوءه من القَدْع . وقيل : هو إظهار الرّفَّث والفاخرة بالجماع ، والإعراب بما مُبكّدتى عنه من أمر السّاد) .

قال والسّبُهان : موضعٌ معروفٌ في ديار قَيس . ولا يعرف في كلامهم اسم على فَـُعلانَ غيره .

وقال النصر بن شميسل : السُبَاعِيُّ من الجِمال : الدَّبَاعِيُّ من الجِمال : الدفام الطويل . قال والرُّباعِيّ من الجَمال ، مثل السُّمَاعِي على طوله . قال (١٠) وناقة سُبَاعِيّ ورباعيّة ورباعيّة ووقال غيره : ثوب سُبَاعِي إذا كان طوله سَنِمَ أذرع أو سبعة أشبار ؟ لأن الشِيْر مذَّكُم ، والذراع مؤنثة . أبو عبيد عن الأسمىء : سَبَعَتُه إذا وقعت فيه، وأسبَّمتُهُ إذا المعمته السِباع .

وقال ابن السكيت: أُسْبَعَ الراعي إذا وقع في ماشيته السِبَاع. وسَبَيَعَ الذُّبُ الشاةَ

 <sup>(</sup>٣) سقط الشطر الأول ق د .
 (٤) سقط في د ما بين القوسين .

 <sup>(</sup>٤) سقط في د ما بين القوسين .
 (٥) د : « تتمطط » `

<sup>(</sup>۲) د : « مزعب » وفي اللسان : « مرغب »

<sup>(</sup>١) سقط في ج.

# بالبالعكبة والسين مغالميم

عسم ، عس ، سمع ، سم ، معس ، سع .

[ عسم ]

قال النَفْر : بقال : ما عَسَمْتُ بمثله أَى ما َ إِلَمْت بمثله .

و يقال: ما عسّمت هذا النوب أى لم أجهده ولم أنهكه. قال: وذكر أعرابي أمّه قال: هى كناً وكل ضربة لها من عسّه الله قال: العَسْمة " النّسل . أبو عبيد عنالغراء: عَسَمْتُ أَعْمِمُ ( أَى كَسَنْبَتْ ")، وأَعْسَمْتُ ) أى أعليت .

وُقال شمر في تمول الراجز :

\* بئر عَضُون ليس فيها مُدَّمَّ (1)\*

أى ليس فيها مَطْمَع . أبو العباس عن ابن الأعرابي : العَسَمُ : انتشار رُسْغ اليد من

الإنسان . وقال أيضاً : المَسَمُ : أيْبُسُ

وقال الليث : المَمَّمُ : 'بَيْسُ فَى لَيْرُوْقَ تعوج منه اليد ، يقال : عَسَمَ الرجل عَسَمًا فهو أعشم ، والمرأة عَسْمًا . . قال والمُسُومُ : كِسَرِ الحَمْرِ الياسِ<sup>(6)</sup> .

وأنشد قول أمية بن أبى الصُلْت فى نعت أهل الجنة :

ولا يتنازعــون عِنَان شِراك ولا أقواتُ أهابهمالمُســـــومُ وقاليونس أيضًا في المُسُوم: إنها كِسر

\* كالبحر لا يميم فيه عاسيم \*
أى لا يطمع فيه طامع أن يغالبه ، والرجل
يَمْسِمُ في جماعة الناس في الحرب ، أي<sup>(1)</sup>

. (٥) سقط في ح

· الخبز اليابس . وقوله (١٦) :

(1) أى قول العجاج . وقبله :

استسلموا کزها ولم بسالموا وهالهم منك لمیاد داهم

(٧) سقط في د

<sup>(</sup>۱) كذا في د . وفي م و ح : « عسلة »

 <sup>(</sup>۲) کذا فی د . وفی م ، ج : ه العسله »
 (۴) سقط ما بین القوسین فی ج

<sup>(</sup>٤) في د : « معسم ، بكسر السين

يزك رأسه ويرمى بنف ( وسطهم 10 غير مكترث . بقال عسم بنف ) إذا اقتحم . وقال غيره : عسمت التكين تعييم فهى عاسية إذا غَشت (1) ، وقال غسميره : عسمت إذا ذَرَفَت ، رواه الأثرم عن أي عبيدة

وقال ذو الرُّمَّ :

ونِقْضُ كُرِيْمُ الرمارِ نَايِج زَجَرَتُهُ إذاالعينكادت من كركى الليل تعسيم (٢٠)

قيل: تَعْسِمُ تَغْمُض، وقيل: تَذْرِف.

وقال الآخر :

كِلْفُ عَلَيْهَا بَالْقَفِيزِ الْأَعْظُمُ

تِسْعِين كُرَّا كلَّه لم 'يعْسَم أى لم 'يَطَنَّفُ ولم 'ينقص'.

وقال المفضّل: يقال للابل والفتم والناس إذا جُهِدُوا:عَسَمَهُمْ شِدَّة الزمان. قال والعَسْمُ الانتقاص. وحمارٌ أُعْسَمُ : دقيق الله أمر .

و « سرى الللل »

وما فى قديم تمشيم أى تعفير . شلب عن ابن الأعرابي: التسميم (10: الكشوب على عياله. والمتشميع المسلم المسلمية المسلمية المسلمية المسلمية أبضًا . قال والمشتم : السكادون على العيال ، واحدهم تشوم وعاسيم . قال والمشوم : الذاقة الكذير الأولاد.

### [ عمس ]

أبو عبيد عن أبي عمرو تانى: المتكوّسُ: الدى يَتَمَسَّتُ / ١٧٧ الأشياء كالجاهل. ومنه قبل: فلان تَيْمَاس أى يتفافل. قلت: ومن قال: يتفامس — بالندين — فهو غيلى.

وقال أبو عمرو : يوم همَاس مثل قَقَامِمٍ شديد .

وقال الأصمعى : يوم عَبَاسٌ ، وهو الذبر لا يُدْرَى من أين يؤتني له . قال : ومنه قيل ؛

<sup>(</sup>١) سقط ما بين القوسين في د

 <sup>(</sup>۲) كذا ق د، ج. وق م: « عضت »
 (۳) ق الديوان ۲۵ ه : « كرقم البحر »

<sup>(</sup>٤) ضبط فى د فى المواضع الثالاتة بفتح السين. وكتب مصحح اللسان : د قوله : والسمى الصلح الح . شبط فى الأصل بفتح السين . لكن ضبط فى المشكة بالسكانها : وهى أوفق ومثل في فياسرا الهذب. وترى أن نسخ التهذيب لم تلفق على الإسكان ، فإن اسخة ب فيها فتح السين وضبط فى المعارس بالسكون

أتانا بأمور ممعمِّساتِ ومُعمَّسَاتِ بنصب الميم و خَرَّها أَى مُلَوَّيَات<sup>(١)</sup> .

وقال الليث: جمع عَمَاسٍ عُمُسٌ ؛ وأنشد المحاج:

و تزلوا بالسهل بمسد الشأس ومرَّ أيام مَضَين عُسُ (٢)

( وأسد<sup>(٢)</sup> عَمَاس : شديد . وقال :

قىتّاتان كالحذف النــــدّى

أطافِ بين ذوليـــــد عَمَاسُ ﴾ وقد عَيْنَ ومُنا عَمَاسَةٌ وعُمُسةً . ويقال: عَمَّسْت على الأمر أي لنَّسته: وعَامَسْتُ فلانًا مُعاَمَسَةً إذا ساترته ولم تجاهره بالعداوة. وامرأة مُعَامِسَة ": تنستّرف شبيبتها ولا تنهتك وقال الراغي:

إن الحلال وخَنْزَرًا وَلَدَيْهُمَا

أُمُّ مُعَامِسَةٌ على الأطهـــارِ

أي تأتى ما لا خير فيه غير معالنة به . وقال أبو تراب : قال خايفة الْخُصَينيّ : يَمَال

(١) في اللسان (عمس) ملويات .

(٢) « مر » ضبط في اللسان (عمس) بضم الميم وانظر الديوان تعبد خلطا في البينين .

(٣) ما بين القوسين زيادة في د

تَعَامَسُتُ عِن الأرب وتَعَامَسُتُ (١) و تَعَامَيْتُ (٥) بمعنَّى واحد . عرو عن أبيه قال (٦٠): العمس الأمر المغطيُّ. وقال الفرَّاء: المُعَامَسَةُ السِّمَان . وفي النوادر حاف فلان على الْعَمَيْسَيَّة (٧) ، وعلى النُمَيْسِيَّة (٨) ، أي على ممين غير حقّ .

### [ سعم ]

أبو عبيد : السَّعْمُ من سير الإبل . وقد سَعَمَ البعيرُ يَسْعَمُ سَعْمًا . وناقهُ سَعُومُ ( وَجَمَلُ سَعُوم (٩٠ ) . وقال الليث: السَعْمُ : سرعة السير والتمادي فيه . وأنشد :

\* سَعْمُ الْمَارَى والسَّرَى دواؤُهُ (١٠)\* [ سمم ]

أبو زيد : يقال لسمع الأذن : المُسْمَع وهو آلخرْق الذي يُسمَع به . وقد يقال لجميع خُرُوق الإنسان . عينيه ومَنْخِريه واسته : مَسَامع ،

<sup>(</sup>٤) كذا في د . وفي م ، ح : «تغامست» (٥) كذا في د . وني م ، ح : «تفاميت»

<sup>(</sup>٦) سقط في ج.

<sup>(</sup>٧) د : « الغيسة » . (A) د : « الغمدسة »

<sup>(</sup>٩) سقط ما بين القيسين في د

<sup>(</sup>١٠) قبله \_ كما ثق اللمان\_:

 <sup>\*</sup> قات وا أدر ما أسماؤه \*

سمع

لا يفرد واحدها . الحرّاني عن ابن السكيت : السُّمْع سِمْمَع الإنسان وغيره . ويقال : قد(١) ذهب سميع فلان في الناس وصيتُه أي ذكره. قال: والسِّمعُ أيضا: ولد الذُّنب من الضَّبُع. ويتال : سِمْسع أزَّل . قال : وقال الفرَّاء : يقال : اللهم سِمْعُ لا بِلْغُ وَسَمْعُ لا بَلْغُ وَسَمُّمًا لَا بَلْمًا وَسِمْمًا لَا بِلْغًا مُعناه . يُسْدَعُ ولا يَبْلغُ (٢٦ . قال وقال الكسائى : إذا سمع الرجل الخير لا يعجبه قال: سِمْعُ لا بِلَّغُ ۗ وسَمْعُ ۗ لا بَلغُ أَى أُسْمَـعُ بالدواهي ولا تَبْلِغَنَى (٢٢) . الليث : السَّمْع : الأُذُن وهي المِسْمَعَةُ . قال : والمِسْمَعُ : خَرْقها . والسِّمعُ: ما وَقَر فيها من شيء تسمعه . ويقال أساء سَمْعًا فأساء جَايَة أي(١) لم يسمع حَسَنًا . قال وتقول العرب(٥): سَمعَت (١٦) أذبي زيداً بفعل كذا أى أبصر تُه بعيني بفعل ذاك . قلت : لا أدرى من أبن جاء الليث بهذا الحرف ، وليس من

(۷) سقط مایین الفرسین ق د
(۸) د : د کل شی ، »
(۹) ای قوله طریق مسائلته . و ما آورده المؤلف
بیدو آنه روایة . وق جهرة أهمار العرب :
التوجس بالسری
المحس خنی آو الموت مندد
مؤلتان تعرف الدی قیبا
(۲ ) الآیة ۱ / الجادلة .
(۱ ) الآیة ۱ / الجادلة .

مذاهب العرب أن يقول الرجل: تَعِمَّتُ أَذَى بمنى أيصرت عينى وهو عندى كلام فاسد ، ولا آبن أن يكون. تمّا ولده أهــل اليدّع والأهواء ( وكأنه (٢) من كلام الجهميّة ) وقال الليث: الدّياع أ: اسم ما استازّت الأذن من صوت حسن . والسّاع أيضا ما تعمِنت به فشاع و تُنكمً به . والسّامِتَان : الأذنان من كل (40 ذى تمنع، ومنه قوله (٧) : وسامِتَانِ تعرف العِنْن فيهما

كَسَامِعَتَيْ شاةٍ محَوْمَلٍ مُفْرَدِ

والسّمِيتُ من صفات الله وأسمائه. وهو الذى وسِتَ سَمُّتُ كُلّ شَيْءٍ ؟ كما قال الذي صلى الله عليه وسلم . قال الله تبارك وتعالى : «قد سَمِع (۱۱) الله قول التي مجادلك في ذو جها» وقال في موضع آخر : « أم (۱۱) مجسبون أناً

<sup>(</sup>١) سقط هذا الحرف ق ج

<sup>(</sup>۲) د : « يبلغ » بالبناء للمفعول

 <sup>(</sup>٣) كذا ق د . ج . وق م « يبلغني »
 (٥،٤) سقط ق ج

 <sup>(</sup>٦) هذا الضبط عن د. وق م ، ج « سمعت »
 بالإسناد إلى تاء الفاعل .

سيمع

لا نَسْمَعُ مِرْهُم ونجواهم كِلى »قلت: والعَجَب من قوم فَشروا السَّمِيع بَعني الْمُسْلِم ، فراراً من وصف الله بأن له سَمْتًا . وقد ذكر الله الفعل في غير موضع من كتابه . فهو سَمِيــمْ : ذو سَمْع بلا تسكييفُ ولا تشبيه بالسميع من خَلْقه ، ولا سَمْعُهُ كسم خَلْقه ، ونهن نَصِفُهُ (١) عا وصف به نفسه بلا تحدد ولا تكبيف . ولست أنكر في كلام العرب أن يكون السَّمِيعُ سَامِعًا ، ويكون مُسمَّعًا . وقد قال عرو بن مَعْدِي كُرِبَ :

أمِنْ ريحانة الداعى السبيعُ

بؤرٌّقنی وأصحابی هجوع<sup>ر(۲)</sup>

وهو في هذا البيت بمعنى المُسْمِيع ، وهو شاذً ؛ والظاهر الأكثر من كلام العرب أن يكون السميع بمعنى السامع ، مثل عايم وعالم وقدير وقادر . ورجلٌ سَمَّــاعٌ إذا كان كــثـير الاستماء لمما يقال ويُنظَق به . قال الله جاِّ وعز : « سَمَّاعُونَ (٢) للسكذب أكَّالون

للسُعت » و فُسِّرَ قوله : سَمَّاعُونَ للسكذب على وجبين أحمدها : أنهم يسمعون لسكى يكذبوا فيما سمعوا . ويجوز أن يكون ممناه : أنهم يسمعون المكذب لِنُشيعوه في الناس والله أعلم بما أراده . عمرو عن أبيه أنه قال : من أسماء القيد المُسمع مردى . وأنشد : وَلِي مُسْمِعَان وَزَمَّارَةٌ

وظل ظليل وحصر أمن (٥)

أراد بالزمّارة: السّاجور . وكتب الحيمّاء إلى عامل له : أن ابعث إلى فلانًا مُسَمَّعًا مُزَّمَّرًا أَى مَقَيَّداً مُسَوْجَرًا. وقال الرجّاج: المُمْعَانَ جَانِبَا الغَرْبِ . وقال أبو عمرو : المُسْمَعُ العُرُوة التي تسكون في وسط المزادة . ( ووسط<sup>(۱)</sup> الغَرُّب ليعتدل ) . أبو عبيد عن الأحمر قال : المِسْمَعَان : الخشبتان اللتَّان تُدُّخَلان في عُرْوتي الزَّبِيــل إذا أُخْرج به التراب من البئر ، يقال منه : أسمَعتُ الرَّ بيلِ .

<sup>(</sup>۱) د: «نصف ابته» (٢) انظر الخزانة ٣ /٢٠٠

<sup>(</sup>m) 12 is 1 11th

<sup>(</sup>٤) هذا الضبط عن م ، ج وهو بوافق مانی القاموس وفي 🕻 : ﴿ السَّمْ ﴾ كمسر الم آأول ونتح الثانية على زنة اسم اكالة ، وهكذا يقال في « سمعان »

<sup>, (</sup>٥) في البيان ( وظل مديد ).

<sup>(</sup>٦) مايين القوسين في د

وروى أبوالعباس عن أبى نصر عن الأسميمى قال : المِسْمَمُ عُرُّوة فى داخسل الدلو بإزائها عروة أخرى ، فإذا استَنتل الصبُّ أو الشيخ أن يستتى بها جموا بين المُرُّوتين وشدّومًا لتغفّ. وأنشد:

سألتُ زيداً بعــد كَـكْرٍ خُفّاً

والدَّلُوُ مِن تُسْعَعُ كَيْ تَخِفًا قال : سأله بَـكُرا مِن الإبل فلريعطه ،

ِ قَالَ : سَالَهُ بَسَكُرا مِنْ الْإِبْلُ فَلَمْ يَعْطُهُ ، فَسَالُهُ خُفًا أَى جَمَـلًا شُونًا وقال آخر : وتَعْذِلُ ذَا لَلَيْسُلِ إِنْ رَاتَنَا

كَمَا تُعدِلَ الغَرْبُ بِالْمِسْمَعِ (١)

وسمعت بعض العسرب يقول الرجلين اللذين ينزعان المشئاة من البَّر بترابها عنسد احتفارها آميمًا للشئاة أى أبيناها عن بُول الرَّجِيَّة وفها . وقال الله جلّ وعزّ : « خَمْ (٢) الله جلّ وعزّ : « خَمْ (٢) غشاوة » فعنى خَمْمَ ؟ خَلَيْعَ على قلوبهم على معمهم وعلى أبصارهم غشاوة » فعنى خَمْمَ ؟ خَلَيْعَ على قلوبهم ولا يسمعون ويبصرون ، وهم كانوا يسمعون ويبصرون ،

(١) عبد الله بن أوق كما في اللمان ( سمم ) .
 (٣) الآية ٧/البقرة

نُجدى عليهم؟ فصارواكن لم يسمع ولم يبصر ولم يعقل ؛ كما قال الشاعر :

\* أَصَمْ عَمَّا ساءه سَمِيسعُ \*

وأما قوله: على سمهم ظاراد منده. على اسماعهم . وقيه ثلاثة أوجه . أخدها : أن السمع بمعنى الصدر ، واللمسدر يوتم يراد به الجميع (٣) . والثانى أن يكون المدنى على مو نخم سمهم ، خذفت ( المواضع ) كما تقول : "هم عَدْلُ أَى دُوو عَدْلِ . والرجه الثالث : أن يكون إضافته السمع إليهم دالًا على أسماعهم ؟ كا قال (٤) :

\* في حَلْقَتَكُم عَظْمُ وقد شَجِينا \*
معناه : في حلوقتكم . ومثله كنثير في كلام
العرب . وردي عن الدي صلى الله عليه وسلم
أنه قال : من سَتَّكَم الناس بعمله سَتَّكَم الله به
سامِحُ خَلْقِه وحَرّه وصَرَّم . ورواه بعضهم:
أسامِحَ خُلْقِه . قال أبو عبيد (\*): قال أبو زيد:
يقال سَمِّحَتَ بالرجل تسبيعاً إذا ندَّدت به
يقال سَمَّعَتَ بالرجل تسبيعاً إذا ندَّدت به

<sup>(</sup>٣) د ، ج : د الجم » (٤) أى المسهب بن زيد مناة ، كما في اللساند (شجا) وصدره : د لا تتكروا الثنل وقد سبينا » (ه) غرب المدين ٢٠١

عليه : من سَّمَع يُسمِّعُ الله به ) أَبْو عبيد عن

الأصمعي أو الأموى : السَّمَعْمَـُم : الصـغيرُ

الرأس . وركوى شمر عن ابن الكلبي أن عَرَانَة

حَدَّثه أن المغيرة مأل ابن لِسَان الْحَمَّرة عن

النساء ، فقال: النساء أربع. فربيع مُرْبع

وَجَمِيمُ تَجِمع . وشيطانُ سَمَعْمَثُم . وبروى سُمَّتَعَ ، وغُلُّ لا يُخلُّع . قال : فَسِّر . قال :

الربيع المُرْبِعُ: الشابَّة الجيلة ، الني إذا نظر ت

إليها سرتك ، وإذا أقسمت علمها أبَرَّتك .

وأمَّا الجميع التي تَجمع فالمرأة تَزَوَّجُها ولك

نَشَبُ ولهَا نَشَبُ فتجمع ذلك . وأمَّا الشيطان

السَّمَعْمَع فهي الكالحة في وجهك إذا دَخَلْتَ،

المولولة في أثرك إدا حرجت · قال شمر · وقال

بعضهم امرأة تَمَعْمَعَة كأنها غُول قال :

والشيطان الخبيث يقال له سَمَعْمَم قال : وأما النُملّ الذي لا يُخْلع فبنت عَمَّك القصيرة

الفوهاء ، الدّميمة السوداء ، التي قد ّنَثَرتْ

لك ذا بطنها . فإن طَّلقتْها ضاع ولدك ، وإن

أُمسكتها أُمسكتها على مثل جَدْع (¹) أنفك . وقال الليث: السَّمَعْمَع من الرجال: المنكمش وشهرَّته وفضحته . قال : ومَن روى سامعُ ابن كُهَيل عن جناب البَحَلِق قال : سمعت يستمع الله به ، ومن يُراد براء الله به . زاد هذا الجنيد عن سفيان بإساده. أبو عبيد عن أبي زيد في المؤلف : شتَّرت به تشتيرا — بالتاء —

(٣) في اللسان ( مربع ) . (١) كذا في ج . وفي م : د جذء ،

خَلْقِه (١) فهو مرفوع / ص ٧٧ ب أراد : سَنْمَعَ الله سامُع خلقه به أى فضحه . ومن رواه أَسَاسِم خلقه فهو منصوب، ، وأُسَامِع جمع أَشْهُم وهو جمع السّمة ، ثم أَسَامِينُع جمع الأَشْهُم . يريد إن الله ليسمّع (٢٦) أسماع خلقه بهذا الرجل يوم القيامة . والسُّمْعَةُ : ما سَمَّعْتَ به من طعام أو غيره رياء . وسَمَّعْت بفلان في الناس إذا نوَّهتَ بذكره ( وحدّثنا أبو القاسم بن مَنيع قال: حدّثنا محمد بن ميبون قال: حدثنا سفيان قال : حدثنا الوليد بن حرب عن سَلمة رسول الله صلى الله عايه [يقول]: من سَّمَع وندَّدت به وسمَّعت به وهحَّلت به إذا أسمعته القبيهَ وشتمته . قال الأزهري : من التسميع بمعنى الشتم وإسماع القبيح قول النبى صلى الله

<sup>(</sup>۱) ئى د: د خلتە بە » (٢) د : د يسمر »

الماضى . قال: وعُولُ تَمَمَّعُمُ وامراة تَمَمَّعُمُ المراة تَمَمَّعُمُ وامراة تَمَمَّعُمُ الأذنان ، كأنها غول أو ذئبة . والمستحان الأذنان ، السيمان من أدوات الحيراتين : عودان طويلان في المِفْرَن الذي يُقرن به المَوْران الذي يُقرن به المَوْران المرأة الأرض . وقال أبو عبيد عن أبي زيد : امرأة المُمْمُنَّة نظرُنَة ، وهي الني إذا تَمِيتُ الوَ نقر، قال وقال الأحمر أو غيره : مِمْمَنَّة بِنظرة . وأنشد :

إن لنا لكَّنَّهُ مِنَّهُ

مِفَنَّــهُ سِمُمَّنَةً نِظْرَنَا الاَّ ترهُ تَظُنَّــــــهُ

وقال أبرزيد: بقال فعتُ ذلك تَسْفِيمَكَ وتَسْمِعَةُ لك أَى لِنْسَتَمَةُ وفي حديث قَلِلَة أَنْ أَخْتِها قالت : الويلُ لأَخْتِى ، لا تخبرها بكذا فخرجَ بين سم الأرض وبصرها . قال أبو زيد: بقال خرج فلان بين تنمج الأرض وبصرها إذا لم يَدرُ أَن بتوجَّه . وقال أبو عبيد: معنى قولها : تخرج أخق معه بين سمم الأرض

وبصرها: أن الرجل يخلف بها ليس معها أحد يسمع كلامها أو بيصرها إلاّ الأرض الققر ... ليس أن الأرض لها تنجع ولكنها وكدت الشناعة في خلوتها بالرجل الذى سحبها . وقبل معناه : أن (1) تخرج بين تنجع أهل الأرض وأبسارهم، فحذفت الأهل كقول الله خل وعز : « واسأل (2) القسرية » أى أهلها ..

وقال ابن السكيت: يقال لقيته بمشى بين تتمع الأرض وبصرها أى بأرض خلام<sup>(٢)</sup>مابها أحد. قلت: وهذا يقرب من قول أبي عبيد، وهو صحيح. وقال بعضهم : غول تممّ مد : خفيف الرأس. وأنشد شمر البيت:

فليست بإنسان فينفح عقله

ولكنها غول من الجن تُمَّعُمُ والسَّمَعْتُم والسَّنسام من الرجال: الدقيق الطويل. وامرأة تَمَعْتُمَة تَمْسامة. وأنشد

وَيْلُ لَأَجَالَ العجِــــوْزُ مِنِّي

إذا دنوتُ ودَنَوْنَ مِــــــنِّي

(۱) سقط هذا الحرف في ج
 (۲) الكية ۲۱/يوسف
 (۳) سقط في ج

كأنني سَمَعْمَع مَن جِنّ (١)

وأمّ<sup>(٢)</sup> السَّفْعِ وأمّ السَّمِيعِ : الدماغ . قال :

َنَقْبَنَ الخَرَّةُ السوداءُ عَسِم كنف ارأس عِن أمَّ السّعيعِ

و يقال في التشبيه : هو أُشْتَكُمُ من الفرس والذرَاد وفرتم المقاب والقنفذ

معس]

أهمله اللبث . وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه على الله عليه وسلم مرّ على أسماء بنت أعميس وهي تمكن إهابًا لها . تمكن أي تذّبغ . وأصل المتمن : الدلك للجياً له بعد إدخاله في الدباغ :

التمس : الدلك للجياد بعد إدخاله في الدياغ :
وقال ابن السكيت: قال الأصمى : بمثت
المرأة من العرب بنتاً لها إلى جارتها : أن ابعثى
إلى بنفس أو نفستمين من الدباغ أمتس به
مَيشِقى فإنى أَفْرَةٌ . والنيفية الدبغة . والنفس:
قدر ما يُذابَع به من ورى القرّعا أو الأرملي .
وأنشدني النذري — وذكر أن العباس أخبره
عن ان الأعراق أنه أنشده :

(١) هذا الرجز لأبى سلمى والد زهير . وانخر
 ديوان زهير ٢
 (٣) سقط المكتوب من منا إلى آخر المادة فيج

أراد : شِقْشِقة حمراء ، شبّها بالنياسة الحركة في الدباغ .

وقال آخر :

\* وصاحب كِمْتَمْوِسُ الْمُتِّعَاسَاً \*

وَلَمُشُّ : النكاح ، وأصله الدلك : قال الراجز<sup>(۲۲)</sup> :

فَشِتُ فَهَا كَدُود الْجَلِينِ أَنْتُسُهَا باصساح أَى مَعْمِي والرجىل يَشْمِينُ أَى يَكُن اَسته من

[س]

الأرض و بحركها عليه .

أهماه الليث . أبو العباس عن ابن الأعرابي قال : أَسَعْمِيُّ من الرجال : الكثير السيرِ القوى عليه .

وقال أبو عُبَيد قال الأسممى : يقال الشَمَال : نِسْع ومِسْعٌ .

(٣) هو أبو زرعة النيسي من رجز في اللمان (حبش) .

### أبواب العين والزائ

ع ز د أهملت وجوهه . وذكر ابن دريد

# بانبالعبن والزاي مع الراء

عزر، عرز، زرع، زعر، ستملة.

رعز،رزع، ۴۰۰٪ن.

[ عزر ]

قال الله جلّ وعز : « وتعسرً روه (٢) وتوقيق و وقوم (١) » جاء في التفسير في قوله تغالى : لتمرّ روه : أى التفسروه بالسيف ، ومَن نصر النبي صلى الله عليه وسلم فقد نصر الله تعالى .

حرفين : دعز ، عزد . قال : الدّعُو<sup>(٢٢)</sup> : الدفع يقال دَعَرَ المرأة إذا جامعها . وقال غيره معه : المَرْد والمَصْد الجاع . وقد عَرَدَهَا عَرْداً إذا جامعها :

ع زت أهملت وجوهها . ع ز ظ ، ع ز ذ ، ع ز ث أهملت .

وقال أبو عبيدة فى قوله : وعزَّرتموهم قال: عظَّمتموهم. وقال غيره : عرَّرتموهم : نصرتموهم.

وقال إبراهم بن الشرى : وهــذا هو الحق والله أعلى والله أعلى و وذلك أن الدّر في الله : الردّ و تأويله: الردّ و تأويله: ونتلت (<sup>4)</sup> به ما يُوردَعه عن القبيح : كاأن نكلت به تأويله: فقلت به ما يجب أن يُسكل معه عن المعاودة . فتأويل عــــز رّتموهم : نصرتموهم ، بأن تردّوا عبهم أعداءهم . ولوكان

 <sup>(</sup>۱) سقط مابین التوسین فی ج
 (۲) أتنفر الجمرة ۲۹۰/۲۳
 (۳) الآیة ۹/ الفتم

ا ما الآنا / ۱ م تو آ ( و )

<sup>(</sup>ه) فی م ۶ فعالت» بتشدید "أمین .

التمرير هو التوقير لكان الأجود في اللغة الاستفناء به . والنُصْرة إذا وجبت فالتعظيم داخــل فيها ؛ لأن نُصْرة الأنبياء هي المدافعة عبهم ، والذب عن دينهم (وتعظيمهم(١٠)) وتوقيرهم.

قال: ويجوز: تغرّروه من عَرَرته عَرْراً . أبو العباس عن عَرْراً بعني عَرْراته تعزيراً . أبو العباس عن الأعرابي قال: التزرُّ : النصر بالميف . والعَرْرُ : النادب دون الخلت . والعَرْرُ : المنع في باب الدين . قلت : وحديث سَمعد يدل طي باب الدين . قلت : التوقيف على الدين كل طي أن التعزير هو وحديث سَمعد يدل طي الأه عليه وسلم ومالنا رأيني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومالنا طيام إلا الخليسة ( على الإسلام ، لقد ضلات بنو أسد ترزى على الإسلام ، لقد ضلات التعزير في كلام العرب : التوقيد . والتعزير : التوقيف المنعر باللسان والسيف . والتعزير : التوقيف النعر با : التوقيف المنعر با : التوقيف المنعر باللسان والسيف . والتعزير : التوقيف

على الفرائض والأحكام: وقال أبو عبيد: أصلُ التعزير التأديب. ولهذا يسمى الضرب دون الحدّ تعريراً ، إ أ هو أدب . قال : ويكون التعزير في موضع آخر : تعظيمَك الرحل وتبحيلَه : وقال ابن الأعرابي : معنى قول سعد : أصبحت بنو أسد تعررني من الإسلام أي توقِّني عليه . قلت(1) وأصل العَزْرِ الردِّ والمنم . وقالَ الليث : العَزَيرُ بلغة أهل السواد هو ثمن الكَلأُ والجميع العزائر . يَتُولُونَ : هل أُخذَت عَزير هذا الحصيد ؟ أى هل أخذت ثمن مراعيها ؛ لأنهم إذا حصدوا باعوا مراعيها . وعُزَير : أسم نبيٌّ . وقال ابن الأعرابي: هي العَزْ وَرَةُ واللَّهِ وَرَةُ والسَّم وَعَةَ والقائدة : الأكة (١) . أبو عرو : تحالة عَنْزَارَة : شديدة الأَسْر . وقد عَنْزَرَهَا صاحبها . وأنشد :

فابتَنَمِ ذات عَجَل عَيَازِرَا صَرَّافَةَ الصوت دَمُوكا عَاقْرَا

والعَزَوَّرُ : السِّيءَ الحُلُق عن أبي عمرو ..

<sup>(</sup>٤) سقط في خَ

<sup>(</sup>ه) د: و للأكنه

<sup>(</sup>١) زيادة من د .

<sup>(</sup>۲) د « تعزروه » بَکسر الزای .

<sup>(</sup>٣) د د الحبلة ، بالتحريك

أبر العباس عن ابن الأعرابي: التيزّارُ النّلَام الطّفيسف الروح النشيط . وهو اللّقُن التُقَفُّ<sup>(1)</sup> وهو الريشة والمباحل والمباني<sup>(1)</sup> عَرْوَرُ<sup>(1)</sup> : موضع قريب من مكّلة . قال ابن هَرَّتة . ولم ننس أطمانًا عَرَضْن عشيةً

وم ندس اعمان عرض عسيه طوالع من هَرْشَى قواصد عَرْ وَرَا<sup>(1)</sup> والمَيَازِرُ: بِنَايا الشَّجِرِ الذَّى أُخذَتُ أَعَالَيْهِ بالعَطِمِ والأَكْلِ

[ عرز ] ·

أبو عبيد ع. أبي زيد : المُمارّزة : الماندة والحجانبة وأنشد (للتُقاع (\*)) : وكلُّ خليل غير ها ضر نفسه

لوصل خايل صارِم أو مُعَارِزُ<sup>٢٧</sup>

(۱) شبطنی دېکسر انقاف فیمها . (۲)کذا د المانی » بالنون نی د ، ج . ولی م :

(٣) سقط المكتوب من هنا إلى آخر المادة فى د (٤) قبله :

تذکر بعد النأی هندا وشغفرا ......نفصر یقفی حاجة ثم هجرا واتغلر معجم البلدان ( عزور ) وفیه « بنس » ف

مکان « ننس » . . . (ه) سقط فی د بایین القوسین .... (۱) ین د نر « غیر» بالرفر ، و هو علی هذا سغة

لکل . وانظر دیوانه س ۴۳

شمر: المُعَارِزُ: المُعَاتِثُ: وقال الليث: العارز : العاتب . قال : والعَرَز - والواحدة عَرَزة -- وهي شجرة من أصاغر الثُمَا-وأدقّ شحره (٢) ، له ورتي صغار متفرِّقة (٨) وماكان من شجر الثُمَّام من ضَرَّبه فهرَ ذو أَمَاصِيخ ، يمسوخة (١) في حوف أمصوخة ، تنقلع العليا من السفلي (١٠٠ انقلاع العفاص من رأس المُنكُحُلة . وقال غيره : العَرْز : الانقباض ، وقد استعْرَز الشيء أي انقبض واجتمع . ويقال : عَرَزت لفلان عرزاً ، وهو أن تقبض على (شو. ع في (١١١) كَفُّك وتضم عليه أصابعك وتُريى منه شيئًا صاحبَك لينظر (١٢) إليه ولا تريه كله ، وفي نو ادر الأعراب أعرزتني من كذا أي أعوزتني منه. وروى أبر تراب للخليك ل قال: النعريز كالتعريض في الخصومة .

<sup>(</sup>۷) د « شجرة »

<sup>(</sup>۸) د فیمتفرق »

<sup>(</sup>٩) د : د أمصوخة ، بالجر .

<sup>(</sup>۱۰) د ۵ السفل ۲

<sup>(</sup>۱۱) سقط مابين القوسين في ج

<sup>(</sup>۱۲) د : .\* لتنظر ، .

ثملب عن ابن الأعرابي قال : العُرَّالُةِ المتنابون للناس . قال : والعَرَّز : شجر الثمَّام . [ زدع ]

اللبث: الرَّرَّع: بات كَاشِيء عُمَّرَث. والله يَرْرعه أَى يُنَمَّة حتى يبلغ غايته . ويقال اللهبي : زرعه الله أن أنبته . (والمُرْدَرع <sup>(1)</sup>: الله يرْدرع زَرَّه أَي يَشْعَلُس به لنفسه ) والمُرْدَرَع موضع الزراءة . وقال الشاعز : واطلب لنا منهُم عَمَّلًا ومُرَّدَرَعاً

راطاب لنا مِنهمُ عَمَّلًا ومزدرُعًا كا لجيراننا تَخَلَّلُ ومُزْدَرَعُ

. مَفْتَمَلُ من الزرع . ومَفِيُّ الرجل : إغاً .

. وقال النضر : الزِرَّبعُ : ما ينبت في الأرض الستحية ، مما يتناثر فيها أباد الحماد إس الحبُّ.

(١) ستط مابين القوسين في د

(٢) سنط المكتوب من هنا إلى آخر المادة في د

فَقَلَّ غَنَاهِ عنك في حرب جعفر تُغَيِّك زَرَّاعاتُهُمَّا وَفَسُورِهَا(٢٠)

والزَّرُعَةُ الزَّرِعةِ ، وزُرِعَ نَسَلان بعد شقاوة أى أصاب مالاً بعد حاجة . وتَزَعَّجُ إلى الشيء : تسرع . ويقال السَكالاً ب: أولاد زار ع . قال :

وأخرج منه الله أولاد زارع مُؤلَّمة أكنافها وجُنُوبها

والَزْروعان <sup>(۱)</sup> من بنی کعب بن سعد لَقَبَان لا إسمان .

[ زغر ]

الليث: ﴿ عَرَ فِي شَعْرِ الرَّأْسِ وَفِي رَبْشِ

 (٣) « تننيك » كذا في الديوان ٢١٩ و اللسان.
 وفي م ، ج : « بعينكِ » وهو تصحيف . وأوله : لللل غناء ( في اللسان ) .

(1) في م . ج : ﴿ المزرعان ﴾ وهو خلأ في الكتابة . وهما كمب بن سعد ومالك بن كمب بن سعد والخلر إصلاح المنطق ٤٤٧ .

الطائر : قَلَةٌ ورِقَّة (1) وتفرَّق . وذلك إذا ذهبت أصولُ الشَمر ويتى شكيره . وقال ذو الرمة ( يصف<sup>47</sup>الظليم ) :

كأنه خَاضِبٌ زُعْرٌ قوادمه

أَجْنَى لَه بِاللَّوَى آيَّ وَنَنَوْمُ<sup>(۲)</sup> وقد زَعرَ <sup>(1)</sup> رأسه زَعرُ زَعرًا .

وقد زعرُ ۱٬۰۰۰ راسه يزعرُ زعراً . أبوعبيد: في خُلُقه زَعارٌ أُنَّ — بشديد الراء مثلَ حَمَّارة الصيف — أي شَرَاسة وسو -خُلُق

### باللعكبن والزائ مع اللام

عزل ، عاز ، زلع ، زعمل ، لعز ، مستعملة .

[عزل]

المَزْل : عَزْل الرجل الماء عن جاريته إذا جامعها لئلاً تحمل . وفي حديث أبي سميد

(۱)کذا فی ا ، ج . وفی د : « ورقه » . (۲) سقط مایین القوسین فی د .

(۴) «كأنه » في د : «كأنها » وهذا البيت تما نسب إلى ذى الرمة . وانظر ديوانه ٦٧٢

(٤) في د ، ج : زُعر " بفتّح العين . وقد أنبت ما في القاموس .

وربما قالوا : هو زَعِرَ الْخُلُق . ومنهم من \_ يختَّف فيقول في خُلُتُه زَعَارَة ، وهي لغة .

ثملب عن ابن الأعرابي : الرّعر : قِلَا الشَمَر . ومنه قبل للأحداث : رُعرُ ان . وقال ابن تُمثيل : الرّعرُورُ : شجرة الدُبّ . وقال غيره الزعرور تمر شجر ، منه أحرُ وأصفر ، له نوّى صُلُبٌ مستدير ، وقال أبو عمو : النّدك : الرّعرور . وراه أبو المباس عن عمرو عن أبيه .

اُلخذرِيمَانَه قال: بينا أنا جالسعند رسول الله على الله عانيه وسلم جاء رجل من الانصار فقال: يا رسرل الله إنا نصنب سبيًا فنعب الأنمان ه فكيد. ترى في العزّل؟ ققال رسول الله على الله عليه وسلم: لا عليكم ألا تنمغوا ذلك فإنها (٥٠) ما من تسمة كتب الله أن تخرج إلا وهي خارجة وفي حديث آخر: ما عليكم ألا تنمغوا. قلت من رواء لا عليكم ألا تضاوا.

<sup>(</sup>ه) الضمير ضمير الفصة .

فمعناه عند النحويين : لا بأس عليكم ألا تفعلوا، حذف منه ( بأس ) لمعرفة المخاطب به . ومن رواه ما عايكم ألا تفعلوا فمعناه أي شيء عايكم ألا تفعلوا ، كأنه كره لهم العَزُّل ولم محرِّمه . قلت وفي قوله ( 'نصيب سَبْياً فنحب الأثمان فكيت ترى في العال ) كالدلالة على أن أمَّ الوَلَد لا تباع . ويقال : ا اعز ل عنك ما يَشبنك أي نَحَّة عنك . و كنت أ بَعَزْل من كذا وكذا أى كنت بموضع عُزُلَةِ منه ( وكنتُ في (١) ناحيةمنه). واعتزلت القوم أى فارقتهم وتنحَّيت عنهم . وقومٌ من القَدَرَّية يلقَّبون المعتزلة ، زعموا أنهم اعتزلوا فئتى الصلالة عندهم ، يعنون أهلَ السُّنة والجماعة والخوارج الذين يستعرضون الناس قتلاً . والعَزَلُ في ذنّب الدابّة : أن يَعْزُل ذَنبَهَ في أحد الجانبين ، وذلك عادة لا خلقة . وفرسُ أعزلُ الدُّنَبِ إذا كان كذلك . ومنه

قول امرىء القيس: \* بضافي نُورِيْقَ الأرض ليس بأَعْزَل<sup>٣٧</sup>\*

وقال النصر : الكشّفُ أن ترى ذَنبَهَ زائلاً عن دُبُره ، وهو العَزَل .

وقال الليث: الأعزل من الدواب: الذي يميل بذّنَبِسة (٢٠ عن ذُكُره . والأعزَل من الرجال : الذي لا سلاح معه . وأنشد أبو عبيد:

وأرى الدينة حين كنت أميرها

أمِنَ البرىء بها ونام الأُعْزَلُ

وفى نجوم الساء سِمَا كَانِ / ص ٧٧ ب: أحدها السِمَاك الأعزل. والآخر السماك الرامح. فأمَّا الأعزل فهو من منازل القمر، به ينزل القمر وهو شاتم وسَّتمي أعزل لأنه لاشيء بين يديه من الحكوا كب ؟ كالأعزل الذي لاسلاح معه. بيقال: سُمِّق أعزل لأنه إذا طلع لا يكون في أيله ريمِ ولا بَرْدُ. وقال أؤس بن حَجَر:

كَأَنَّ قُرُون الشمس عند ارتفاعها وقد صادف قرَّنًا من النجم أعزُّ لاَ

(٣) د: « ذنبه »

<sup>(</sup>١) سقط مابين القوسين في د .

 <sup>(</sup>۲) صدره : \* ضليع إذا استدبرته سدفرجه\*
 وهو في الملقة .

تردُّد فیــــه، ضوؤهــا وشناعها

فاحْصِين وأزين لامرى وإن تَسَرُ بَلَا (١)

أراد إن تسربل بها ، يعن الدرع أنك إذا نشرت إليها وجدتها صافية براقة ، كأن شاء الشمس وقع عليها قر أيام طابع على المعرف المواله صافي ، وقوله : تردّد فيه يعنى فى الدرع فذكره للفظ ، والغالب عليها التأنيث. وقال الطرباح :

محاهُنَّ صَيَّبُ نَوْء الربيع

من الأنجم العُزْلِ والرامحة <sup>(17)</sup>

وعُرِّلاً المزارة : مَصَبِّ الماه منها في أَسْفَها حيث يُستفرغ أَ فيها من الماء : وجمعها العَرَّالي؛ تعميّت عزلاء لأنها في أحد خُصَتي المزادة لا في وسطها ، ولا هي كفعها الذي منه (٢٢ يُشِقَى فيها ، ويقال للسحانة إذا المهمرت بالمطر الجُورد: قد حَلَّت عَرَّاليها ، والرسلت عَرَّاليها ، والمعرّال من الناس: الذي لا ينزل من الناس: الذي لا ينزل

(۱) الديوان ۲۰ . وفيه «طلما» في مكان « قرنا » . (۲) الديوان ۱۳۷ .

(٣) سقط في د .

مع القوم فى السفَر ، ولكن ينزل وحده . ويكون وحده . ويكون وهو ذمّ عند العرب بهذا المعنى . ويكون المينزال : الذى يستبدّ برأيه في رّعى أنّت الكَلاَ ، وبتبّع ،ساقط الغيث ، ويَعْزُلُ فيها ، فيها ، فيقال له : مِعْزَابةً ومِعْزال . ومنه قوله (4):

\* وتلوى بلَبُون المِيزَابَة المِيزَالِ \* وهذا المعنى ليس بذم عندهم لأن هذا من فعال أن هذا من فعال أن المشجعان وذوى البأس والنجدة من الرجال الذي لا سلاح معه : عزلًا وأعذاً ألًا . ومنه قول اليغذائر آني ال وانهه قول اليغذائر آني النهاس : :

الفِيد الرِياني - والله شهل -

ل منسل الأيننى الرُعلِ فجمع الأعزل على أعزال ، وَكَأَنه جَمْع

(٤) أى قول الأعنى . والبيت بتمامه : تخرج الشيخ عن بينة وتلوى

بلبون المنزاية المنزال وهو وصف كتيبة . تقتل الشيخ فتفرق بينه وبين . ولده . وتلوى : تلحم بثال : ألوى بهم الدهر .

وانشر الصبح المنير ۱۲ . (ه) كذا ق د ، ح . وق ا : « فعلا » ويبدو

أن الأصل : ﴿ فَعَالَاتُ ﴾ .

أبو داود عن ان شميل: مر قتادة بعمر و

من العُزُّ ل مسهم وابن بَاب

بابسية بطحاؤها أتقلفا

أقيل بالخير علمها مقبل

( وعازلة : اسم ضَيْعة كانت لأبي نُخَيَلة

ابن عبيد فقال : ما هذه المُعْتَزَلَّةُ : فسمُوا المتزلة . وهو عمرو من عبيد من باب . وفيه

يقول القائل(١) :

بَرَ ثُتُ من الخوارج نستُ منهم

الْحُمَّانِي . وهو القائل فيها :

عازلة عن كل خير تُعْزَل

للجنّ بين قارَ تَشْهَا أَفْكُلُ

العُزُل. وقد جاء في الشِّعر : عُزُّلُو(١) . ومنه قول الأعشم:

غير يميل ولا عواوير في الهي جا ولا عُزَّلِ ولا أَكْفَالِ ٢٠٠

( وقال (٢) أبو منصور : الأعزال جمع العُزُل على فَعُل كما يقال : حُنب وأحناب ومياه أسدام حمر سُذُم ).

وروى أبو العباس عن ان الأعرابي قال: الأعزل من اللحم بكون نصب الرحا الغائب. والجع (١) عُزْالٌ . قال : والأعزل من الرمال: ما انعزل عنها أي انقطع. ويقال لسائق الحار: اقْرع عَزَلَ حمارك أي مؤخّره. والعَزَّلَةُ: آلحرْقَفَة . والأعرل: الناقص إحدى آلم "تَفْتين . وأنشد :

(١) هو إستحق بن سويد المدوى ، كما في رغبة الآمل ١١٣/٧ ، والكامل ص ١١٩ منهذا الجزء. وَقُولُهُ : ﴿ الْعَرَالُ ﴾ هَكذا بَصَيْعَةُ الْجُنِّ مَمَّ الْعَيْنِ الْمُهمَّاةُ المُصمومة ، وفي شرح القاموس أنهم ألمَّزلة . وفي الـكامل: « الغزال » وفيه: « فإن قوله: مر الغزال منهم يعنى واصل بن عطاء، وكان يكني أباً حذيفة، وكان معتزَّليًّا ، ولم يكن غزالا ولكنه كان يلقب بذلك لأنه كان يلزم الغزالين ليعرف المتخفات من النساء فيجعل

ومقبل: اسم بببل بأعلى عازلة ).

قد أعجلت ساقتها فرع المَزَل \*

<sup>(</sup>١) كذا في أصول التهذيب. والواجب: « عزل.» ليكون فاعل ه جاء ، إلا أن يقدر الفاعل ضميرًا ، مویکون « عزلا » حالا منه .

<sup>(</sup>٢) الصبح المنير ١١

<sup>(</sup>٣) مابين القوسين من د . وحق هذا أن يكون بعد الكلام على بيت الفند .

<sup>(1)</sup> د : د الجيم ، .

### [ علز ]

قال الليث: المَلَزُ: شِبه رِعْدة تأخذ المربض والحريص على الشيء. تقول: مالى أراك عَلزاً. وأنشد:

\* عَازَان الأسير شُدُّ صِفَادا \*

قلت : و'بذى ينزل به الموت يوصف بالمَلَز . وهو سياق نتسه . يقال : هو فى عَلَز الموت .

وقال الأصمى : عَلَزِ الرجل بَلْمَلَزُ عَلَزًا إذا غَرِضَ . قلت : معنى قوله : غَرِضَ ههنا أى قَلَقِ .

أبو عبيد عن أبى عمود : العِلَّوس والمِيَّوز جميعاً : الوجع الذى يقال له اللَّوى . وعالز : أسم موصح (ويقال<sup>(1)</sup>للبظر إذا عَلْظَ : عِلْوَدَّ وَسِلْرَدَّ . والعِلْوَزَزَّ : الجنرن. وأعلزنى أعورنى) .

### : [ زاح ]

في الحديث أن النُّحْرِمِ إذا تزلَّمَتْ رَجُّهُ

(١) مابين القوسين زبادة نی د .

فله أن يَدْهُمها . ترلَّمَتْ أَى تَشَمَّمَت . قال ذلك أبو عبيد وغيره .

وقال الليث : الزُّ أُوع : شُقُوق تَكُون فَ طَهِر القدم وباطنيه ، يقال ذَكَتَ رِجْلُه (٢٠ وقدمهُ مُ قال : والرَّلْعُ استلابٌ في خُمَّل ؟ تقول زَّلْمَتُهُ وازدلمته وقال الفضل : ازدم فلان حُقِّ إذا اقتطمه . وقال : ازْدَلَعْتُ الشجرة إذا قطمها . وهو افتدال من الزَّلَم والدال في ازدلمت كانت في الأصل تا .

وقال الليث : أَزْلَمْتُ فلانًا في كذا . أى أَطْمَعْتُهُ .

وقال ان دريد : الزَّيْلُتُ خَرَزَ معروف. قال : وزَيْلَتُمُ : موضع . وقال زلِمَتْ جراحته إذا فسدتْ .

. وفال النضر : الزُّنُوع والسُّلوع : صُدوع . في الجُبَل في عُرْضه .

وقال أبو عبيد : زَلَعْتُ رِجْله بالنار أَزْلَمُهَا

<sup>(</sup>۲) د : « پده » .

وقال أبو زيد: الزَعَلُ والعَكَزُ: التضوُّر.

وقال الليث : الزَّعْلة (٥) من الحوامل :

التي تلد سنة ولا تلد سنة ، كذلك تـُكون

[ لعز ]

إذا حامعها . قال: وهو من كلام أهل العراق.

وقال ان دريد: اللمزز: كناية عن النكاح،

بات يَلْعَزَها . قال : وفي لغة قوم من العرب

الليث : لَعَزَ فلان جاريتـــه يَلْعَزُهُمَا

(المنذري<sup>(1)</sup> عن ثعلب عن ابن الأعرابي يقال : زلمته وسلقته ودثنته وعصوته وهروته وفأوته بمعنى واحد ) ( رجل <sup>(1)</sup> أزلع : قصير الثمنين في استحالة عن مضَحَ الفم . وامرأة زَلماء وَلماء : واسعة الفرح ) .

. [ زعل ]

أبو عبيد: الزّعَل: النشاط. وقال الليث الرّعَل: النشاط. وقال الليث الرّعَل: ، وحَمَّد زَعِل . وقال أبو ذؤيب: أكل الجيم وطاوعَنْهُ مَهْمَتُحٌ اللّهِم مثل القانو أزْعَلَهُم الأَمْرُعُ (١٠) مثل القانو أزْعَلَهُم الأَمْرُعُ (١٠) مثل القانو أزْعَلَهُم الأَمْرُعُ (١٠) مثل القانو أزْعَلَهُم الأَمْرُعُ (١٠)

كَمَزَت الناقةُ فصياعًا إذا لَطِعته باسانها .

ما عاشت.

باللِعَبِنْ والزايُ مع البنوِّنْ

عنز، نزع، عزن.

[ عزن ]

أبو العباس عن ابن الأعرابي : أعرن الرجل إذا قاسم نصيبه فأخذ هذا نصيبه وهذا

(١) مابينِ القوسين زيادة في ب .

(۲) مابین القوسین کان مثبتاً فی آخر مادة(لمز)
 اکاتبة ، وقد نقلته هنا . مع العلم بأن هذا لم يثبت فیب
 (۳) ضبط فی د : « الرعی » بفتح الرا .

(١) انظر ديوان الهذا بن ١/١ . وقه : أزعلته

نصيبه . قلت : وكأن النون مبدلة من اللام في هذا الحرف .

[عنز]

أبو عبيد: المَنزَة : قَدْرُ نصف الرُمْح أو أكبر شيئًا وفيها زُخْ كزُحْ الرمح. وقال

 (٥) هذا الضبط عن ح. وضبط في : «الزعاة» بفتح الزاى وكسر العين، وفي اللمان بضم الزاي وسكون العين . وقال مصححه : « هكذا ضبطئ التكملة ومتتضى اصطلاح القاموس أنه بإلفتح » .

الليت: التغرّة - والجيم (١) التغرّ - يكون بالبادية ، دقيقُ الخطم . وهو من السباع بأخذ البعير من قيل (٢) دُرُه ، وقلما يُركى . ويزعمون أنه شيطان . قلت: التنزة عند العرب من جنس الذئاب ، وهي معروفة ، ورأبت فأصبحت وهي ممخورة قد أكمات التنزّ : من فأصبحت وهي ممخورة قد أكمات التنزّ : من عجزها طائفة ( والناقة (٢) حَيّة ، فقال راعي عجزها طائفة ( والناقة (٢) حَيّة ، فقال راعي الإبل - وكان تُميريًا فصيحًا - طرقها ( المنزَر : الشق وقلًا تظهر التنزّة نخليمًا . ومن أمثال العرب المعروفة : ركبت عَنز بجدَج (٥) جالًا . وفيها يقول الشاعر :

شَرَّ يوميها وأغــــواه لها

(۱) ج: « الج. »

ركبت عنز بحدْج جَلاً(٢)

وقال أبو عبيد: قال الأصميم: أصله أن المرأة من طَنس يقال له اعَمر" ، أُخِذَت سَيية في المرأة من طَنس يقال له اعَمر" ، أُخِذَت سَيية فعند ذلك قالت: شر<sup>7(2)</sup> يُؤمّيها وأغواه لها . تقول شرة أيامي حين صرت أكرّم للسياء ، يضرب ( المال عليه المال البرّ باللسان والفعل لمن يراد به الغوائل . وعَنيزة من أسماء النساء ، تصغير عَمْرة أو عَمْرة قرق . وقبيلة من العرب ينسب إليها ( فقال فقال فقال الممترة ي وقبيلة من العرب أسها عَمْرة ، والمتنز الأنتى من المعنر عَمْرة ، والمتنز الأنتى من المعنرة كان المراب المراب المناب الراب الأعرابي :

أَبْهَىُّ إِنَّ العَنْوَ تَمْنَـــعُ رَبِهَا مِنْ أَنْ يُمُنِّتُ جَارِهِ

مِن أَن يُبِيَّتَ جَارِهِ بِالْحَالِمِ ( ) أَرِيدُ بَعْ أَلِمِ ( ) أَرِدُ وَلِمُعْنَى : أَن الْدَ رَرْ يَتْمَا أَعْلَمُ اللّمَا فَلَكُمْمِمُ الغَارَةُ عَلِى مَالُ الجَارِ السّتَجْرِرِ بِالْحَالِمُوا وَحَالُ ( ( ) : أَرْضَ بَعْيَما السّتَجْرِرِ بِالْحَالِمُوا وَحَالُ ( ( ) : أَرْضَ بَعْيَما السّتَجْرِرِ بِالْحَالِمِ الْحَالِم الْحَالَمُ اللّهِ ( ( ) : أَرْضَ بَعْيَما السّتَجْرِرِ الْحَالِم الْحَالَم اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

<sup>(</sup>٢) كَذَا فَرَّد ، ج . وفي م : « قبيل » .

<sup>(</sup>٣) سقط مابين القوسين في ج، د . (٣) سقط مابين القوسين في ج، د .

<sup>(</sup>٤)كذا في م . ج : «طرقها ·· فخرما » وفي ب : «طرقتها ·· فخرتها » وكأن العنرة تقال للمذكر

ب: «طرقها أفخرتها » وكأن العرزة تقال للمذكر
 والمؤنث من هذا الحيوان ، فجاء الوجهان .

<sup>(</sup>ه) كبذا في د ، ج وني ا : « مجرع » . (١) « شمر » بالنصب على مائى اللمان والصبح

 <sup>(</sup>٦) « شر » بانصب على مانى اللمان والصبح
 المنبر ۸ ، وفى أصول التهذيب « شر » بالرفع . و
 « بحدج » فى م : « بجذع » .

<sup>(</sup>٧) د : « شر » بالرفع . وكذا اللسان

<sup>(</sup>۸) د : « ضرب » .

<sup>(</sup>٩) د : « اليهم"» .

<sup>(</sup>۱۰) هجاره» کفارکی ب، جویی م: «ربه» وقوله: « بالحائل » ایوانق مانی ب. وی م، ج: « بالمانا » .

<sup>(</sup>۱۱) كذا ني د . وفي م ، ج : « حابل » .

أدخل علمها الألف واللام للضرورة . وقال الليث : وكذلك العَنْز من الأوعال والفاياء . قال: والعنرُهُ: ضربُ من السمك يقال له: عَنْز الماء: قلت وسألني أعرابي عن قول رؤية :

\* وأرَّم أعيسُ فوق عَنْزِ <sup>(١)</sup> \*

فلم أعرفه . فقال : العَـنْز القارة السوداء . لأنه ُبني من حجارة بيض ليكون أظير لمن يريدالاهتداء بعملي الطريق فيالفلاة. وعُنَيْزَة: مه سمر في البادية معروف ، وقال الليث: العَينْز في تمون رؤية ، صخرة تكون في الماء ، والذي قاله الأعرابيُّ أصحُّ . وقال الليث : العَـنْز من الأرض: مافيه حُزُونة من أكمة أو تَا ِّ أو حجارة . وقال غيره : يقال نَزَل فلان معتمرًا

(۱) كذا في د . وفي م ، ج : « أيرم » والذي ف اللغة : أيرى ، فإذا صح ما في ا ، ج فأصله أيرمي فحفف الياء المشددة ، وعامل السكلمة معاملة المنقوس ؛ على أن قوله في هاتين النسختين بعد : « والأبرم » يمنم هذا التخريج ، وفي مجموع أشعار العرب ٣/٥٠ : ولمرم أحرس فوق عُمْر . ورد مكذا في الاشتناق . ٣٣ وفيه عقبة : ﴿ وَالْإِرْمِ : العلمِ يَنْصُبُ لِيَهْتَدَى بِهُ . وأحرس: أتى عليه الحرس وهو الدهر ٪ .

(۲) کذانی د . ونی م ، ج : « الأیرم » .

إِذَا نُزُل حَرِيداً في ناحية من الناس . ورأيته مُعْتَنزًا ومنتبذًا إذا رأيته متنحِّيًّا عن الناس . وقال النضر : رجل مَعَنَّزُ إلوجه إذا كان قَلَيْلُ لَحْمُ الوجه . وأنشد :

\* مُعَـنَّزُ الوجه في عِرْ نينه كَثَمَمُ \* وقال أبو داود : سمعت أعرابياً يقــول لرجل: هو معنَّز اللحية ، وفسَّره أبو داود : بَزْريش كأنه شبّه لحيته بلحية التيْس . ومن أمثال العرب: حَتْفَهَا تَحسل ضأنٌ بأظلافها. وقال بو عبيد: من أمثالهم في هــــذا لا تَكُ كالمَـنْز تبحث عز اللَّدْية ، يضرب مثلاً للجانى على نفسه جناية يكمون فيها هلاكه<sup>(٣)</sup> ، وأصله أن رجلاً كان جانعاً بانهلاة فوجد عَنْزَا ولم يجد ما يذبحها به ، فبحثت بيديها وأثارت عن مَدْيةِ ، فذبحها بها(١) ومن أمثالهم في الرجَّاين يتساويان في الشرف: قولهم : ها كرم كُبّتي العَنْز . وذلك أن ركبتيها إذا أرادت أن تَرْ بض وقعتا معاً . ونحو ذلك قولهم ها كَمِيكُمَى العَمَيْرِ. ويروى هذا المثل عن هَرم

<sup>(</sup>۳) د : « ملاکبا » · (١) سقط في م ٠

ابن سِيَّان أنه قاله لعاتمة وعامر حين سافرا إليه فلم ينشَّر واحداً منهما على صاحبه ، ومن أستالم لتي فلان يوم السَّنْز ، يضرب مثلاً للرجل بَـُلق ما يُهلكه .

#### [ex]

أبو عبيد: الأنزع: الذي انحسر النّمَوُ عن جانتي جَبِهه: وانتَوعتان: ناحيتا منعسير السّمَرِ عن الجيئين. وقد نَزع الرجل يَنزَع نَزَعاً . والعرب تحب النزع وتنيتن بالأنزع ، وتذمّ الفكم وتنشام بالأغمّ . عمرتم أن الأغمّ القفا والجيين لايكون إلاّ لنياً . ومنه قول هُذَبة بن خَشْرمَ :

لا تنكحى إنْ فرَّق الدهر بيننا

أُغُمَّ القفا والوجهِ ليس بأُنزَ عا<sup>(١)</sup>

(١) « لا » ب : « ولا » · هــذا ويتول

المرسق في رغبة ألامل ۲ / ۱۸۵۸ م. ١٠ مد البيت
بروية خلف عن سدت ، وهو حمل الإنشاد ، والبك
عمل على راور الاقتالها الماقان في تسكدي:
أقسل على اللوم يا أم بوزعا
ولا تجزعي بما أصاب فأوجها
ولا تسكمي إن فرق الدهر بينتا
أكيد مبطان الضعا غير أروعا
أكيد مبطان الضعا غير أروعا
نزا اللوم عنوا للنسال تتما
الإنا اللام عنوا للنسال تتما
الحيالا سوى ماكان من حد ضرب

قال أبو عبيد . والغزائع من الخيل : التي تُرَعت إلى أعراق . وبقال : التي انتزعت من أيدى قوم آخرين . قال : وقال الأسمى : بُدَّ نووع إذا نُزِع مَنها الما، باليد نَزعاً . قال: وقال أبو عمر : هي النزيم والتَزوع .

وروى عن النبي صلى الله عليه بسم أنه قال رأيتني أثرع على قليب . معناد : رأيتني أثرع على قليب . معناد : رأيتني في المنام أ- في بيدى ( من قليب) (٢٠ مثال : رغيب إذا السنة و بدلو على فيها الرشاء . وفي حديث آخر أنه صلى الله عليه وسلم صلى يومًا بغوم، فلم اسمَّ من صالاته قال : مالى أنازع فواته، فهاه عن المجمو بالقراءة في الصالاة فنارة عد والمنازعة في المحسومة : عبادنه المحتج خلفه و المنازعة في المحسومة : عبادنه المحتج مناطاتها . قال نثم تعالى : « يتنازعون ٣٠ فيها مناطاتها . قال نثم تعالى : « يتنازعون ٣٠ فيها كاسًا لالنو فيها ولا تأثيم » (و فهال (٢٠ نازعة المحافد) . و المنازعة المحافد في المناطنة في ، و المنازعة المحافد في المنازعة المحافدة أنها كان نبائه أي صافحني ، و المنازعة المحافد .

 <sup>(</sup>٣) سقط مابين القوسين في ج.
 (٣) اآية ٣٤/ الطور.

<sup>(</sup>٤) مابين القوسين زيادة في د .

وقال الراعي : ينازعننا رخص البنان كأنما \* ينازعننا هُدَّاب رَيْط معضَّد ) سَلَمَة عن الفرَّاء ِ قال : اَلَمْنُزَعة : الصغرة التي يقوم عليها الساقي عَالَ وَالْمَنْزَعَة : القوس الفَيُّواء . وأَنْبُزُعة . قــّـقة عزم الرأى والهتمة . ويقال للرجل الجيَّـد الرأى: إنه لجيد المُنزَعة . وأما المنزَعة كسم الميم فحشبة عريضة نحو المُلعَقة، تكون مع مُشتار العسل ينزع بها النحل اللاصق بالشَهْد وتستى المِحْبَضَة (١) . ويقال للانسان إذا هوى(٢) شيئًا ونازعته نفسه إليه:هو كَيْزُ ع إليه نزَاعًا. وَنَزَع فِي القوس بَنْز عِ نَزْعًا إِذَا مَدَّ وتَرْهَا. قال الله جل وتمزّ : « والنازعات<sup>(٢)</sup> غرقاً » قال الفرّاء: تَنْزع الأنفسَ منصدور الكفّار، كَمَا مُيثْرِقِ النازعُ فِي القوسِ إذا جَذَبِ الوَتَرِ . ( وقال ابن السكيت : قال الكسائي : يقولون لتعلمنَّ أينا أضَّفُ مِنْزعة . والإنزعة : ما يرجع إليــه الرجل من رأيه وتدبيره . جاء به ان السكيت في باب مِفْعَلة ومَفعلة ) قال : وقوله

(۱) کفا ق د ، ج. وق ا: د الهيفة » تسعيف مغذا والذي ق القاموس : الهيف . (۲) کفا ق د، ج. وق م : « هدى » و هو تمريف . (۲) اکية ۱/ النازيات .

( يتنازعون فم اكأساً ) أي يتعاطون، و الأصل فيه بتحاذبون . وقال ابن عباس و ابن مسعود في قوله « والنازعات غرقاً » : هي ذالائكة . ويقال: فلان َيْنُز ع نَزْعًا إذا كان في السياق عند الموت . وكذلك هو يسوق سَوقاً . و بقال تَرَعَ الرجل عن الصِبَا، ينز ع نزوعاً إذا كف عنه . وربما قالوا : كَرْعاً . ويقال كَرْع فلان إلى أبيه يَنْز ع إذا أشهه ، و تَزَعَ إلى عرق ، يَنْزُ ع ، وقد نَزَعَ شَبَهَهُ عُرْق . وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو عرق نَزَعَه. و بُزَّ اعُ القبائل: غرباؤهم الذىن يجاورون قبائل ليسوا منهم ( الواحد (١) تزيم ) . ويقال للرجل إذا استنبط معنى آية من كتاب الله : قــد انتزع معنى جيداً ،و نَزَعَهُ - مثله - إدا استخرجه. واللَّغْزُعُ : السبم الذي يُرْمَى به . ومنه قول أبى ذؤيب :

<sup>\*</sup> فأنفذ طُرَّ تَبِهِ الْمِنزَعُ (°) \*

<sup>(</sup>٤) مابين القوسين فى د . (٥) البيت سمامه :

<sup>(</sup>ه) البیت بهامه : فری لینقذ <sup>م</sup>فرَّها فهوی له سهم فأنفذ طرتیه المتزع

وهو فى الحديث عن صاحب كلاب الصيد والثور الوحشى. وانظر ديوان الهذلين ١/ه١ .

وأنشد :

مُعْدها ، أخرني بذلك النذري عن الحرابي عنه . قال أبو منصور : ومنسه نزع فلان إلى وطنه . النزائع الغرباء وكذلك النُزّاع الواحد نزيع ونازع). وشرابُ طيّب المنزّعة إذا كان طيب الختام، وهو ساعة ينزعه عن فيه .وقيل

( وقال ابن السكيت (١) : انتزاع النيّــة :

في قوله : « ختامه (٢) مسك » إسهراذا شربوا الرحِيق ففنيي ما في الكأس وانقطع الشُّرب أحم ذلك بريح المسك وطيبه والله أعلم . وقال الليث: يقال للخيل إذا جَرَت: لقد تَزعت

سَنَناً . وأنشد:

[والخيل تنزع تُتَّبا في أعنَّتها

كالطير تنجو من الشُؤُ بوب ذي البَرَدِ (٣)

والنَزَعَة : الرَّمَاة ، واحدهم نازع . ومنه المثل

(١) ماس القوسين زيادة في د . · الكنة ٢٦/ المطففون .

(٣) و قا » في د : « غربا » . وفي حاشيتها:

« تمزع قتبا » . وهو من قصيدة النابغة التي أولها : يا دار مية بالعليا ، فالسند

أقوت وطال عليها سالف الأمد

عاد الرميمُ على النَزَعة. يضرب مثلاً للذي تحيق

به مَكْرُه . أبو عبيد عن الأموى: أَنْزَعَ القوم فهم مُنزعون إذا تَزَعَتْ إبْلُهِم إلى أوطانها .

\* فقد أهافوا زعموا وأثرَّ عُوا \*

وتنال همذه أرض تنازع أرضنا إذاكانت تتاخمه: . وقال ذو الرمّة :

لَقَى بين أجاد ، جَرْعاء كَازَعَتْ

جبالا بهن الجازئات الأوايد<sup>(1)</sup> والنزائع من الرياح: هي النُكْب ، سمّيتُ

نزائع لاختلاف مَهَابِّها. وقال الليث:غَنَمُ سُرُّعُمْ إذا حَنَّت فاشتهت الفَيْحل ، وبها يزَّاع وشاةٌ نَازع . ان السكيت : النَّزَعة نبتُ معروف.

ابن الأعرابي: أنزع الرجل إذا ظهــــرت زعاته<sup>(ه)</sup> .

<sup>(</sup>٤) الديوان ١٢٥ .

<sup>(</sup>ه) ب : « نزعتاه » .

# باللِعَبَنُ والزايُ معالفاء

عزف ، عفز ، زعف ، فزع : مستعملة . [عزف]

يقال عَزَفَتْ نَفْسُه عن الشيء إذا انصرفت عنه (١) عُزُوفًا . ورجلٌ عَزُوف عن الليو إذا لم يشتهه ، وعَزُوفٌ عن النساء إذا لم يَصُّبُ إلمبور . وقال الفرزدق :

عَزَفْتَ بأعشاشِ وما كِندت تَعْزُ فُ" والعَزيفُ : صوت الرمَال إذا هبّت بها الريام . والعرب / ص ٧٤ ب تجعل العَزيف أصوات الِجنُّ . وفي ذلك يقول قائايىم :

وإتى لأجتاب الفيازة وبننها عوازفُ جنّان وهام صَوَاخِدُ وهوالعَزْف أيضاً ( والعُزْف (٣) : الحسام الطورانية في قول الشمَّاخ:

(٣) مايين القوسين زيادة في د .

حتى استغاث بأحوى فوقه حُبك يدعو عدملا به العرف العراهيا (١) وهي الميملة: والعُزُّف: التي لهيا صوت وهَدير: وعَزَف الدُّفّ: صوته. وقال الراحز: للخَوْتع الأزرق فبها صاهل

عَزْف كون الدُّف ذي الحَارَ عان ) والمَعَازِف . قال الليث : هي الملاعب التي يُضرب بها ، يقولون للواحد : عَزْفٌ وللحميم مَعَازِف رواية عن العرب ، فإذا أفرد المُغزَف فهو ضَرُّبُ من الطناسِر بتَّجذه أها اليمن وغيره يجعل العُود معْزَفًا .

وفي حديث أمّ زَرّع : إذا سعن صوت الْعَازِفَ أَيْنَ أَنَّهِن هُو الك . قلت : والعَزَّ اف: جبل من جبال الدهناء قد نزلت به . وروى أبو العباس عن ابن الأعرابي : عَزَ فَتُ نفسُه أي سَلَتْ . وعَزَفَ الرجل يَعْزُف إذا أقام في الأكل والشرب. وأَعْزَفَ سمع عَزْ يف الرمال.

<sup>(</sup>۱) ح: ۵ شه ۵ . (۲) ئى د ≄زە:

<sup>«</sup> وأنكرت من حدراء ماكنت تعرف » وانظر الديوان ١٥٥ .

<sup>(</sup>٤) البيت في ديوان الشهائر ٨٢ : حتى أستغائت بجون فوقه حباد تدعو هديلابه الورق المثاكيل

#### [عفز]

أهمسله الليث : وروى أبو العباس عن ابن الأعرابي قال : العَدْر (١) : الجُوز الذي يؤكل . وقال أبو عمو : مثله في العَدْر (٢) وقال أبو عمو : مثله في العَدْر (٢) وقال ابن الأعرابي: بقال الجعوز عَمْز (١/٢ وعَمَازَدَ عَال وانتَمَازَدَ (٢) الأَحَدِد عَمْز تلا وانتَمَازَدَ (٣) أَن فوق الله عَدْد وقال ابن دريد (٣) العَدْز : الملاحية: بقال: بأن فوق الله الموات أي يفاز لها (١/١ عَلَيْهُ عَلَى المَدْز : الملاحية: بقال: بأن بمافز المرأته أي يفاز لها السين زايا (١/١) . قلت هو من قولم، : بأن يعافسها ، فأبدل السين زايا (١/١)

#### [زعن]

أهما الليث . وهو مستما صحيح . رَوَى أبو عبيد ( عن السكسائي (٢٠ ) موت زُعَاف وزُعاف ودُواف بمني واحد . قال : وقال الأصمى : الموت الزعاف : الاسحى . وقد أزعنته إذا أقتصته . وكذلك ازدعنته . أبو عبيد عن أبي عر : المزعف : السم القاتل.

وقال غيره : سيف مروعت : لايطني . وكان عبد الله بن ستبرة (الما الحد الفقاك في الإسلام ، وكان اله سيف شماه المزعف . وفيه يقول علوت بالمرعف المانور هامته فما استجاب الداعيه وقد سميما شملب عن ابن الأعرابي قال : الزُعُوف : الماكياك . عمو وعن أيه قال : من أسما . الحيّة

#### [ فذع ]

المزعافة والمزعامة .

قال الله تصالى : « حق ( أوا فرّع عن قاويهم » اتقق أهل التضير وأهل اللغة أن من قويهم ، وأهل اللغة أن ترثيف الفرع عن قويهم ، وأويل الآية أن مارث تن على الدنياكان عهذهم قد طال بنزول الوّ تَى من السوات العالم ، فلاً تزل جبريل بأذ من على المنافي صلى الله عايمة وسل أول مايشت نيه ظنت للائمكة الفين في الساء الدنيا أن جبريل تزل لقيام الداعة ، فتزعوا له ، فلن تمرّر عندم أنه تقيام الداعة ، فتزعوا له ، فلن تمرّر عندم أنه تزال لغير ذلك تحريد النزل المنير ذلك تحريد النزل المنير ذلك تحريد النزل المنير ذلك تحريد النزل عن قلومهم فأفياوا

<sup>(</sup>۱) فی د : فتح الفاء.

<sup>(</sup>٢) سبط في د بكسىر العين .

<sup>(</sup>٣) انظر الجهرة ٣/ه . (٤) د : « يلاعبها » .

<sup>(</sup>ه)م «زام»، (ه)م «زام»،

<sup>(</sup>٦) سقط في ج مايين القوسين .

<sup>(</sup>٧) م: «سيرة» تصحف.

<sup>(</sup>٨) اگية ٢٣ / سيأ .

<sup>(</sup>٩) كذا ق ا . و أن د ، ج : « السها، » .

على جبريل ومن سعه من الملاثكة ، وقالوا لهم ماذا قال ربكم ؟ . ( قالو الله على الله الحق وهو العليّ الكبير . والذين فُزَّع عن قلوبهم هينا ملائكة السهاء الدنيا . وقيل : إن ملائكة كل سماء فَزعوا لنزول جبريل عليه السلام ومن معه من الملائكة)، فقال كل فريق مسهم لهم : ماذا قال ربكم ؟ وقال القراء : الْمُفَرَّعُ يكون جَبَانًا ، ويكون شُجَاعًا . فن جعله مفعولاً بة قال: عثله تَنْزل الأَفْزاع. ومن جعله جَبَانًا جعله يَفْزُع من كلشيء . قال : وهذا مثل قولمم للرجل : إنه لُغَلُّبُ ، وهو غالب ، ومُغَاَّبُ وهو مفاوب . قلت : ويقال : فَزَّعْتُ الرجلِ وأفزعته إذا رَوْعته . وقال الليث: الفَزَع : الغَرَق · وقد فَزعَ يَفْزَع فَزَعًا فهو فَزِغْ . وفلان لنا مَفْزَعُ . وامرأتُهُ لنا مَغْزَ، . سناه : إذا دَهِمنا أمر فَزَ مِنا إليه أى لجأنا إليه واستمثنا به . وقد يقال: فلان مَفْزَعة بالهاء يستوى فيــه التذكير والتأنيث إِذَا كَانَ يُفُزَّعُ مَنه . وَرَجُلُ فَزَّاعَةً : يُفَزَّعَ الناسّ كثيراً. قلت والعرب تجعل الفَزّ عَفَرَقاً ،

وتجمله إغاثة الذرّع المرقع ، وتجمله استفائة .

برويه ثابت س أنسي : أنه فرّع أهل المدينة
براً ، فركب النبي صلى الله عليه وسلم فرَسًا
ليلاً ، فركب النبي صلى الله عليه وسلم فرَسًا
لأبي ملصة عُرْبًا ، فلمّا ، جم قال : لن تُواعوا ،
أهل المدينة أي استمرخوا ، وظنوا أن عدوًا
أحاط بهم ، فلمّا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ان تُرك واستكن مابهم من الفرّع. وأما الحُجّة في الغزع أنه بمدفى الإصراخ والميانة فقول كلّقيسة البروعي حيث قدا .

فقلت لكأس ألجيها فإنما حَلَّنَا الكَثِيب من رَرُودَ لِنفَزِعاً (٢) معناه: لغنيث و نُمْرخ مَن استفاث بنا. وآل بعضهم: أفزعت الرجل إذا رَوَّعته ، وأفزعته أى أغته. وهذه الألفاظ كلها سحيحة ، ومعانيها عن العرب محفوظة . ويقال: فَزِعْتُ إلى فلان إذا لجأت إليه ، وهو تَعَرُّع لمن فرِع إليه أى تملّجاً لن النجاً (١) إليه .

(۱) سقط مابین القوسین نی د .

<sup>(</sup>۲) من قصیدة مفضلیة . (۳) د : « لجأ ».

# باللِعَبِنْ والزائي معالباء

عزب، زعب، زبع، بزع: مستعملة.

#### - [عزب]

قال الله جل وعز : «عالم النيب (٢) الأرض » معناه لا ينيب عن علمه شيء . وفيه الأرض » معناه لا ينيب عن علمه شيء . وفيه لنتان : عَرَبٌ بَدُرُبُ ويَمْرِبُ إِذَا عَلَى . وفيه ورجلٌ عَرَبٌ لا أهل له . أبو عبيد عن النواء : امرأة عَرَبٌ ؛ لا زوج لهما . وقال النواء : امرأة عَرَبُهُ : لا زوج لهما . وقال قرأت له مجعلاً أبى المذم — : وجلٌ عَرَبُ "، وامرأة ورجلان عَرَبُ ان ، رقومٌ أعزابٌ ، وامرأة عَرَبُ لا أزواج لهن ، وأل كان معهن أولادهن . وقال النضر : قال ولا تقل : امرأة عَرَبٌ بير ها . قال ولا تقل : امرأة عَرَبٌ بير ها . قال ولا تقل : امرأة عَرَبٌ بير ها . :

إذا العرَّبُ الهوجاء بالعطر نافَّصَتْ .

بَدَّتْ شُمس دَجْنِ طلَّةٌ لَم تَنْعَلَّر (٢٣)
أبو حام عن الأصحى : رجل عَرَبُ ،
ولم يَدْرِ كيف يقال للرأة . قال أبو حام :
وقال للرأة أيضًا عَرَبُ .

يامن يَدُٰلُ عَزَبًا على عَزَبُ

هلى ابنىة الخمارس الشيخ الأرّبُ قال : ولا يقال رجل أعرب . وأجاز غيره : رجل أعرب . وأجاز وإمال : إنه لعزّب ثرّب وإمال تقرّب كَنْ عَدْبُ عَرْب بعد التأهل . وقالوا : رجن تقرّب للذي يَعْرُب في الأرض . وعال الليث : الذي طالت عُزُوبته ، حتى ماله في المعرّاة : الذي طالت عُزُوبته ، حتى ماله في العالم من حاجة . قال وليس في السفات

(٣) أورد أبوزيد في النوادر ١٨٢ هذا البيت
 مع آخر قبله هكذا :

لما أُتينا ساحة الحيُّ وانبرى إن ا نامان من ال

لنسا فلتان يمنسع الحي أزبر لمذا العزب الهوجاء بالعطر نافحت

بدن شمس دجن طسلة ما تمطر [ والشعر للمجير السلولى ]

<sup>(</sup>٣) اگاية ٢٣/ سبأ . (د) . تنا ان ال

<sup>(</sup>١) سقط مابين القوسين في د .

مفعالة غير هذه الكلمة . قلت : قال الفراء : ما كان من مفعال كان مؤنَّثه بغير هاء ، لأنه انعدل عن النعوت انعدالاً أشد من انعدال(١) سَيَّهِ , وَشَكُّو , وما أشهيها (٢) ممَّا لا يؤنَّتْ ، ولأنه شُبُّه بالمصادر ، لدخول الهاء فيه . يتال امرأة مخماق ومذكار ومعطار . قال : وقد قياً رحل مجذامة إذا كان قاطعاً للأمور ص ٧٥ ا جاء على غير قياس . و إنما زادوا فيه الهاء لأن العرب تُدخلُ الهَاء في المُذَكِّر على حبتين : إحدامًا المدح والأخرى الذمّ إذا نوانم في الوصف. قلت والمزية دخلتها الهاء المالغة أيضاً. وهو عندي : الرجل الذي (٣) أيكُثر النهوض في ماله العزيب يتتبَّعُ مساقط الغيث وأُنْفَ الكالأ . وهو مدح بالغُ على هذا المعنى. قال الليث : ويقال أغزَبَ عن فلان حلْمُهُ أَ يَعْرُبُ عَرُوبًا ، وأعرب الله حِلْمه أي أذهبه الله وأنشد:

\* وأعزبتُ حلمي بعد ماكان أُغزَبًا \*

(۱) ثبتت مذه السكلمة في د ، وسقطت في ا ، ج
 (۲) د : ه أشبهها ، . و هناك كلمات أثلث أكلمواعة \_ و جزامة )
 (كطواعة \_ و جزامة )
 (۳) سقط في د .

قلت: جعل أعرب لازمًا وواقعًا. ومثله أماق الرجل إذا أعدم، وأماق ماله الحوادث. وقال الليث: المتازِبُ من السكالاً: البعيدُ المُشْلِبِ (اللهِ : المتاذِبُ من السكالاً : البعيدُ

### \* وعَازِبٍ نَوْر فى خلائه \*

قال: وأعزب القوم: أصابوا عازبًا من السكلاً . قلت : وعَرْبَ الرجل إليه إذا رعام بياله إذا رعام بيله إذا رعام بيله من الدار التي حال بها الحيُّ لا يأوى إليهم . وهو مِعْزَابٌ ومِعْزَابٌ ومِعْزَابٌ ومِعْزَابٌ وكل منفرد عَرَبٌ. ومُعَزَّبُهُ الرجل: اصرأة يأوى إليها فتقوم بإصلاح طعامه وحِفظ أدانه . وقال أبو سعيد الضرير: ليس لفلان امرأة تُعزَّبه أي تُذْهِبُ عُرْبُه أي تَذْهِبُ مَعْرَضه . وقال أبو سعيد عُرْضه أي تقوم عليه في مَرْضه . وفي نو أدو ترضه أي تؤمن المؤرّبة في تو أدو ويربّبة في المؤرّبة في نو أدو ويربّبة في المؤرّبة على المؤرّبة في نو أدو ويربّبة بيكون له مثل العازن . والتزيبُ :

<sup>(</sup>٤) ب : «المطالب» بفتح الميم واللام . والسكلاً

المعالب : البعيد .

<sup>(</sup>ە) ئا: « عزوبتە » .

<sup>(</sup>٦) ستط في م .

المال التازيث عن الحق ، سمعته من العرب . ومن أمثالهم: إنما اشتريت الغم حذات العازية ، والمازية : الإبل . قاله رجل كانت له إبل فياعها واشترى غنمًا لئالا تَعَرْبُ ، فعزَيت تُوفَّق فعاتب (المحمور مئونة ، فازمه فيه مشقّة توقق (المحمور مئونة ، فازمه فيه مشقّة مشهورة في الجاهلية ، ذكرها لمبيد وغيره من قدماء الشعراء . هم محمتنه ومُعَرَّبته وحاصينه الرجل : هي محمتنه ومُعَرَّبته وحاصينه وحاضينه والمنتبه والمانية وطافية (قال ابن شميل (المحمد) في قوله: ستجدونه معزً با قال: هو الذي عَرَب عن الحق في إبله أي غاب ، والعزيب : المال عن الحق ) .

#### [ زعب ]

قال شمر : جاء فلان بفرْبة يَرْعَبُهَا أَى يحلها مملوءة ، ويَرْأَبها : كذلك . وقال

الفّراء : قِربة منعوبة وَمُنْزورة : مملوءة . وأنشد :

\* من الفُرْنِيّ يَزْءَهُمَا الجُميلِ (٥) \*

أى يملؤها . ومطر زاعين: يزعبُ كل شىء أى يملؤه وأنشد : ( يصف سيلا ) .

> ما حازت العُفَر من ثُعَالة فالرَّوْحَاء منه مزعوبة الْسُلْ

أى مملوءة . وقال الأسممى : مرّ السيل يَرْعَبُ إِذَا جَرَى . ومرّ يَرْعَبُ بِخِمْله إِذَا مَرّ سريعاً . ورُوع، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعمرو من العاص : إنى أرسلت إليك لأبعثك في وجه يستَباك الله ويغتمك ، وأرْعَبُ لك زَعْبة من المال . قال (٢) أبو عبيد وأرْعَبُ لك زَعْبة من المال . قال (٢) أبو عبيد

<sup>(</sup>۱) د « فغابت » .

<sup>(</sup>۲) ب: « تونق » . -

<sup>(</sup>٣)كذا نى د . ونى م ، ج : « محافه » .

<sup>(</sup>٤) مابين القوسين في د .

<sup>(</sup>ه) صدره :

ر المساور . يقاتل جوعهم بمكالات

والرواية «يرعها» بالراً» ، وهو من قطعة لأبي خراش الهذلي يمدح صديقاً له حذاء نعاين. وانخر ديوانالهذلين ١٤٠/٢ وما بعدها واللسان ( جل ، فرن ) .

<sup>(</sup>٦) « حازت » نی ب : «جازت» « ثماته » کذا نی ب ، ح. ونی ا « ثناته ». وقد ورد فردیوان الهذایین ۲/۲ ؛ دنی شرح بیت أ ن خراش/السابق عزوه

الى ابن هرمة ، وفيه ه مرعوبة » بالراء .

<sup>(</sup>۷) انظر غریب الحدیث له س ۳۰ ـ

قال الأسمى : قوله : أزعب لك رُعبة من المال أى أعطيك دُفهة من المال . قال والرّعب : هو الدفع . وجاءنا سيل يَرْ عَبُ رَعبًا أى يتدافع . وقال الليث : رُعبّت الإناء إذا ملأته . والرجل يَرْ عَبُ الرأة إذا جامدا فلأ فرجها بغرجه . وقال غيره : الرّعيب والسيب : وصوت الغراب ، وقد رُعبّ ونكب محمى واحد . ورُعبّ الرجابي قييته إذا أكثر حتى يدفع بعضه بعضا . ورَعبّ الرابة إذا أكثر حتى منسوب إلى رجل من المُواح : منسوب إلى رجل من المُواح : عالى المال تقلق قالى وقال الأسمى : المؤاعيع الذي إذا هُرَّ كان كومه يجرى المؤاعية الذي إذا هُرَّ كان كومه يجرى بعضها في بعض البينه . وهو من قولك مر يُرْعبُ إيمال إذا مرا مرا سهما والمناه : وهو من قولك مر

\* وِنَصْلُ كَنَصْلِ الرَّاعِينِيِّ فَتَمِقُ<sup>(١)</sup> \*

قال أراد : كنصل الرمح الزاعيّ • وقال ابن شميل : الزاعبية : الرِمَاح كلّمها • وقال شمر في قوله :

\* زَعَبَ الغرابُ وليته لم يَزْعَب \*

يكوززَعبَ بمعنى زعم أبداللم بله ، مثل عَجْب الذّنَب وعَجْمه . وقال ابن السكيت : الرُعْب : النالم القصار . واحدهم زُعْبُوبٌ على غير قياس . وأنشد الذرَّاء فى الرُعب :

من الزُعبِ لم يضرب عدوًا بسيفه وبالفأس ضَرَّابُ دِعوسَ السكرانِفِ وروى أبو ترابعن أعرابي من قيس أنه قال هذا اليت:

\* مجتزىءبزعبه وز مُبيهِ \*

أى بنفسه . ورعب لى زُعبَّةً من ماله ورَهَب لى زُهْبَةً إذا أعطاه قطسة وافرة . وأعطاه زهبًا من ماله فازدهبه وزعبًا فازدعبه أى قطمةً . وقال الأصمى: ازْدَعبَ الشيء إذا حله ، ومرّ به فازدعبه أى حَمَّله

[ زبع ]

الزَبْع أصل بناء النزبُّع . أبو عبيد عن

 (۱) « نصل » جاء نی ب مجروراً . وهو من آبیات لجیل . وصدره مع بیت قبله : ما صافب من نابل قفف به

يد وممسر العندتين ونيسق له من خوا في النه <sup>ام</sup>حمُّ ظمارً ونعل كنصل الزاعي فتيق

ونصل كنصل الزاعي وانظر السكامل مع رغبة الآمل ٢٢٣/١ .

الأصمعى قال: المُـتَزَبَّعُ: الذى يؤذى التاس ويشارّهم . وقال متمِّم<sup>زا)</sup> :

وإن تلقه فى الشَرْبُ لانلق فاحشًا لدى الكأس ذا قاذورة مُكرَبُّمــا

وفى الحديث أن معاوية عزل عمرو بن العاص عن مصر . فضرب فُسْطَاطَه قريبًا من فسطاط معاوّةة ، وجعل يتزبّم لماوية .

قال أبو عبيد : النزبّع(٢) هو التَّمَيَّظ وكل قاحش سيّ ء الخلق مُنكزَبِّع .

وقال أبو <sup>ح</sup>مرو : الزّبيم : الرجل<sup>(٣)</sup> المدّمديم في غضب ، وهن المنزيّم .

وقال الليث: الرَّوْبَعَةُ : أسم شيطان .

(۱) هو متم بن نويرة يرثى أخاه مالكا . ويهو من قصيدة مفضلة

(۲)کذانی د ، ج ، ونی ا : د وهو ۳ .

(٣) سقط هذا اللفظ في م ، ج ، وثبت في د .

ويكون<sup>(د)</sup> الإعصار أبازَوْبَمَةَ ، يقولون<sup>(د)</sup> فيه شيطان مارد .

وقال أبن دريد<sup>(٧٧</sup> : زَوَبَمَةُ : ريْح ندور ولا تقصد وجهًا وإحدًا ، وتحمل الغار ، أُخذَت من الزبع .

وروى عن الفضل : الزوبسة مشية الأحرد . قلت : ولاأدرى من رواه عن النصّار ، ولا أعتبد هذا الحرف ولا أحَمّة .

#### آيزعا

عمرو عن أبيه قال: العَزيع: الظريف. وقال الليث: يقال: عَلاَيْ َ عَرَيعٌ ، وجاريةٌ بَرِيعَةٌ إِذَا وُسِنَا بالظَرَف واللَّاحة وذَكَاء التَّلب. ولا يقال إلا للأحداث.

قال: وبَوْزَع: أسم رَمَّلة من رمال بني سعد. قلت: وبَوْزَع: أسم امرأة (٧٧)، وكأنه فَوعل

من البَزيع . ------

<sup>(</sup>٤) د « يكنون » . (۵) د « يتال » .

<sup>(</sup>٦) انظر الجُهرة ١/٢٧٠ وما بعدها .

<sup>(</sup>۱) اهتر اېمپره ۱ (۷) سقط ق. د .

# باسبالعكبن والزائ معالميم

عزم ، زمع ، زعم ، مزع ، معز : مستعملة .

#### [عزم]

قال أنه جل وعز : «فإذا<sup>(1)</sup> عزم الأمر» سمت المنفرى يقول : سممت أبا الهيثم يقول فى قوله نعالى : ٤ لمإذا عزم الأمر » هو فاعل سمناه المفعول ، وإنما يُعْزَم الأمر ولا يَعْزِم ، والعزم للانسانلا للأمر قال: وهكذا كقولهم: هَلَك الرجلُ وإنما أُهْلِكَ .

وقال الرّجاج في قوله ( فإذا عزم الأمر ) : فإذا جدّ الأمرُ ولزم فرضُ القتال . قال : هذا معناه . والصرب تقول : مَزَّسَتُ الأمر وعزستُ مايه .

فاني الله تعالى : « وإن<sup>٢٦</sup> عزموا العلاق فإن الله سميع عليم » .

وقال الليث : العَرْمُ ما عَقَد عليه قلبُك

(٣) ثبت مابين القوسين في د .

من أمرٍ أنك فاعله . وتقول : ما لفلان عزيمة، أى لا يثبت على أمرٍ يعزِ م عليه .

وروى عن النبي سلى الله عليه وسلم ص ٧٥ ب أنه قال : حير الأمور عوازمها . وله معنيان : أحدها : خير الأمرر ما وكدت عَرَّمُك ورأيك ونِيقَتُك عبيه ، ووَقَيَت بعهد الله فيه .

( (<sup>(\*)</sup>وروى عن عبد الله بن سمود أنه قال: إن الله – عز وجل – يحب أن تؤتى رُخَصه ، كما يحب أن تؤتى عزائمه . قال أبو منصور : عزائمه : فرائضه التي أوجبا وأمرنا بها )

ورَوَى أبو العباس عن ابن الأعرابيّ قال : الترّ مِيُّ من الرجال : المُوفِي بالعهد . والمُعْقى الشانى في قوله <sup>(1)</sup> ( خِير الأمور عوازمها) أعافرائضها التيءَرَم الله عليك بفعالها

<sup>(</sup>٤) ثبت في د .

<sup>(</sup>١) إِذَا ٢١ ع. .

<sup>(</sup>٢) أكية ٢٢٧/ البقرة .

وأما قول الله جبل وعزَّ فى قصة آدم : « ولم (<sup>()</sup>تجدله عزماً» فإن الفرّاء قال : لم نجدله صَر مَه ولا حَزِّما فها فَعَل .

وقال أبو الهيثم : الصّرِيمة والعَرْبِمَــة واحدة ، وهى الحاجة التى قدعرْسَتَ على فعالمها . يقال : طَوَى فلان فؤاده على عَزِيمَة أمرٍ إذا أسَرَها فى فؤاده .

وأخبرنى المنذرى عن ثماب عن ان الأعرابي قال: العرب تقول: ماله سَنْرِمٌ ولا مَقْرُمَ ولا عَزِيمة ولا عَزْمٌ ولا عُزْمَانٌ.

وقال بمفهم فيقوله : «ولم مجدله عزماً » أى رأياً معزوماً عليه . والعَزِيمُ والعَزِيمُ واحد، يقال: إن رأيه لذو عَزِيمٍ .

وقال الليث : القريمـة من الرُقِي : التي يُعْزَمُ بها على الجن (٢) والأرواح (٢٠٠٠).

وقال غيره : عَزَمْتُ عليـك لتفعلنَّ أى أقسمتُ . وعَزْمُ الراقِي واكموّاء كأنه إقسام على الداء والحلية .

وقال الليث : الاعترام : لزوم القَصَد في الخَصْر . وأنشد لرؤبة :

إذا اعتزمن الرَّهُو في انتهاضٍ (¹) \*

والرحل يَمْتَزِم الطريقَ . يمضى فيــه ولا ينثنى . وقال الأرَبْقط :

\* معتزماً للطُرُق النواشط \*

وعزائم السجود: ما عُزِمَ على فارى آلات السجود أن يسجد لله فيها . والقرَس إذا وُمِيف بالاعتزام فعناه تجليحه في حُضره غير مجيب لراكبه إذا كَبَّحه . ومنه قول رؤية :

\* مُعْتَزِمِ التجليح مَّلاخ الْمَلَقُ (<sup>٥)</sup> \*

( حدثنا<sup>()</sup> محمد ن مُمَاذ عن عبد الجبار عن سُمْيَان عن إسمعيل بن أبي خالد قال : سمت قبيلًا يقول : سمت الأشث يقول

<sup>(</sup>٤) « الرهو » كذا في ب . وفي م ، -. : .« الدهو » وبعده :

جاذبن بالأصلاب والأنواس

وهو في وصف سير الإبل . وانظر بحوع أشعارالعرب ١٧٦/٣ .

<sup>(</sup>ه) مذا فی وصف حار وحشی . وانظر مجوع أشمار العرب ۱۰۱/۳ .

<sup>(</sup>٦) مابين القوسين في د .

<sup>(</sup>۱) اکایة ۱۱۰/طه . (۲) د : « الجنی » . .

<sup>(</sup>٣) د : « الأزواج » .

أراد أن لها عَزْ ما وليست تواهية فتضرط ﴿

وإنما أراد نفسه . وقوله : مفرَّعة : بها مزل الأفزاع فتجليّها . عزوم : ذات صرامة وحَزْم. قال شمر : العزوم الصّبور الجُدّة الصحيحة اللّقَد . قال : والدُّرُ يقال لها : أمّ عَزْم ، يقال : كذبته أمَّ عزمهِ . شمر : عزمت عليك أى أمر تك أمراً جداً ، وهي المَزْمة . وعزاً م.

ا في امرتك امرا عِيدا ، وهي العزمة . وعرام. السجود : ما أبر السبود فيها . قال الأصمى : العَزُومِ من الإبل التي قد أسنَّت وفيها بقية من الشباب ) .

وقال ابن الأعرابي : المَرْمِيْ : بيَاع التحِير . قال والمَرْرُ : عَجَمَ الريب واحدها غَرْمُ . قالىوالمَرُ ومُ والمَرْرُمُ: الناقة الهَرِمَة (1) الدِلْقِم . قال والمَرْم : الصَّبْرُ في لفة هُذَيل . يقولون : مالى عنك عَرْمُ الى صبرٌ .

وقال جلّ وعزّ : « ولم نجد له عزماً » .

وأخبرنى ابن منيع عن على" بن الجمد عن شُعبة عن قَتَادة فى قوله تعالى : « ولم نجد له عزماً » قال صبراً .

وقال ابن الأعرابي : العُرُمُ : العجائز واحدتهن عَزُوم . قال والعَزْمُ : شَجِير الرَبيب .

وقال أبو زيد : عُزْمَةُ الرجل : أَسْرته وقبيلته ، وجماعها العُزَمُ .

وقال أَبُو عمرو : الْعَزَّمَةُ : المُصحَّحون المودَّة .

وقال ابن شميل فى قوله : عَزْمَة من عَزَمَات الله قال : حقّ من حقوق الله أى واجب مما أوجبه الله . وقال فى قوله تعالى : «كونوا (٢٠٠ قِردة » هذا أمر عَزْم . وقوله : «كونوا ربانيين » هذا أمر كُوْمَ وُحَكُمْ .

· [نت] ·

الأصمى: الزَّمَعُ : رِعْدة تعترى الإنسان إذا همّ بأمر ورجلُ زَمِيعٌ ، وهو الشجاع

الذى إذا <sup>(١)</sup> أَزْمَعَ الأمرَ لم يَنْتَنَّ عنه . وللصدر : الرَّمَاءُ<sup>(١)</sup> .

أبو عبيد عن الكسائى: أزْمَمَتُ الأمر، وأنكر أزْمَتْ عليه . قال ثمر: وغيره يجيز أزممت عليه . أو فريد : الزَّمَعُ : الزيادة النائة؟ النائة؟ النائة؟

الأصمى: الرّشوع من الأرانب: التي تَعَدُّو ( تقارِب<sup>(1)</sup> عَدُّوهًا ) رَكَنْهَا التي تَعَدُّو على زَمَعْهَا، وهى الشَمَوات اللَّدَّادْ في مؤخِّر رِجُّها، أبو عمر: يقال منه: قد أَزْمُعَتْ أَي عَدَتْ.

وقالأبو زيد : الزَّمَّمَةُ : الزائدة من وراء الغلِّف ، وجمها زَّمَع .

وقال الليث: الزَّمَعُ: هَنَاتَ شِيْهُ أَطَنَار النّم في الرُسْغ، في كل قائمة زَّمَمَقَانَ كِاتَمًا خُلِقِنا من قِطَع القُرْون قال وذكروا<sup>(د)</sup>

أن الأرب زَمَعات خَلف قواعُها . واللك تنعت فيقال له ا : زَمُوع . قال ويقال ، بل الزَّمُوع من الأوانب النشيطة السريعة ، تَرْمَع زَمَعاناً أى تَخف وتسرع . قال : ويقال لرُخالة الناس : إنما ه زَمَع م ، شُبُهُوا برَمَع الأخلاف .

وقال الليث: الرّ مَّاعة بالزاى: الني تنمرك من رأس الصبي ً فيافوخه . قال . وهي الرماء: واللَّمَّاعة . قلت : المروف فيها الرَّمَّاعة بالراه ، وما علمت أحدا روى الرّ مَّاعة غير الليث والله أعلى .

<sup>(</sup>١) سقط هذا اللفظ في م .

<sup>(</sup>۲) فی د کسر الزای .

<sup>(</sup>۲) د: «النابتة » .

<sup>(</sup>٤) د : « يتارب عدوها » .

<sup>(</sup>٥) سقط هذا الحرف في ج .

<sup>(</sup>٦) مابين القوسين في د .

وقال الليث: أزَمَع النَّبْتُ إِرْمَاعًا إِذَا لَمْ ِ يَسْتَوِ النُّشِبِ كَلُه وَكَانَ قِطْعًا مَنْمُ تَةَ وَبَعْضُهُ أفضل من سض .

ثعلب عن ابن الأعرابي قال: الزّمْمِيُّ (1): الخسيس. والزّمْمِيُّ (17): السريع الفضب. وهو الداهية من الرجال.

سَلَمَة عن الفرّاء قال<sup>(٣)</sup>: قَزَعَ قَزَعَانًا وزَعَ زَمَعانًا وهو مَشَىٰ متقارِبٌ .

وقال ابن الأعراب: جاء فلان بالأزامع أى بالأرامع أي بالأمسور النُسكَرات . قال : والزَّمَعُ من النبات : ثويء همهنا وشي، همهنا ( مثا<sup>(1)</sup> القَرَّعَ في السماء . قال : والرَّشُمَ من النبات مثل الزيّم : رَشِّمَةٌ همهنا وَرَشَّمَةٌ همهنا ) .

وفى نوادر الأعراب: زُمْكَةُ من نَبْت ورُمْعَةُ '' من نبت وزُوعَة من نبت ولُمْمَة من نبت ورُقْمة من نبت عمني واحد.

## [زعم]

أبو العباس عن ابن الأعرابيّ قال : الزّعُمُ يكون حقًا، ويكون باطلاً . وأنشد

ف لزَّ عُم الذي هو حَقَّ : وإنَّى أَذِينُ لِكُم أَنِهُ

سُيُنجِزَكُم رَبِّمُ مَا زَعَمْ (هُ) قال: والبنت لأُمَيَّة. وقال . اللث :

سمت أهل العربية يقولون: إذا قيل: ذَكَرَ فلان كذا وكذا فإنما يقال ذلك لأمر يُستَيقَنُ أنه حَقَّ. فإذا شُكَّ قيه <sup>(7)</sup> فل<sub>م</sub>ُدُر لمله كذيب أو باطل قيل: رعم، فلان . قال : وكذلك تفسّر <sup>(7)</sup> هذه الأيه : ( فقالوا <sup>(٨)</sup> هذا الله ترتّعهم ) أى مقولهم الكذت .

وسممت المنذرئ يقول : سممت أبا الهيم يقول : تقول العرب فال إنه ، وزَعَم أنه ، فكسروا الألف مع قال ، وفتحوها مع زَعْم:

<sup>(</sup>ه) «أزين» ق.ب: «أدين» «سينجزكم، ق.د : «سيعزيكي» .

<sup>.</sup> ۲۰۰ (۲) سقط فی ج .

<sup>(</sup>۲) د : تفسير

<sup>&</sup>quot;(٨) ادَّية ١٣٦/ اذَّنمام .

<sup>(</sup>١) ئى د فتح اليم .

<sup>(</sup>۲) سقط في ج. وفي د : ق يقال » .

<sup>(</sup>٣) سقط مابين القوسين في د .

 <sup>(</sup>٤) كذا الراء المهملة في د. وفي م،ح: هرسة»
 بالواى وهو مكرر مع ماقبله . وقد سقط هذا في الاسان.

لأن زعم فِعل واقع بها أي بالألف متعدّ إليها؛ ألا ترى أنك تقول: زعت عبد الله قائماً ، ولا تقول: قلتُ زيداً خارجاً ، إلا أن تُدخل حِهِ فَمَا مِن حِهِ وَفِ الاستفيام فتقول: هل تقولُه فعل كذا ، ومن تقولني خارجاً ؟ وأنشد: قال الخليط غدا تَصَدُّعُناً

غَنى تقول الدارَ تَحَمَّعُنَا<sup>(1)</sup>

فعناه فتي (٢) ننان ومتى تزعم .

وقال ابن السكيت في قوله (٣):

عُلِّقْتُهَا عَرَضًا وأَقْتُلُ قومِها زَعْمًا لَعَمْرُ أَبيك ليس بمزعَمَ

قال بقول : كان حُبِّها عَرَضًا من الأعراض اعترضني من غير(١) أن أطلبه . فيقول : عُلُقًا مَا أَقتل قوميا ، فكيف أحبها وأنا أقتلهم أم كيف أقتلهم وأنا أحبّها ! ثم رجع

على نفسه عَمَاطباً لها فقال: هذا فعل ليس بفعل (١) من شعر المبر بنأ بي ربيعة ، كما هوفي شواهد

مثلي. قال : والزَّعْمُ إنما هو في الكلام . يقال: أمرَ فيه مُزَاعَم (٥) أي أمر مغير مستقيم، فيه منازعة بعد . قلت: والرجل من العرب إذا حدَّث عين لا محقق قولَه يقول: ولا زَعَمانه ومنه قوله:

« لقد خَطَّ رُوميٌّ: ولا عَاتِه (١) »

أبو عبيد عن الأصمعي : الزُّعُديم من الغنم التي لا يُدري أمها شَحّم أم لا . و نه قيل : ُ فلانُ مُزَاعم (٧) وهو الذي لا يوتق به . عمرو عن أبيه قال : الزُّعُوم : القليلة الشحم ، وهي الكثيرة الشحم . وهي المُزْعِمة . قال فمن جِعايا القليلة الشحم فين المزعومة ، وهي التي إذا أكليا الناس قالوا لصاحبها توبيخًا له (٨): أَزَعَمُتَ أَنَّهَا سَمِينَةً . وقان أبو سعيد : أمرْ ` مُزْعم أي مُطمع وتراعم القوم على كذا

العيني على هامش الخزا ٢٠ أ ٤ ، وفي البيت تغيير عما هو مورد هناك . (۲) کذا في د ، ح ، و في م : « فا » . (٣) أي قول عنترة في معلقته .

<sup>(</sup>٤) سقط في ح .

<sup>. (</sup>٥) في اللسان همزاعم» .

<sup>(</sup>٦) «خط» نی د : « حط» . وعجزه : العتبة حنما لم تطبق مفاصله

وهو لذى الرمة . وانظر شرحالمفصل ٢ /٢٧. والديوان

<sup>(</sup>٧) ني د فتح العين .

<sup>(</sup>٨) سقط في د .

تراعُماً إذا تظافروا (() عليه . قال ، وأصله أنه صار بعضهم لبعض زعيماً . وروى عن النبي طلق الله عليه وسلم أنه قال الدَّيْنُ مَفْضَى الله عليه وسلم أنه قال الدَّيْنُ مَفْضَى رَحْمَ » قلت ، وما علمت المنسترين اختلفوا في قوله وأنابه رُحْم . قالوا جيماً ، معناه : في قوله وأنابه كفيل . منهم سميد بن جُبير وغيره . أبو عبيد عن الكِسائي قال : رَعَمت بمأرعم المنفري عن تعاب عن ابن الأعرابية قال : للنفري عن تعاب عن ابن الأعرابية قال : رَحْمَ يَرْعَم وَرَاعِم قال كيد : ورَحْم يَرْعَم وَرَاعِم قال كيد :

تُعلير عدائد الأشراك شَغَمًا ووتراً والزّعكمة للغلام <sup>(1)</sup> قال أنو العباس: الزّعكة يقال: الشه ف

(۱) كذا ق الأصول . وهو استمال صعبح ق
 معز تضافروا .

والزعامة (<sup>6)</sup> يقال الشرف والرياسة . قال وقال غير ابن الأعرابي : الرّعامة : الديرع . وزعم القوم سيّده (<sup>7)</sup> والمشكلة عنهم .

وقال الفراء: زعم النومسيّدهم ويدْرَهُم.

• قال اللهث : بقال زُعمْ وزَعْمْ. قال :
والزُعمْ تميية . والزَعمْ حجازية . قال :
وتقول : زعت أنى لا أحبّها ، وزعمنى
لا أحبّها ، بجى • فى الشّعر . فأماً فى المكلام
فأحسن ذلك أن تُوقِع الرَعْمَ على (أن) دُون الامر . وأنشد :

فإن <sup>ال</sup>زئميني كنت أجهل فيكم أ فإنى شرَيْت الحِلْم بعدك بالحهو<sup>(Q)</sup> قال : ويقال : زعِم فلان في غير مَرْعَم أى طَّسِمَ في غير مطمع . قال والنزمَم : السكنب وأنشد .

لعلب عن ابن الأعرابي قال : الزّعْمِينُ ' الكذَّاب والرّعْمِي الصادق .

<sup>(</sup>٢) الآية ٢٢ يوسف .

<sup>(</sup>٣)كذا بفتح العين ق.د . وفي ا ، ح : «زعما» بـكون العين .

<sup>. (</sup>٤) هذا فى رثاء أربد . يريد بالغلام ابنالميت . ويريد أن ترك تقسمت لتوزعها الورثة فبعضم له سهمان وبغضهم له سهم . وانظر الديوان ١٣٩/١ .

<sup>(</sup>ە) سقطنى د .

<sup>(</sup>٦) د : : «سیدهم ومدرههم» .

 <sup>(</sup>٧) من قصيدة لأبى ذؤيب . وانظر ديوان المخالين ٢٦/١ .

<sup>(</sup>٨) د: دأيهاء .

وقال شمر : روى عن الأصمع أنه قال : الرَّعْم الكذب.

### قال الكميت:

إذا الإكام اكتست ما كبا وكان زَعْمَ اللوامع الكَذُبُ مريد السم اب . قال شمر : والعرب تقول أكذب من يَلْمَع . وقال شُرَيْتِ : زعموا كنية الكذب: وقال شمر: الزعم والتزاعم أكثر ما يقال فما يُشَكُّ فيه ولا يُحَقِّق. وقــد بكون الزعم بمعنى القول . ويروى المحمديّ يصف نوحاً:

نُودِيَ قُمْ واركبنُ بأهلك إنَّنُ

الله مؤفِّ الناس مازَعَـماً

(وأخبرني المنذري (١) عن تعلب عربسكمة عن الفرَّاء قال أكسائي : إذا قالوا : عُـزمَةٌ \* صادقة لآتينَّك رفعوا ، وحَلْفَةُ صادقة لأقو منَّ قال : وينصبون بمينا صادقة لأفعلن م قال : والزَّعْم والزُّعم والزعم ثلاث لغات )

فيذا معناه التحقيق. والمز عَامَة الحيّة.

#### [مسز]

الَعْمَرُ والمعَمَرُ : ذوات الشعر من الغَمَم. ويقال للواحد مَا عِز . ويجمع مِعْزَى ومَعيزاً (٢) وأخبرني المنذري عن ثعلب عن ابن الأعرابي قال : ميعنزي تُصرَفُ إذا شَبَّتُ بِمُعْمَلُ اللهِ عَنْلُ وأَصَالُهُ (<sup>1)</sup> فِعْلَى فَلَا تَصَرَفَ . قَالَ : وهو المتمد عليه . قال : وكذلك دنسالا تصرف: لأنبها فَمُـٰكَى . قلت : المرفى المِمْـزَى أصلتية . قال: ومن صرف دنيا شبّها (٥) بفُعلَلَ، والأصل ألاَّ تصرف . ويقال : رجل ما عز إذا كان حازماً ما نعاً ما وراءه شتهاً ، ورجل مضائن إذا كان ضعيفاً أحمق . قال ذلك ان حبيب . ثعلب عن ان الأعرابي قال: الموزي (٥٠): البخيل الذي يجمعَ ويَـمنَّعَ . وقال الليث : الرجل الماعِز : الشديد عَصْبِ الخَلْقِ ؛ يقال ما أمع و من رجا (٧) ، أي ما أشدَّه وأصليه . و الأَسْعُورُ : جماعة الثياثل من اللهِ عال. وقال

<sup>(</sup>١) ماين القوسين في د .

<sup>(</sup>٢) في م : «معتر» بكسر الم . (٣) في م: « عفعل " بفتح الم .

<sup>(</sup>٤) د : «أصابا» . (ه) كذا في د . وفي م ، ح: «شبهت» .

<sup>(</sup>٦) د : «المعزى» بكسر المج وفتح الزاى .

<sup>(</sup>٧) كذا ق د . وق م : «و» .

غيره : رجل متماز : صاحب مغرى . وقال الأصمى : عظام الرمل ضوائه ، ولطأنه : مواحزه , وقال موازه كثير اللحم . ورجل ما عز إذا كان معصوباً . وما أمعز رأيه إذا كان معصوباً . وما أمعز رأيه إذا كان صُلُب الرأى . الزياشي عن الأسميم قال الأمتر : المكان الكثير الحصى والمتراه مثله . وتجمع أتاعز وم و الوات . وربما مجمع على مُمّو وأنشد الليث :

جَمَادُ بِهَا الْبَسْبَاسُ يُرْهِصُ مُعْزِهَا

بناتِ اللبون والصلاقةَ الحَمْرَا<sup>(1)</sup> وقال مثمر قال ابن شميل : المَغْزَاء :

الصحراء فيها إشراف وغلظ ، وهى طبن وحَمَى مختلطان غير أنها أرض صُلبة غليظة الوطىء ، وإشرافها قليل لئيم تقود أدنى من الدعوة وهي مَعردة من النهات . أبو عبيد عن

المنطورة وهلى مقروة من الطبيد عن أبى زيد: الأمنكوز: الثلاثون من الطِباء إلى

ما زادت . وقال ابن شميل : المِمْرِي للذكور والإناث ، والمُمْزُ مثالها ( والمميز<sup>(۲7)</sup> مثلها )

وكذلك الضئين .

(٣) ج: «جزة» .

(1) c: « ادة».

(ه) مایين القوسین زیادة فی د .

(٦)كذا ، والصواب : بأحدكم .

(٧) نى د ضم الميم .

(٨) سقط ماين القوسين في د ."

(٩) هو البيت السادس عشر من مفضليته

حَدَجوا قنافذ بالنميمة بمزعُ (٩)

 (١) «يرمس» في د: «يرمس» والبيت لطرفة والخلر الديوان ١٤، ومختار الشعر الجاملي ٣٥.٣ .
 (٢) سقط مايين القوسين في م ، وقبت في د ء .

#### [مزع]

فى الحديث: ما عليه مُزعَةٌ كُمْ مِمناه: ما عليه مُزعَةٌ كُمْ مِمناه: للعُمْ (17 وكذلك ما فى وجهه لحادة عبد الله بن مسلم عن حمرة بن عبيد الله من ابن عبد الله بن مسلم عن حمرة بن عبيد الله من ابن المنالة تأخذ كم (7 حتى يلتى عبد ما فى وجهه مُزعةً لحم ) ويقال: مَرَّعة فالن أمر عمريماً إذا فرقه. وقال الكسائى فى ابن أبو عبيد — ما عليه مُزعة لحم فيا لب المنى. وقال الليث (1 الميشكة) وجمعها مِزعَ المي وأربعة ألله من الريش وأربعة ألله على أربعة المنام ويكون السيار بالليل والتنافذ تُمنزع بالليسل مَرْعًا إذا اسمت فاسرعت. وأنشد الرياش لتبلذ بن العلييب: فاسرعت. وأنشد الرياش لتبلذ بن العلييب:

اللهم تمزيعا بذلك . وقال ابن الأعرابي : الْقَنْفُذُ يَقَالَ لَهُ اللهِ إِذَا عَدَا : مَرَعَ فَي اللهِ إِذَا عَدَا : مَرَعَ وَقَالَ لِللهِ إِذَا عَدَا : مَرَعَ وَقَرْعَ . عمرو عن أبيه : ما ذَقَتُ مُرْعَةً لَم ولا مِرْزَع ) ولا حَدْقَ (١) ولا حِدْقة (١) ولا حَدْق مَرْعَ الفَعْن ولا مَرْعَ القعان ولا مَرْعَ القعان ولا مَرْعَ القعان ولا مَرْعَ العَد .

تضرب (٢٠ مثلاً للمنام . ( ومزّع (٢٠ اللهم تمزيما إذا قطَّمه وقال خَبِيب : وذلك في ذات الآله وإن يشأ يبارك على أوصال شأو ممزَّع ) وقال الليت : يقال مَرَعَ الظَّينُ يَمزَعُ إذا أسرع في عَدَره . والرأة تمزّع القطن بيدها إذا زَبَّدَتُهُ "تَقَطّعه ثم تؤلّه فنجوده

# ابُواسبُ العَينُ والطّاءُ

ع ط د استعمل من وجوهه :

[ عطد ]

أبو الساس عن ابن الأعرابي : سَمَر عَمَوَدٌ ' : شَاقَ شَدِيد . وفي نوادر الأعراب : جَبًا عَطَرَدٌ وعَمَرَدٌ وعَصَوَدٌ أَى طويل . وقال ابن شميل : هذا طريق عَطَوَدٌ أَى بين يذهب فيه حيثما شاء . وقال الليث : المَمَوَّدَ السفر الشاق الشديد ، وأنشد :

يترك ذا اللون البصيص أشوكة (<sup>(V)</sup> ( فال <sup>(V)</sup> : وبعضٌ يقول : عَطَوَّط . وقال الفر<sup>-1</sup>د : التَطَوَّدُ : الطويل .

فقد لقينا سَفَرَا عَطَوَّدَا

ودن مورس بمصور مصويين . وقال أبو عبيد : المَطَوَّدُ<sup>(۱۸)</sup> الانطلاق السريع . ويتال ) ذهب يوتنا عَطَوَّدٌ<sup>(۱۸)</sup> أى يوتنا أجمع وأنشد :

<sup>(</sup>٣) في د : «خذفة» بالخاء .

<sup>(</sup>٤) مايين القوسين في د .

<sup>(</sup>ه) في دكسر الميم . (٦) في هامش الأمالي ج ٣ ص ٤ ه النضير بدل

صيص . (٧) سقط مايين القوسين في ج

 <sup>(</sup>۲) سقط مایین القوسین ؤ
 (۸) د : «العطوط» .

<sup>(</sup>٩) د : «عطومًا» .

<sup>(</sup>۱) د : «یضرب» . (۲) مابین الفوسین فی د . ۔

#### [ ذعط ]

الأصمعيّ : الذاعط : الذابح.ذَعَطَه إذا ذَبَعه. وقال الهٰذَليّ <sup>(۲)</sup> :

إذا وردوا مصرهم عوجلوا

من الموت بالميميّع الداعطِ وقال اللهث: الدَّعْط: الدُنعِ نسه. وقد دعطته بالسكين ، ودَعَطَته النيةُ وسَحَطته.

ع ط ث : استممل من وجوهه : تطع ثمط .

#### [ تطع ]

أبو العباس عن سَكَمة عن الفرّاء قال: النُطَاعي مأخوذ من النُطاع وهو الزّكام . وقال الايث: تُطع فهو متطوع . وهو مثل الزّكام والسمال .

#### [ hat ]

( عمرو<sup>(۱۸)</sup> من أبيه ) : تُعطِ اللحمُ ثُعَطًا إذا أنتن . وأنشدى أنو بكر الإيادى :

> (٥)كذا فى د ، ج . وفى ا : «أهليه» , (٦) أى نغوط .

(٨) سقط مابين القوسين في ج .

## أتم أذيم يومها عَطَوْدَا

مثل سُرَى ليلنبا أو أُبَعَدَا<sup>(۱)</sup> ع ط ت ن ع ط ظ ن مهملات . ع ط ذ ، عذط ، ذعط .

[عند]
أبو العباس عن ابن الأعرافي: العِذْيوطُ
هو: الرُّمَّلق والرَّالق وهو النَّمُوت والمَّتّ.
هوا: الرُّمَّلق والرَّالق وهو النَّمُوت والمَّتّ.
وقال: العِذيوَ مَلْمَمن النساء: التي تحدث إذا أُنتِيتُ
كان كذلك) وقال شمر: العِذيوَ ط الذي إذا (<sup>10)</sup>
عشى المرأة أكسل أو أحدث. وقال الليث:
العِذْيوُ ط: الذي إذا أتى أهاد<sup>(0)</sup> أبدَى (<sup>10)</sup>

وقد عَدْيطَ الرجل يُمَذَيطُ عَدْيطَةً . ويجمع أيضًا على عِدْيَوْ طِين . وسهم من يفول عائمة ط بالظاء .

 <sup>(</sup>٧) هو أسامة ن الهارث. واظر ديوان الهذلين ١٩٦/٧ . وقوله : «بالهمينع » جاء ق ب « بالهميم » بالين ، وكل صحيح .

<sup>(</sup>۱) ورد النصل الأول ل د مكذا : أثم إذ تم يومها عطودا وكتب فى الحاشة : « فيه زيادة سبب » فى حاش الأنزل ج ۳ من ۷ ه . الرزية أثم أدم يدمها السلة دا .

<sup>(</sup>۲) د : ۱۰ (۲)

<sup>(</sup>٣) مايين القوسين نی د . (٤)کـذا نی ب . وسقط نی م ، ج۔

مأكل لحماً باثناً فيسد تُعطَا

أكثر منه الأكل حتى خَر طَا<sup>زًا)</sup> قال وخَرط به أى غَصّ به . وقال أبو عمرو: إذا مَذرت البَّيضة فهي التَّعِطَّة.

وقال معض شعراء هُذيل (سهجو نساء):

فُلح: جمع الفَلْعَاء الشفة قدّام فر مّات.

العَرَابِ : فَمُ الخَزَمَ ، واحدته عَرَابة .

إذا خَالَشْنَهُ فُلُحُ فِيسِدَامُ

يُتَعَطِّنَ النَّسرابِ وهن سُودٌ

يثَّمَعَانه (٢): رضَحْنَه ويدُقُتُنه (١)

## بالسالعين والطاومعالراني

عطر ؛ عرط ، طمر ، ستمالة . رعط ، رطع ، بطرع ، مهملة .

[عطر]

قال الليث : العِطْر : اسم جامع لهذه الأشياء الني تعالج للطيب . وبَيَّاعه : العَطَّار ، وجرُّفته : العِطارة . ورجلٌ عَطر وامرأةٌ ` عَطرَة إنا تعاهدا أنفسهما بالطيب . وقال غيره : رجلُ عَطر وامرأُهُ عَطرَة إذا كانا طيبتي رم<sup>(۲)</sup> الجرم وإن لم يتعطّرا . وقال

ابن الأعرابي : رجلُ عاطرٌ ، وجمعه عُطْر ، وهو المحيب للطيب . وقال : رَجَلُ عاطِر وعَظر ومعطار ومعطير . والمرأة (ه) مثله . وزاد غيره : يقال ارأة عَطِرة مَطرة بَضَّة مَفَّة . قال: والمَطرة: السَكثيرة السوَّاك. وأخبرني المذري عن تعلب من ابن الأعرابي قال: ناقة مِعْطَرة ومِعطار ، عِرْمِسُ أَى كربمة . وروى أبو العباس عن عرو عن أبيه : تأطَّرت المرأة وتعطّرت إذا أقامت في بيت أنوبها ولم تنزوَّج . وقرأت في كتابه المعاني للباهليّ في قول الراجز:

<sup>(</sup>۱) د : « پر ښځنه » .

<sup>(0)</sup> كذا ق ح. وق م زد: قالربعة .

<sup>(</sup>١) «الأكل» ني د : «اللحم» .

<sup>(</sup>٢) د : «يدققه» من الندقيق .

<sup>(</sup>٣) سقط ماين القوسين ل د .

لُهِ فِي عَلَى عَنْزِينِ لَا أَنسَامُا

كَأَنَّ ظِـــل حَجَرِ صغراهما وصَّالُـغُ مُعَطِّرة كبراهما(١)

قال مُعطَرة (٢) : حمراء. وجعل الأخرى ظل حجر لأبها سوداء . ( قال شمر (٣) : ناقة عَطَّارة وعطرة وتاجرة إذا كانت نافقة في السوق . وقال أبوعبيدة ، يقال : بطني أعطري وسائري فذري يقال ذلك لن أتاك عا لا بحتاج إليه ويمنعك ما تحتاج إليه ، كأنه في التمثيل رجل جائع أنى قومًا فطيَّبوه ) .

[عرط] أهمايه الليث: وقال أبو الحسن اللحياني: التَقْرِب يِقال لها أُمِّ العرْيَط . ويقال عَرَط فلان عرض فلان واعترطه إذا اقترضـــه

بالغيبة (١) وأصل العَد علمُ: الشَّقِّ حتى بكُّ مَن بـ

### [ طعر ]

روى أبو العباس عن ابن الأعرابي قال: الطَّعْرُ إجبار القاضي الرجلَ على الحكم . قلت : وهذا مما أهمله الليث . وهو حرف غریب لم پروہ غیر أبی ءُمَر صاحب كتاب الباقوت .

وقال ابن دريد في كتابه (٥) : طَعَرَ فلان جاريته طَعْرًا ورَطَعَيا رَطْعًا ، يكنيَ به عن الجاع . ولمأسمعها (٢) لغيره ولاأدري ماصحتها. (٢) قال ، وقال : اعترط الرجارُ إذا أبعَدَ في الأرض.

## بالسالعكين والظابمعاللام

عطل ، علط ، لعط ، لطع ، طعل ، طلع [ طعل ] أهمل الليث طعل . وروى أبو عُمُرَ عن

ثعلب عن أبن الأعراني قال: الطاعل: السهم المقوَّم . والطَّعْل : القَدْح في الأنساب . قلت : وهما حرفان غريبان لم أسمعهما لغيره .

<sup>(</sup>١) في دكسر الطاء .

<sup>(</sup>۱) مابين الغوسين في د . (۲) مابين الغوسين في د . (۳) د : «للمرأة» «سالنم» وكذا في م ، ج . وفي د : د مانم» .

<sup>(</sup>٤) كسر الغين في د . وفي م ، حفتح الغين . (٥) اظر الحهرة ٢/٨٨٪ : "

<sup>(</sup>٦) د: «أسمعهما» .

<sup>(</sup>Y) ح: «صدرتهما» .

. . [ . العط ]

أهماء اللبت أيضاً ، وهو معروف . قال النضر بن مُتميا سفياً وأت بخط تمير له — . الله فل : ما لزق بنجة فلا الجميل . يقال خذ الله فلا يا قالان ومر فلان لا يطال أى مَر مُن لل يطال أو جبكل . وذلك منارضاً إلى مجنب حافظ أو جبكل . وذلك الموضع من الحافظ والجبل يقال له : المُعطُ . وللا يعقل الله : المُعطُ . فلان تُحميط اللاعط أى ترغى قريباً من فلان تُحميط أى ترغى قريباً من البيوت وأنشد شمر :

ما راءنى إلا جَنَاحُ هابطا على البيوت قَوطَه العَارَبطا

على البيوك قوط ال ذات نُمْشُول تَلْقطُ الْلَاَعِطَا<sup>(٢)</sup>

... قال وجَمَاح: أسم راعى غَمَ ، وجعل هابطا همنا وأتما<sup>(1)</sup> وقال غيره: كمتطنى فلان عِنْقَ مَنْ الله عَنْقَ للهابطا أى لواني به وسَطَلَقِي ، وروى أبو عَمَر عن ثماب عن ابن الأعرابي : أَلْمَطَلَ الرَّجِلُ إِذَا مَشَى فَى لَمُظُو الجِبلِ وهو أصله .

ويقال كَمْطُ الجبل أيضًا . ورأيته لاعِطًا أى ماشيًا في جَنْب الجبّل. أبو عبيد عن أبي زيد : نَمْجَة لَمْظَاء وهي التي بِعُرْض عُنْقَها لَمُظَّة سِودا. وسائرها أبيض. قلت : وهذه الخروف كذا صبحة وقد أهملها الليث .

#### [ عطل ]

أبو عبيد عن القرّاء : امرأة عاطِل بغير هاء : لا خُطِيّ عليها . قال : وامرأة عَطَلُنْ مثايا . وأنشدنا النّاني<sup>(1)</sup> :

ولو أشرَّ فَت من كُنَّة السِثْر عاطلاً

لقلتَ غرالُ ما عليه خَصَاصُ<sup>(٥)</sup> وقالَ الشّاخ :

\* يا ظبيةً عُطَالًا حُسَانَةً الجِيدُ ٢٠٠

وقوسٌ عُطل : لا وَتَر عليها . والأعطال من الحيل : التى لا أرسار عليها . وقال الليث : ( عَطِلَتْ ِ<sup>(۲)</sup> المرأة تَعْطَلُ ) عَطَلَاً وعُطُولًا

(٢) سدره :

<sup>(</sup>۱) د : «بانجفة» .

 <sup>(</sup>۲) إظار نوادر أبى زيد ۱۷۳ .
 (۲) أى متمديا ، فقوله : «قوط» مفعول به .

<sup>(</sup>٤) كذا ق د ، ج وق م : «الفناني» تصحيف. (ه) هغزال» كذا ق ب ، ج وق م: «غزالا» وكان القدير : رأيت غزالا .

دار الفتاة التي كنا تقول لها \*
 وانظر الديوان ٢١ .

<sup>(</sup>٧) «عطلت المرأة تعطل» كذا في ب. وني م: «عطات تعطيل» وفي ح: «عطات تعطيل» .

وتَعَطَّلَت إذا لم تَلْبَس الزينة وإذا تُوك الثَّفْنُ بلا حام يحميه فقد عُطَّلَ. والواشي إذا أَهِمَلَتْ بلا راع<sup>(١)</sup> فقد عُطُّلَت وكذلك الرعيّة إذا لم يكن لها وال يسوسها فهم مُنعَطَّنون ، وقد عُطُّلُوا أَى أَهمَاوا . . و بئر معطَّلة لا يُسْتَقِ منها ولا ينتفع بمائها . وتعطيل الحدود : ألاَّ تقام علىمَن وجبت عليه وعُطُّلَت الغَلاّتوالم ارع إذا لم تعنيز ولم تُحْرَث. وسمعت العرب تقول فلان ذو عُطَّاة إذا لم تكن له صنعة (٢) عارسها . ودَلُو عَطَالَة : إذا تَقَطَعُ<sup>(٣)</sup> وذَمُها فتعطُّلت من الاستقاء مها (وفي حديث (١)عائشة في صفة أبيها : فرأب الثَأَى وأوذم العطلة أرادت أنَّه ردّ الأمور إلى نظامها وقوَّى أمر الإسلام بعد ارتداد الناس ، وأوهى أمر الردَّة حتى استقامت له الناس). والعَطيل: شِّمُراخ من شماريخ نُمخال النخل يؤبَر به . سممته من أهل الأحساء . والعَطَل : تمام الجسم وطولُه . وامرأة حَسَنة العَطَل إذا كانت حسنة الجرْدَة.

(۱) في م :راح، تصعيف .

وقال أبو عمرو : ناقة حسنة (٥٠ العَطَّل وهي ناقة عَطِّلة إذا كانت تائة الجسم والطول . ونوق عَطِلاَت . وقال لبيد : فلا تتجاوز العَطِلات سبا ص ١٧٧

إلى البَّكْرُ وم وقال الليث: شاة عَطِلَة : يع ف غُمُّقُها أنها غزيرة. والميَّمَلُ : الناقة الطريلة ف حُسن مُنظَر وسِمَنَ. وقال ابن كُلْثوم . ذِراعَى عَيْطالٍ أدماء بكُر

هجان اللون لم تقرأ جَيْنِنَا وقال الليت (٢): امرأة عَيْمَالُ": طويلة من النساء في حُسْن جسم. وامرأة عَلِمَالَة ذات عَطَلِ أَى حُسن جسم. وأنشد أبو عمرو: \* وَرُهَاهِ ذَاتُ عَطَلِ وَسِيمُ \* ووأيت بالسَّودَة (٢٧ من دارات بني سعد جيلاً منينًا يقال له: عَمَالَة (٨٧ وهم الذي

<sup>(</sup>۲) د : د شیعهٔ ۲ .

<sup>(</sup>۳) د: «انقاع».

<sup>(</sup>٤) مابين الغوسين في د .

يقول فيه القائل<sup>(ه)</sup> : (ه) سقط في ح .

<sup>(</sup>٥) سقط ق ج. (٦) سقط ق ج.

<sup>(</sup>٧) د : « بالسردة » .

 <sup>(</sup>A) فى د : ضم آلون ؛ وكذا جاء الضم فيها فى
 «عطالة» فى البيت الآنى :

<sup>(</sup>٩) فى مُعجم البَّلدان فى مادته أنه سويد بن كراع العُكلي، وذكر معه ثلاثة أبيات .

خلیسلی تُومّا فی عَطَالَة فانْظُرًا أناراً تَرَى من ذى أبانين أم برْفَا(')

وقال شمر: التعقل: ترك الخلق. والمفعال من النساء: التي نكثر التعقل. وقال ابز شميل: المطال من انساء: الحسناء التي لا نبالي ألاً تتقدّ ولاد: لجالها وتمامها. قال ومتماطل للرأة: مع العر حُذتها. وقال الأخطا.

أنت ماطلها بالدُر والذهب (٢) \*
 قال ويقال: امرأة عَطْلاً : لاحلي عليها .
 إ ملط إ

أبو عبيد : سمعت الأسمعتى يقول ناقة عُلُط : بلا خِطام. قال أبو عبيد : وقيل ناقة عُلُطٌ لا سِمَّةً عليها . وقال الأحمر : العِلاَط<sup>(؟)</sup> سِمَّة فى الثُنْق بالمَرْض وقد مَلَعَلْتها أَعْلَمُهُما عَلَمًا . وقال غيره : عِلاَطا الحَمانة طوقها

فى صَفْحَتَى عنقبا بسوادٍ . وأنشد : من المُلْط سنماء العيلاطين بادرت فُرُوعَ أَشَاه تَعَلَيعِ الشمس أسحَمَا (١) وقال ان الكيت : العُلَقَة : القالادة .

وأنشد :

جارية من شِعب ذى رُعيَنِ
جارية من شِعب ذى رُعيَنِ
عقال أبو زيد : علطت البير علماً إذا
وقال أبو زيد : علطت البير علماً إذا
رَسَمْتَه في عُنْقه ، قال : وعلمله تعليماً إذا
خِطامه ، وقال ابن دريد : المُلطَةُ سواد تعنقاً
قال : ولعها السقر : مُنْمَة في وجهه ،
أبو العباس عن أبن الأعرابي : العُلماً : الطوال .
من النوق ، والمُلط أيضاً : القِمار من الخيير .
قلت ، وهذا من نوادر ابن الأعرابي ، وقال :
قلت ، وهذا من نوادر ابن الأعرابي ، وقال :

<sup>(</sup>۱) وترىء كانه انتقل من عناسنية الادين إلى خطاب الراحد، وإلا تال : «تريان» وقد يكون: «خليل قوماً . فاظياراً » بلقط الواحد دون تصديد الياء في خليل ويون التوكيد في «قوما» و «فانظرا» . (٧) صديره:

<sup>(</sup>۲) صدرہ: من کل بیضاء مکسال برھرھة وانظر دیوانه ۱۸۶/۱.

 <sup>(1)</sup> انظر البيت في مادة (سفم) . من اللسان وهو لحيد بن ثور د من ٧٤ .
 (۵) من رجز لجينة بن طريف التكلى يقوله في لبل

[ طاء

بقال: طلعَت الشمس تطلع طَاوعاً و مَطَاعاً فهي طالعَة . وكذلك طلع الفجــر والنجم والقمر . والمطلِم : الموضع الذي تطلع عليه الشمس وهو قوله تعالى : « حتى<sup>(٣)</sup> إذا بلغ مطلـع الشمس وجدها تطلع على قوم » . وأمَّا قول الله جلِّ وعزٍّ : « سلام (١) هي حنى مطلع الفجر » فإن الكسائي قرأها ( هي حتى مطلع الفجر ) بكسر اللام . وكذلك روى عبيــد عن أبي عرو بكسر اللام . وقرأ ابن كثير ونافع وابن عامر واليزيدي عن أبي عمرو وعاصم وحمزة (هي حتى مطلّع الفجر) بفتح اللام . وقال الفرّاء: أكثر القرّاء على مطلُّع . قال : وهو أقوى في قياس العربية ؟ لأن المطلَع بالفتــح هو الطلوع ، والمطلــع بالكسر هو<sup>(٥)</sup> الموضع الذي يُطْلَع منه . إلا أن العرب تقول : طلعت الشمس مطلعاً فيكسرون وهم يريدون المصدر . وقال :

\* كإعليط مَرْخ ٍ إذا ما صَفِر ْ<sup>(١)</sup> \*

شبّه به أَذُن الفرس . وقال الليث : علاَم الإبرة : خيطها . وعلاط الشمس :

الذى كأنّه خيط إذا نظرات إليها . وكذلك النجوم . وأنشد :

وأعلاط النجـــوم مُعَلَّقَاتُ

كيا القرق ليس نه انتصاب (٢) قال : القسوق : الكتّنان . قلت : ولا أعرف القرق بمدى الكتّنان . وقال بيره : أعلاط الكواكب همى النجوم المستماة المعزوفة المسلمات . وقال بعضهم : كأنها معلوط الكواكب همى المتزارى التي لا أسماء لما من قولهم : ناقة علما : لا سِمّة عليها ركوب الرأس والتخم على الأمور بغير ركوية : ولا خطام فلان رأسه ، واعلوط الجل ركوب الرأس والتخم على الأمور بغير ركوية : يقال : اعلوط فلان رأسة ، واعلوط الجل المناقة يمينوطها إذا تسدّ الما ليضربها . وهو من المرب :

<sup>(</sup>٣) ادّية ٩٠/ الكنهف. (١) ادّية ٥/ القدر.

<sup>.(</sup>٥) سقط ف ج

<sup>\*</sup> لها أذن محمرة مشرة \* ومو لاسرى النيس أو للنس ن تولب وانظر ديوانه ٢٠٥٠ . (٢) البيت لأمية بن أبي الصلت رواية :

وأعلامًا الْكواكب مرسلات كغيل القرن غايتها الصاب

إذا كان الجرف من باب قَمَلَ كَفْعُل – مثل دَخَلَ يدخُلُ وخَرَجَ يخرُج وما أشبهها — آثرت العرب في الاسم منه والمصدر فتح(١) العين إلا أحرفًا من الأسماء ألزموها كسر العين في مفعل . من ذلك السجد والطلع والدرب والمشرق والسنقط والفرق والكحز رزرك والمسكن والمرفق والمنسك والمنبت فجعلوا انكسر علامة للإسم ، والفتح علامة للمصدر . قلت أنا : والعرب تضع الأسماء مواضع المصادر ، ولذلك قرأ من قرأ ( هي حتى مطلم الفجر ) لأنه ذهب بالمطلِـع — وإن كان اسماً — إلى الطلوع مثل المطلّع . وهذا قول الكسائي والفرّاء . وقال بعض البصريين : من قرأ ( مطيلم الفجر ) بكسر اللام فهو اسم لوقت الطلوع . قال ذلك الزَّجاجِ ، وأحسبه قول الخليل أو قول سببو له . وقال الايث : يقال طلع فلان علينا من بعيد . قال . وكَالْعْته : رَوْيَة . يَقَالَ حَيَّا اللهُ طَلْمَتَكُ . قَالَ وَاطَّلَعَ فلان إذا أشرف على شيء . وأطلع غيره .

وتول الله جل وعز : ( قال الله ها أتم مُطِّنُون فاطُّلَمَ ) التزاء كالهم على هذه التراءة ، إلا ما رواه حسين المبغني عن أبي عمرو أنه قرأ ( هل أتم مُطُينون — ساكنة الطاء مكسورة النون — فأطلِت ) بضم الألف وكسر اللام على ( فأفيال ) قلت : وكسر النون في مُطلِمُون شاذً عند النحويين أجمين ، ووجهه ضميت . ووجه الكلام على هذا المنى : هل أتم مُطلِعى وهل أتم مُطلِعي هذا بلا نون ؛ كقولك : هل أتم آيروه وآيرى . وأما قول الشاعر :

إذا ما خَشُوا من محدّث الأمر نسطنام (1) فوجه السكايلام : والآمرون به . وعذا من شواذ اللغات . والقراءة الجيّدة الفصيحة هل أنتم مُطلمون فاطلم . ومعناها : هل تحبون أن تنطأمرا (<sup>60)</sup> فتَعْلموا أين منزلة سكم من منزلة

<sup>(</sup>۳) د دو ۴

<sup>(</sup>٤) اكاية ٤٠ / الصانات

<sup>(</sup>ه) ورد هذا ألبيت في سيبويه ، وذكر أنه مصنوع . وانظر المنزانة ٢/١٨٧ .

<sup>(</sup>۱) ج: «تلتج».

<sup>(</sup>٢) م ; دالمجرز» ,

أهل النار فاطلع المسلم فرأى قريته في سوّاء الجميم أى في وسط الجميم . وأن قرأ قارى ":

" هل أثم مُطلِكُون بنتح النون فأطلع فعى جائزة في العربيّة ، وهي بمنى هل أثم طاليتُون ومثالمُون . يقال : طلّنتُ عليهم واطلمت عليهم (المحمد عليهم (۱۷ بعقل واحد . وقال ابن السكيت: يقال : نخلة مُطلِعة إذا طالت النخلة التي يقال : نكات أطول منها . وقد أطلمتُ عن فوق الحبل واطلمت بمنى واحد .

وقال أبر زيد: يقال طُلكَمَ النفلُ الفلُمُ إطْلاعًا، وطُلكَمَ الطَلْعُ بَعْلُمُ طلوعًا، وطُلَمتُ عليهم على أمرهم أطلُع طُلُوعًا، واطلَمتُ عليهم الطَّلاعًا / ص/مهم وطُلكتُ في الجبل أطلُعُ طلوعًا (إذا أدبرت<sup>()</sup> فيسه حتى لا براك صاحبك) وطلَمت على صاحبى طلوعًا إذا أتبات. عليه (أبو عبيد<sup>()</sup> في باب الحروف التي فيها اختلاف اللغات والعاني: طلِمت الجبل أطلُك،

وطَلَعت على القوم أطلُّع . قال : وقال أبو عبيدة فيهما جميعًا : طَلَعت أَطْلُع ) وأقرُ أنى الإياديّ عن شمر لأبي عبيد عن أبي زيد في اب الأضداد : طَلَمت على القوم أَطْلُعُ طُلُو عَا إِذَا غِبتَ عَنْهِم حَتَّى لا يَرَوك ، وَ طَلَعت عليهم إذا أقبلت إليهم حتى يرَ وك . قلت : وهكذا رَوَى الحرّ اني عن ان السكيت : طَلَعت عليهم إذا غبت عنهم ، وهو محيح جُعِل ( عَلَى ) فيه بمعنى ( عن ) كما قال الله إذا اكتالوا على الناس » معناه إذا اكتالوا عن الناس ومن الناس ، كذلك قال أهل اللغة أجمعون . وأخبرني المنذري عن أبي الحسن الصَّيْد اويّ عن الرياشيّ عن الأصمعي قال : الطلع : كل مطمئن من (٥) الأرض (١) ذات الربوة (٧٧) إذا أَطْلَعْتَهُ رأيت ما فيه . ومن ثمّ

<sup>(</sup>٤) آڏية ١/ المعلقفون .

<sup>(</sup>ه) کذا نی م . ونی د ، ج : «نی» .

<sup>(</sup>۲) د: دأرض».

<sup>(</sup>۷) د : «جل» .

۱) من ج .

 <sup>(</sup>۲) ق د ; ۴ وطامت عن الرجل إذا أدبرت عنه »
 (۳) ما بين القوسين ق د .

يقال أَطْلِمْنِي طَلِمْعَ أَمْرَكَ . ويقال : أَطَلَعَ الرجل إطلاعاً إذا قاء .

وقال الليث : طليعة القوم : الذين يبعثون ليطلّموا طيلغ العدق . ويسعى الرجل الواحد طليمة ( والجيع (<sup>(1)</sup> طليمة ) والطلائم الجاعات. قلت : وكذلك الرّبِيثة (<sup>(1)</sup> والشَّينة والبَغيَّة بمنى الطليعة ، كل لفظة منها تصاح للواحد والجاعة (<sup>(1)</sup>).

ورُوی غن عمر بن الخطاب أنه قال عند موته : لو أنَّ لى ما فى الأرض جميمًا لافتديت به من هَوَل المُطَلَّم .

قال أبو عبيد قال الأصمى : المُطلّم هو موضع الاطلّاع من إشراف إلى الانحدار (1) فشبّه ما أشرف عليه من أمر الآخرة بذلك . قال وقد يكون المُطلّم المُصَد من أسفل إلى المُسكان المُشرِف ، قال : وهذا من الأضداد . ومنه حديث عبد الله بن مسمود في ذكر

القرآن: لكل حرف حَدَّ ولكل حَدْمُطَلَّم: معناه: لكل حَدَثَثَمَثَدُّ يُضْعَدْ إليه يعنى: من معرفة علمه. ومنه قول جرير:

إنى إذا مُفَمَرٌ عَلَىًّ تحدَّبتُ

لاقيتُ مُطَّلَعَ الجبال وُعُورا<sup>(ه)</sup>

ويقال: مُطَّلَعُ هذا الجبل من كذا وكذا أى مَصْعَده ومأتاه .

وقد رُوی فی حدیث عمر هــذا <sup>(۱۰</sup> أنه قال : لو أن لی طِلِاَعَ الأرضذهباً لافتدیت به من هول الطَّلَم .

قال أبو عبيد: وطِلِزَع الأرض: مِلْؤُها حتى بطالع أعلى الأرض فيساويه. ومنه قول أوس بن حَجَر يصف قوسًا وأن مَعْجِسها بملأ الكذة فتال:

كَتُومٌ طِلْاَعِ الكفّ لا درن مِلنّها . ولاعَجْسُهَا عن موضوالكفّ أَفْضَاَرُ<sup>(۲)</sup> وقال الليث : طِلِاَعِ الأرض فى قول عر: ---------------

 <sup>(</sup>ه) من قصيدة يهجوفيها الأخطل. وانظرديوانه
 ۲۹۱ .

<sup>(</sup>٦) سقط في د .

<sup>(</sup>٧) والثلاثون من لاميته الطويلة

<sup>(</sup>١) سقط مايان القوسين في د .

 <sup>(</sup>۲) كذا ق د . وق ا ، ح : «الربئة» .
 (٣) كذا ق د ، ح . وق م : «الجاعات» .

<sup>(</sup>٤) م : ﴿ أَنْحُدَارٍ ﴾ .

بما طلمَتْ عليه الشبس من الأرض . والقول ما قاله أبو عبيوـــــــــد. وقال اللبث: والطلاح هو الاطّلاع نفسه في قول ُحَمِّد بن ثور : وكان طاِلاعًا من خَصاصٍ دِرِقْبَةً

قلت : قوله : وكان طِلاَعًا أَى مُطالعة يقال طالعته مطالعة وطِلِاَعًا . وهو أحسن من أن تجدله المُلاَعًا؛ لأنه القياس في العربية .

بأعين أعدا وطَوْفًا مُقَسَّمَا(١)

وقال الليث: يقال: إن نسك لطألمة أ إلى هسدا الأمر، وإنها لَتَطَّلِعُ إليه أَى لِتَنَاكُرِعِ إليه. وامرأة طُلَمَةٌ فَيَمةٌ: تنظر (()) ساعة ثم تمني، ساعة. وقول الله جل وعز : « نار الله (()) الموقدة التي تطَّلَعُ على الأفندة ، قال الفراء: يقول ببلغ ألمبًا الأفندة ، قال والاطألاع والبلغ قد يكونان بمعنى واحد . والعرب تقول من طأمت أرضنا أى متى باشت أرضنا ، و ( قال (() غيره ) : تطَّلِعُ على

إذ أشرفت. قلّت: وقول الفراء أحّب إلى والد ذهب الزّجاج. ويقال : طَلَمْتُ الجبل إذا تحلّو بنا ما تحلّو المناكم (\*\* مُلُوعًا وفلان طَلَامو الثَمَايًا وطَلَّاحِ أَنْجُدُ إذا كان يعلو الأمور بفيتهما بمرفته وتجاربه وجودة رأيه والأنجد جمع النّجد وهو الطريق في الجبل ، وكذلك النّيَّة . ومن أمثال العرب : همذه يمين قد طُلَمَتْ في المخارع وهي المجين التي تجعل لصاحبها عُمْرَجًا . ومن هذا قول جرير :

على الأفئدة توفى عليها فتحرقها ، من اطَّلعت

ولا خير في مال عليه أُلِيَّةً

ولا فیمین غیرِ ذات مخارِم <sup>(۲۲</sup>

والخارِم : الطرق في الجيال أيضاً ، واحدها تَحْرِم (٢٠) . والطالِيع من السهام : الذي يقع وراء الهَدَف، ويُعدُّلُ بالقَرَّمْطِس. وقال للرّار :

لها أسهم لا قاصرات عن آلحشَى ولا شاخصات عن فؤادى طو إليـمُ

<sup>(</sup>ه) ضم اللام عن د ، ج .

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۲۰۰۰

۰ (۷) فی د : ۶ مخرم » بغتج الراء ,

<sup>(</sup>٢) ديوانه ٢٣ . وفيه بعض تغيير. (٧) ب : «تعللم» .

<sup>(</sup>۴) الكية ٧/ الممزة .

<sup>(</sup>۴) الایه ۷/ الهمزة . (۱)کذال م . وفر د . ح : هڅوله x .

أُخبَر أن سهامها<sup>(۱)</sup>تصيب فؤاده وليست بالتي تَقْصُر دونه أو <sup>ت</sup>جاوزه فتخطئه .

وقال ابن الأعرابي : رُوى عن بعض الثلوك أنه كان يسجد الطالع معناء : أنه كان بخفض رأسه إذا شخص سَمَّهُ فارتفع عن<sup>(17)</sup> الرَّمِيَّة ، فكان يطأطيء رأسه ليتقوم السهمُ فيصيب الدارة . ويقال الطَّلَمَتُ الفجرَ الطَّلاعاً أى نظرت إليه حين طلع . وقال :

♦ نسيمُ الصبَّا من حيث يَطْلَعُ النجو (٣٠ ﴾ وحكى أبو زيد: على الله رَجُلا لم يتطلع في فيك، أى لم يتعقب كلامك. ويقال: فلان بطِلع الوادى ، بغير الباء. قال ، واستطلَمتُ رأى فلان إذا نظارت ما رأيه . وطَلَم الزرع إذا بدا يَطْلع إذا ظهر بناته . وأَطْلَمَتُ إذا أخرجت طَلْمَهَا.

(١) د : دسهاما ه .

مبینی بسک جیس دار وأخری بذات البین آیاتها سطر وانظر السکامل مع رغبة لامل ۹/۵ ۸/ وما بعدها .

وطّلَمْهَا : كُفُرَّاها قبل أن تنشق (4) عن القريض . (والقريض (2) يسمى طَلَمًا إيضًا ، وحكى ابن الأعرابي عن الفضّل الفتية أنه قال : ثلاثة تؤكل ولا تُستن ، فذكر الجُقّار والطّلخ والسَكَنَاتُه ، أراد بالطّلخ : القريض )، الذي ينشق عنه كافوره ، وهو أول ما يُزكى من . عفرو التي المنطقة الطلقة الطلخ والين . عمرو عن ألطؤ لم الطُلْقة الطلخ والطلق . وأخبر في بعضم أنه قال : وغبر بعضم مثانة أهل الأدب عن بعضم أنه قال : ينا أطّلَمْت إله (4) معروقًا مثل أزَّالَتُ . ينا أطّلَمْت إله (4) معروقًا مثل أزَّالَتُ .

وقال شمر: يقال ما لهــــذا الأمر مُطَلَّعٌ ولا مَطْلَعَ أَى ماله وجهولا مَأْنَى بُؤَقَى منه (۲۷). ويقال مَطْلَع هذا الجبل من مكان كذا أى مَصْدَده ومأناه، وأنشد أو زيد:

ما سُبدً من مَطْلَع ضاقت ثنيته إلا وَحَدثُ سواء الضَّيق مُطَلَعاً

<sup>(</sup>۲)کذا نی د ، ح . ونی م : «من» .

<sup>(</sup>٣) صدره :

إذا قلت هذا حين أساو يهيجن 
 وهو من قصيدة طويلة لأبي صخر الهذلى أولها:
 للبلي بذات الجيش دار عرفتها

<sup>(</sup>٤)کذا نی د . ونی ا ، ح : « ينشتي » . (۵) ستط مايين القوسين نی د .

<sup>(</sup>٦) د : د عليه ، ،

<sup>(</sup>٧) د : « إليه » ،

ويقال أطلتنى فلان وأرهننى وأذلتنى وأقحىنى أى أمجانى. وطُوَّيلع : رَكِية عادِية بناحية الشواجن عَذْبَة المـاء قريبة الرِشـاء .. وطَّلَّتُ<sup>(1)</sup> كَيْلُه أَى ملا<sup>ن</sup>ه جِدًا حتى نَطَلَّع أَى فاض قال:

> كنت أراها وهي توق محلباً حتى إذا ماكيلها تَطَلَّماً

وقدَح طِلاع : ممتلئ . وعين طِلَاعة : ممتلئة . قال :

أمَرُّوا أمرهم لِنَوَّى شَطُونِ ...
فنفسى من ورائهم شَمَاعُ

وعینی یوم بانوا واستمرُّوا . .

لنِيَّتهم وما رَبَعُوا طِلَاعُ وطَلَقْتُ الخَتا : عَلاَتِهِ . وأَطْلَقْتُ منه :

انحدرت نحو فَرَعتُ الجبل عَلوته والمُوعثُ المُحدرثُ ومَرَّ مُطَلِّماً لللهُ الأمر أَى غالباً له ومالكناً . وهو على مَثْلُتم الأكمة أَى غالمِم بيَّنٌ. وهذا مَثْل يضرب للشيء في التغريب .

(١) ستمل في د من هنا إلى آخر المادة .

يقال : الشرّ <sup>م</sup>يلقَى مَطاً لِع الأكم ، أى ظاهر بارز . قال ابن هَرْمة :

صادتك يوم الَمَلَا من مَصْغَرٍ عَرَضًا

وقد ُتَلَاقِي المنايا مَطلِـعَ الأَ كَمِ (٢<sup>٢)</sup> وطَلعُ الشمس,: طُلُوعُهَا . قال :

> . \* باكر عَوفًا قبل طَلْع ِ الشمس \*

[ الله ]
الله : لَمْلِم (٢) الإنسان الشيء كِلْمَلَكُهُ
لَمْلَا إذا لحته بلسانه . قال : والألطه : الرجل
الذي قد ذهبت أسسانه ، و بقيت أسناخها
في الدُرُدُر . قال ويقال بل اللَّمْلُم (٢) : رِقَة
في شَمَة الرجل الألطم وامرأة لَمُلمَا . وأخبر في
المنذري عن ثملب عن سلمة عن القرآء : امرأة
لَمُلمَا . بَيْنَـــــــــة اللَّمَا إذا انسحقت أسنانها
فاصِمِت باللِيّة ، وقد لَمَلت الشيء أَلمَلُهُ لَمُلمًا . إذا لَمِيّة ، وقد لَمَلت الشيء أَلمَلُهُ لَمُلمًا .

الطاء . وقيل: امرأة لطعاء: قليلة لحمرالرَّكُب .

 <sup>(</sup>۲) ورد ف خسة أبيات في معجم البلدان في ترجة مثمر »

<sup>(</sup>٣) في د فتح الطاء .

<sup>(</sup>١) فتح الطاء في د ، ح . وفي اسكانها .

وفى نوادر الأعراب . لَلَمَتُه بالمها . قال واَلطِّتْ ، الطَّمَةُ الله واَلطِّتْ ، الطَّمَةُ أَى اعْدِينَةً ، الطَّمَةُ أَى اعْدِينَةً ، وقال ابن دريد : اللهله بياض الشفة واللَّمَا قالة للم الفرج واللَّمَا أَن تتحات (٢٠ الأسنان . والقطم لَمُلَمَاتُكَ اللهِ واللَّمَاتُ ١٠ المُسنان . والقطم لَمَاتُكَ اللهِ ولَمَلَمَاتُهُ ٢٠ بالمسانف ولَمَلَمَةُ ١٠ بالمسانف ولَمَلَمَةً ١٠ بالمنا ولطَمَةً المُستان . وللمَلمَةُ المُستان ولَمَلمَةً اللهُ ال

الغَرَض؛ رَمَيته فأصيته ولَطَعت البَّرُ : ذهب ما من ماؤها : والناقة اللطماء : التي ذهب فمها من الهَرَم . ولَطِع إصبعه ولوق إذا مات . ولَطَعَ الشرابَ والتطعه : شربه . قل : ولَطَعَمُهُ الدَّب على صوته وصنعة السُرنة والدَّبرَ . واللطَع : الطاع .

# باللعبن والظاءمعالنون

عطن ، عنط ، نعط ، نطع ، طمن ، ستعملات .

### [ عطن :]

رُوى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن العسلاة فى أعطان الإبل . أخبرنى المنذرى عن الحرائى عن ابن السكيت قال : المتطن : مَيْرَك الإبل حول الماء . وقد عَطَنت الإبل على الماء . وقد عَطَنت الإبل على الماء وعَطَنت الإبل على الماء وعَطَنت او أعطانها إذا إذا

وأخبرنى عن ثملب عن ابن الأعرابي قال ؛ 
قرم عُطَّانٌ وَعَطَنَهُ وَعُطونٌ وَعَاطِئُونِ إِذَا 
نزلوا في أعطان الإبل . ولايقال : إبل عُمَّان . 
وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
رايتُمني آنزع عمل قليب ، علجاء أبو بكر فاستني 
وفي نزعه ضَعَث والله ينفو له ، لجاء عمر فنزع 
فاستحالت الدّنو في يد . غَرْبًا فأروى الظيشة 
حق صَرَبت بعَطَنِ قال ابن السكيت : قوله : 
صَرَبت بعَطَنِ يقال صَرَبَت الإبلى بتعلن إذا 
رَرِيتُ ثم بَرَ كَتْ على المساء . وأخبرني 
عبد الملك عن الربيم عن الشافعية في تفسير 
عبد الملك عن الربيم عن الشافعية في تفسير 
عبد الملك عن الربيم عن الشافعية في تفسير 
عبد الملك عن الربيم عن الشافعية في تفسير

سقيتها ثم أنختها في عَطَنِها لتعود فتشرب .

<sup>(</sup>١) في د ۽ فتح الطاء .

<sup>(</sup>٢) كذا ني د ، ج . وني م : « تنحات ، .

<sup>(</sup>٣) من هنا إلى آخر المادة سقط في د ،

<sup>(</sup>٤) كذا في د . وفي م : « لطعته » .

قوله : ثم ضَرَبَتْ بَعَطَن بنحو ممَّا قاله ابن السكيت. وقال الليث: كل مَثْرَكُ ( يكون (١) مَأْلَفًا للابل) فهو عَطَنْ لها بمنزلة الوطن للغنم . ( والبقر )(٢) قال : ومعنى مَعَاطِن الإبلِ في الحديث : مواضعيا . وأنشد :

> ولا تُسَكِّلُهُني نفسي ولا هَلَمِين حِرْصًا أُقْيَمِ بِهِ فِي مَعْطِنِ الْهُونِ

ولا مَمْطناً . وأعطان الإبا ومَماطنيا لاتكون إِلَّا مَبَارِكُها على الماء . وإنما تُعْطَن العربُ الإبلَ على المـــاء حين تَطَلُع الثريّا ، ويرجع الناس من النُجَع إلى الحاضِر ، وتُعْطَنُ (٢) يوم ورُّدها فلا يزالون كذلك إلى وقت طَنُوع سهيل في الخريف ، ثم لا يُعطِّنونَهَا بعد ذلك ، ولكنها ترد المـاء فتشرب شَرْبتها وتَصْدُر من فَوْرها .

قلت ليس كل مُنَاخ للابل يستى عُطَّناً .

(١) في د في سكان ما بين القوسين ، د لمسألف

وفي حديث عمر أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وفي يبته أُهُبُ (1) عَطَنَهُ . قال أبو عبيد: العَطانَة : المُنْتنة الربح . قلت : ويقال عَطَنْتُ الجَلْدِ أَعْطُنُهُ عَطُنّاً إِذَا جِعلتُه فى الدَّبَاغُ وتركته فيـه حتى يتمرَّط شُعَرُّهُ وُيْنُتِن ، فهو معطونٌ وعَطينٌ . وقد عَطَيْ الجلد عَطَناً إذا أنْتَنَ ( وأمْرَق عنـه (·) وَرَرْ. أو صُوفه . ويقال للذي يُشْتَقْذَر : ما هو إلا عطينة ، من نَدُّنه . وقال أبو زيد : عَطِن الأديم إذا أَنْتُنَ ) وسقط صوفه في العَطُّن . والعَطُّنُ : أن يُجْعَسَل في الدِباَغ.

قال أبو عبيد . وقال أبو زيد : موضع العَطِن العَطَنَة قال : والعَطْنُ في الجلد : أن يؤخذ الغَلْقة وَهُو ضربُ من النبات يدبغ به أو فَرَثُ يُلُقِي فيه الجَلْد حتى 'يُنْتِن ثم يلقي بعد ذلك في الدِبَّاغ . وفلان واسع العَطَن والبَّلَد ، وهو الرّحب الذراج .

<sup>(</sup>٢) سقط مايين الفوسين في ۔ .

<sup>(</sup>۳) د ؛ د سعت ،

<sup>(</sup>٤) د : « أهب » بالتجريك .

<sup>(</sup>٥) سقط ساعن الله سعن في د ، . . .

#### [عنط]

أوعبيد عن الأسممي: المتطنط : الطويل من الرجال. وقال الليث: واشتقاقه من عندً ولكنه أرزف بحرفين في عَجْزه. وأنشد: \* يُمطو السُرّى بمُنْقٍ عَبَطْنَطٍ \* قال: وامرأة عَنطَنَطَةٌ : طويلة المُنْق مع خس قَوام.

قال: وعَنَقُلُما: طول قَوَّامها وعقبا لا يجعل (<sup>17</sup> مصدر ذلك إلا التَقط. قال: ولو جاء فى الشِعر عَنْقَلْتَقَلَّمْتًا فى طول عنقها جاز ذلك فى الشِعر . قال وكذلك أسد عَنَشَسْمُر يَن <sup>77</sup> التَشَمُ ، ويومْ عَمَدَيْمَتُ بَيْن العَمَانة . تُملُّ عن ان الأعراني : أَعْنَقَلَ : جَاء بولدٍ عَنْفَقَلَ .

#### [ مامن ]

الليث: طمنه بالرمح يَطْمُنُهُ طَمَّنَا . وطَمَّنَ بالقول السَّيِّ (٢٠ كِيطَّنَن طَلْمَنَانًا . واحتج بقوله (١٠) :

(١) البيت لأبر ربيد كا في اللسان (صَّعن)

وأبى السكاشحون ياهندُ إلا —

طَعَنَا نَاوِقِ إِلَى مَالًا يَقَالَ ففر ق بين المصدرين ، وغيره لم يفر ق بينهما . وأجاز للشماعر طعناناً في البيد ؛ لأن أراد : أنهم طعتنوا فيه بالعيب فأ كثروا ، وتطاول ذلك منهم ، و فَعَلَان بجي في مصادر ما تَتَطاول وتبادى وتكون مناسبا للما واَلْجُورِ . قال الليث : والعَينِ مِن يَطْعُنُ مضمومة . قال : وبعضهم يقول : يَعْلَمُنْ بالرمح ويَطْعَنُ بالقول فيفرق بينهما . ثم قال الليث: وكلاها يَطْغُنُ . وقال أبو العباس قال الكسائي : لم أسمع أحداً من العرب يقول يَطْعَنُ بالرمع ولا في الحسب ، إنما سمعت يَطْعُنُ . قال : وقال الفرَّاء : سممتُ أَمَا يطمَّرُ بالرمح . وقال الليث ; الإنسان يَظْمُنْ في المَفَازَةُ وَنَحُوهَا إِذَا مَضَى فَمَهَا ﴿ قَالَتُ (\*): ويقال: طَعَنَ فلان في السنّ إذا شخص فيها ) وطُعَنَ غُصْن من أغصان الشجرة في دارفلان إذا مال فها شاخصًا . ( (٦) وأنشد في النذري عن

<sup>(</sup>۱) د: « آجيل ». (۲) د: « سن »

 <sup>(</sup>٣) في هامش د : «في بسخة أبي أسامة: بالقول
 الشيء . وفي نسخة الوقف : النشيء ، يرمو الصحيح».

 <sup>(</sup>٥) كفا ن د ب ، ج دوق ا : «الشاغر» .
 (١) سقط ما بن النوسين ف د .

أبى العبـاس ) (۱) لُـدُرِكُ بن حُصَيَن<sup>(۲)</sup> يعاتب قومه :

> وكنتم كا<sup>ث</sup>م لَبَّة عَلَمَنَ ابنها إنها في ذرَّت عليه بسّاعد<sup>(1)</sup>

قال : طَمَنَ ابنها إليها أى مهض إليها وشخص رأسه إلى تَديها ، كما يَطْمُن الحائط في دار فلان إذا شخص فيها .

ويقال: طَعَنَت المرأةُ في الحيضة الثالثة أي دخلت .

وقال بمضهم : العَلَقْنُ : الدخول فى الشيءُ .

ويقال طُمِنَ فلان فهو معلمون وطَمِين إذا أسابه الداء الذي يقال كـ : الطاعون .

ويقال: تَطَاعَن النّوم في الحرب والمَّذَكُوا إذا لَخَنَ بمضهم بمضًا: والتفاعل والافتعال لا يكاد يكون إلا باشتراك<sup>(1)</sup> الفاعلين فيه ؟

مثل التخاصم ص ٧٨ب والاختصام، والتماور والاعتبوار . ورجلُ طِقَيْن : حاذق بالطِمّان في الحرب .

#### [نطح]

أبو عبيد عن الكسائى : هو النَّطْع والنَّطَّحُ والنِطْعُ والنِطَّعُ . وجمعه أنطاع .

وقال الليث: النيقاء " المنار من المنار الأعلى ، وهي الجلاة الشنزة الشنزة المنازة الشنزة الشنزة المنازة المناز

وقال أبو سبيد : يقبال وَطَنْنَا نِعَلَاعَ بنى فلان أى دخلنا أرضهم .

قال وجَنَاب القوم نِطاعهم . قلت :

<sup>. (</sup>ه) كذا ق د.. وق م : « النطع » بالتحريك . وق جكيمر النون وفتحها .

<sup>(</sup>١) د : د الملزفة ، .

<sup>. (</sup>١) مابين القوسين في د .

 <sup>(</sup>۲) کذا فی م. ونی د، ج: «حصن» والسان
 (۳) تقدم سع بیت قبله فی (سعد) .

<sup>(1)</sup> د : « بالاشتماك من » .

و نطاع بوزن قطاع دامة فى بلاد بنى تمم قد ورَحَمُهَا (المقال على الله على الله على تحم الله ورحَمُهَا (المقال على الله ع

[ نعد ] ناعِطُ<sup>د</sup>: يِحصْن فى رأسجبلِ بناحية ا<sup>ل</sup>مين

# بالبلغين والظارمعالفاء

استعمل من وجوهه عطف، وعفط، وأهمل باقی الوجوه .

ين توجوه . [ علك ] قال الله جل وعز : « ثانى<sup>(۱)</sup> عِطْف...ه ليُضِل عن سبيل الله» جاء فيالتفسير أن معناه:

قديم كان لبعض الأذواء .

وروى أبو العباس عن ابن الأعرابي أنه قال : النُمْلاُ : المسافرون سفراً بعيـــداً ، بالقين<sup>CO</sup> .

قال والنُعُطُ : القاطعو اللَّقَم بنصفين فيأكلون نِصفًا ويُلقون النصف الآخر في النَّصَار . وهم (النُّعُط<sup>(77)</sup>) والنُّعُلُمُ واحدهم ناعط وناطِــع وهو السيِّعُ الأدب في أكله ومروءته وعَمَالهُ . قال : ويقال : نَعَط وأنطم إذا قطع لَمُّمة قال : والنُقُط بالغين : الطوال من الناس .

فالمدنى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ثانيًا عطفه . ونصب ( ثانى عطفه ) على الحال ومعناه التنوين؟ كقوله جـل وعز " : « مَدْيًا بالغ الكعبة » معناه (<sup>(2)</sup> : بالفًا الكعبــة .

لاويًا عُنْقه . وهـــذا يوصف له المتكبّر .

<sup>(</sup>١) د : ﴿ وردته » . (٢) الآية ٩/ الحج .

<sup>(</sup>٣) د: « بالعبر » .

<sup>(</sup>٤) ما من القوسين مر: د

<sup>(</sup>ه) د : د أي ، .

وعَمَّاهَا الرجل: ناحيتاه عن بمسين وشمَّال . ومُّنْكِب الرجل: عِطْفه ( وِإبطه(١) عطفه ) ورُوى عن النبي صلى الله عايه وسلم أنه قال : سيحان من تعطُّف العزُّ<sup>(٢)</sup> وقال به ، معناه— والله أعما - : سبحان من تَرُدَّى بالعزّ والعطاف : الردَّاء ، والمراد منه (٣) ( سباء (١) الله ) وجلاله وجماله . والعرب تضع الرداء موضع البهجة والحسن، وتضعه مرصع النعَّمة والبهاء. وسمَّى الرداء عِطافاً لوقوعه على عِطْفَى الرُجُل وهما ناحيتا عُنُقُه . فيهـذا معنى تعطُّفه العزُّ (٥). وخِمسع العطَاف عُطُفًا وأُعْطَفَهُ . والمعطَّف: الرداء وجمه المعاطف, وهو مثل مئزر و إزار وَمِأْحَف و لحاف و مشرك و سراد. وَقَالَ أَمُو زَمد : امرأة عَطيف وهي التي لا كثر لها اللينة (٢٠ الذليلة المطواء فا(٢٠) قلت: امرأة عطوف فهر الحانية على ولدها . وكذلك

(١) سقط ماين الفوسين في د ،

(٣) كذا عي أصول التهذيب. وفي اللسان:

(٣) كذا في ١ ، وفي د ، ج ؛ د به ، . (٤) د ؛ «بهاء عزائه».

(٥)كذا ، وعلى مائ اللسان يكون : « ماليز »

(٦) سقط في د . (٧) د : ه و إذا ٥ .

(٨) عند،

رحا متعَطُوفْ . و تقال: عَطَفَ فلان إلى ناحمة كِذَا يَعْطِفُ عَطْفًا (٨) إذا مال إليه ، و انوطف نحوه . وعَطَفَ رأسَ نعيره إليه إذا عَاجَهُ عَطَفًا . و عَطَفَ الله بقلب السلطان على رعتته إذا جمسله عَاطفًا رحمًا . ويقسال عَطَمَ الرجل و ساده إذا تُناه ليرتفق عليه و بقكر. وَقال سَيد:

وَيَجُود من صُبِهَا إِلَّ السَّكْرَى

عَاطِف النَّمْرِق صَدُّق الْمُبْتَذَلُّ ثملب عن ابن الأعرابي : العُطُوف : الأردية . والمُطوف الآباط . وعطفا كل إنسان ودابّة : شقًّاه من لدن رأسه إلى وَركيه (شمر(١) عن ابن شميل : العِطَاف تَردّيك بالثوب على منكسك كالذي بفعل الناس في الحر" وقد تعطف مردائه . قال : والعطاف الرداء والطياسان وكل ثوب تَعَطَفُهُ أي تَو زَّي به فهو عطاف ) .

وقال الليث : المَطاف : الرجل آلحيين الْخُلْقُ العَطُوف على الناس بفضله ، وظبية

<sup>(</sup>٩) .ابين الڤوسين في د .

عاطيف إذا رَبضت قعامت عنقها . وكذلك الحاقف من الغلباء . وناقة عدوف إذا عطيقت على يوثو ثبته . والجميع الشعف . ويقال فلان يتماطف في مشيته (٦٠ بمنولة يتبادى ويبايل من الخيلاء والتبغتر . ويقال ، عطقت رأس الخيلة فانعنى والتطوف — وبعش يقول: العاطوف — ميشيدة . سميت به لانعطان خشبتها .

وقال غيره: العطائف. القسى " ، الواحدة عطيفة ، كما سمّوها حنينة " وجمعها "حنى " : قال والعطف: عطف أطراف الذّيل من الظهاوة على البيطانة . ( وقال (٢٠ ذو الرمة فى العطائف

وأصفر بلى وشبية خنقانه

تمكى البيض فأغمادها والعطائف

أصفس بعنى بردا يظلّل به ، والبيض السيوف ) والعلّاف فى صفة قداح البسر ، ويثال : التطوف ، وهـــو الذى بَعطف على القداح فيخرج فائزاً .

وقال الهذلى (يصف<sup>(٣)</sup> ماه وَرده): غضخضنت صُفْسَى فى جَمْهِ

خِيَاض الْمُدَابِرِ قِلْدَا عَمْلُونَ (١)

وقال التنبي ((>) ف كتاب الميسر : التطوف : القدّح الذي لا غُرْم فيه ولا غُنْم. وهو أحدالأغفال الثلاثة (في قداح (^)) الميسر، سُمّى عطُوفًا لأنه 'يكر شف كل رَبّابه يضرب بها . قال وقوله : قدمًا عطوفًا واحد في معنى جيم ، ومنه قوله :

حتى يخضخض بالصُفْن السبيخ كما

خاص القداع قبير طامع خصل (٧٧)

السييخ: ما نَسَل من ريش الطير التي ترد المـاء . والقمير : القمور . والطامِسم : الذي يطمع أن يعود إليه ما قُمِّرَ . ويقال: إنه ليس

<sup>(</sup>۱) به: ه مشیه » .

<sup>(</sup>۲) تنابين النوسين في د ــ واغير اديوان ۲۹۱.

 <sup>(</sup>٣) سنط ما بين النوسين ق د . والهذل مو صغر الغي . وانظر ديوان الهذاين ٧/٥٧ .
 (٤) تصفي کذا ق ب . وق م: ح : « ضفي »

و ه چه » کذا نی د . وق م ، چ : ه چه » و « الدایر » کذا نی ب ، جوفی م . « المدائر » . (ه) د : ه التتی » .

<sup>(</sup>٦) كذا في د ، ج . وفي م . ، د وقدح ، .

<sup>(</sup>۱) د : « <sup>ت</sup>غفي*غن بالسفن » .* (۷) د : « <sup>ت</sup>غفي*غن بالسفن » .* 

<sup>(</sup>۷) د : « خصوص باستهن ۹

عطف

یکون أحد أطمع من مقمور ، خَصِل : کثیر خصال قَمْر ہ

وأما قول ان مقبل:

وأصفر عطَّاف إذا راح رَبُّهُ ۗ

غدا ابناعيان إلشواء المُضَمَّب

فإنه أراد بالعَطَّاف قِدْحةً بعطِف عن مآخذ القداح وينفرد .

وَقال ابن شميل: المَعطَّة (١) هي التِي مَمَّلُقُ الحُبَـلَةُ بها من الشجر. وأنشد:

تَلَبَّسَ بُحَبُّهِ اللهِ وَلَمْمِي وَلَمْمِي

تَلَبُّسُ عَلَمُهُ فِصْرُوعِ صَالِ قال النشر: إنما مي علمَنَهُ فَخَفْهَا لِيستقمِله الشغر. عمرو عن أبيه قال: من عريب شجر الهُرُ التعلَّفُ ٣٠ و احد عَلْمَهُ ٣٠ .

وقال ابن الأعرابي : يقال تَنَحَّ عن عطف الطويق وعطفه وعليه ودَعسه (<sup>4)</sup> وقرية <sup>(٥)</sup>

ٔ (۱) فی د سکون الطاء .

(۲) مَكذا بالسَّكون ق ۱، د، ج., (۳) ق د سَكون الطاء .

(۱) ن د فتح العين . (٤) ن د فتح العين .

(ه) ضَبط في اللمان : « قرية » بفتح القاب

( وَقَرِ قِهِ<sup>(٢)</sup> ) وقَارِعتا .

وروى بعضهم عن المؤرَّج أنه قال فئ حَلَّبة الخيسل إذ سويق بينها وفى أساميها : هو السَّابق، والمصَّلق، والمستَّل، والمجلَّى، والتالى والعاطف، والحظن ، والمؤمَّل ، واللَّطِيم،

وقال أبو عبيد: لايعرف منها إلا السابق والمستقى ثم الناك والرابع إلى الماشر وَآخرها الشكيت والفيسكل / ١٧٩ قلت وقدرأيت لبمض العراقية عن المؤرج ، ولم أجد الرواية ثابتة عن المؤرج من جهة من يوثق به فإن سحّت الرواية عنه فهو تقسفة ( وقد جاء (٧) به ابن الأنبارى ) والمسلملة من خرز النساء تتعلقها طلب عبة أزواجها ، من خرز النساء تتعلقها طلب عبة أزواجها . من خرز النساء تتعلقها طلب عبة أزواجها . المنة الانعطاف ، قال . المنة الانعطاف ، قال .

\* فظل يمطو عُطُمَّا رُجُوماً \* وقيــل للقوس : عُطف لأنها معطوفة ،

فُمُل بمعنى مفعولة . كما قيل : قوس عُطُلُ أَى

(٦) سقط في د . وفي . ج: ﴿ قرته ﴾

(٧) ما بين القوسين في د .

(٨) سقط ماهنا إلى آخر الباب في د . .

مُتَمَلَّلَةً لا رَبَّرَ عليها ، وقاب فُرُغ لَّ أَى مَعْرَع مِن الحَرْن ، ونحو ذلك كثير . والتَّمَلُث أَ وجم في المنتى من تمادي الوسادة عليف الرجل . وقوله في وصف النبي صلى الله عليه وسلم : وفي أشغاره عَلَمَت أَى انعطاف : وعطَّقته وبي أى جعلته عِطافاً له . وقال أن كُرْاع :

وإذا الرِكَابُ تـكلفُهَا عُطِّفَتُ ثمرَ السياط قطوفها وسيَاعتَا<sup>(١)</sup>

أى جُعِلَتِ السياطُ عُطْفًا لهما جُنُوبِها ، وإنما تَشْرَبُ بالثمر لأسها لاندرَك فنضرب بالسياط . وثمر السياط : أطرافها . وعِطاف من أسماء الكلب . قال :

فَصَبَّحَهُ عنـــد السروق عُدَيَّة أخو قَنَصٍ يَشْلى عِطَافًا وأجدُلاً<sup>(٢)</sup> [عند]

قال الليث : المَفْطُ والعَفِيط بَنْدُ الشَّاة

(۱) فى الأساس والممان ووساعها (۲) د عدية ، كما بالبين المهالة . والطامر أنها د قدية ، تسنير غدوة . وقوله : «أجذلا » كمنا بالبالة بالمبندة ، والظاهر أنها و أجدلا ، بلدال المهالة ، والأجدل : المعتر

بأنه فيا كما كثير الحار: والندب تقول: مالفلان عَافِطَة ولا نافطة فقال الأصمع : العَافِطَة : الضائنة ، والنَّافطة : الماء: ، وقال ان السكيت: قال غير الأصمع من الأعراب : العافعة : الماعزة إذا عَطَست . وقال الليث : قال<sup>(٣)</sup> أبو الدُّقَيشِ العافطة : النمحة ، والنافطة : العَبْرُ: وقال غيره : العافطة : الأُمَّة ، والنافطة: الشاة ، لأن الأمّة تَعفظ في كلاميا ، كما يَعفط الرحل العفطي وهو الألكن الذي لايفصح وهو المَنَّاط: وقــدعَنَطَ في كلامه عَنْطًا وعَنَتَ عَفْتاً ، وهو عَفَّاتٌ عَفَّاط . ولا مقال على حية النسبة إلا عفطيُّ. قلت : الأعفَّتُ و الأُلْفَتُ : الأعسر الأخرق. وعَفَتَ الكلامَ إذا لواه عن وجهــه . وكذلك لَفَته . والتاء تبدل طاء لقرب محرجهما : وقال أبو عمرى : العَافِطِ الذي يصيح بالضأن لتأتيه . وقال بعض الرجّاز يصف غنماً :

يمار فيها سَالِيٌّ وآقِطُ الله التراك ال

وحالبان وكمقاح عافيل

(٣) سقط في ج

ويقال حاحيت بالميزي حيحاء ودعدعت ا دهديمة إذا دي سا

بها دهدعة إذا دعوتها . ·

وقال أبو تراب : سمعت غَرَّامًا يقول :

## بالطيئين والظاءمع البائر

عطب ، عبط ، طبع ، طعب ، بعط مستعملة .

[ عطب ]

. (١) ستط مايين القوسين في ج،

وقال الليث : يقال إنى لأحد ريح عُطْبَة أى أجد ريح قطنة محترقة .

وروى أبو العباس عن ابن الأعرابي قال: التَقْطُ الْحُسَاسِ الشَاةِ، والتَّغْطُ : عُطَاسُها.

عَلَق مِيا وعَلَط مِيا إذْ اضَهَ ط.

وقال أبو سعيد : التعطيبُ ، عـــلاج الشراب ليطيب ريحهُ . يقال : عَطَّبَ الشرابَ

تعطيباً . وأنشد بيت كبيد : \* يَمْنُجُّ سُلاَفاً من رحيق مُعَطَّبِ<sup>(١)</sup> \*

ورواه غیره : من رحیق مُقَطَّب ، وهو المزوج ، ولا أدرى مامُعَطَّب <sup>۲۸</sup> . والمقاطبُ :

المالك وأحدها معطب .

قال الليث: التَّبْطُ: أن نَمْيُطِ نافـةَ فَتَنْحَرْهَا مَنْ عَبْرِ دَاءَ وَلا كَشْرٍ. يَقَالَ : عَبْطُهَا يَتْمِهُمُوا عَبْطًا ، واعْتَيْمُهُا اعتِنَامًا ..

(٢) صدره :

ـ ﷺ إذا آرسات كب الوليد كعامه ﷺ ومو فى الحديث عن زق خر - وانظر الديوان ١ /٣٣/ . (٣) ج : « المعلم » .

وقال ابن بُرُرُع َ سفيا وجدت له بخط أبه المعيم سن كل اللعم وذلك ماكان سلياً من آلاقات إلا الكسر. قال: ولا يقال للحم الدوي المدخول من آفة : عَبِيط، ويقال الله المدابة عبيط ومعطنيطة ، واللحم نفسه عبيط أي سليم إلا من كسر . ويقال مات فلان ويقال أمّة بن أبي الصنات :

من لم يمت عَبْطَة كَمُتْ هَرَماً

للوت كأسُّ فالمره ذاتها (<sup>1)</sup> ويقال لحمُّ عَبيط ومعبوط إذا كان طربُّ لمُ يُمَيِّبُ فيه سَيْمٌ ولم تُصبه عِلة وقال كَبيد : ولا أَصَنُّ بمغبوطِ السَّنَام إذا

كان التّبتارُ كما يُسْتَرَوّبُ التّسَارُ (٢٠) وقال الليت : زعفران عبيط : يشّبه بالدم العبيط . قال : ويقال : عَبَطَتْه الدواهي أى

(۱) عن الأغنش الأسفر راوى الكامل أنه فن أربعة أبيات لرجل من الخوارج . ويقول الرسق فى رهبة أكامل (۲۳ ٪ : مد الصحيح أنها لأحية ، ومي أزيد من أزيعة أبيات » ... (۲) في الديوان ۱/۱ » : « بمعروف» في مكان « يمموط » .

نالنه من غير استجعّاق . وقال الأريقط : بمنزل عِنفَّ ولم يخــــــــــالط مُدَنّـاتِ الرِيّبَ العرّابِطِ

ويقال؛ بَتَبَقا فلان الأرض عَبْطًا واعتبطها إذا خبر موضّمًا لم يكن حُفِر قبل ذلك . وقال المرَّار المَدَوعيُّةِ :

يُظَلَّ في أُغَلَى يَفَايِعِ جازلا سط الأرض اعتماط الهجقفر (٣)

أبو عبيد : العُبط : الشقَّ . ومنه قول القطامي :

\* وظَّلَت تعبطُ الأبدَّى كُلُومًا \* (1) وثوبٌ عبيط أى مشقوق وجمع عُبُط. ومنه قول أبي ذؤيب:

فتخالسا نفسيهما بنوافد المنطق التي لاتر قَمُ (٥) من المنطق المنطق التي لاتر قَمُ (٥) وأخبر في المنظوى النام المنطق المنط

ديوان الهذايين ٢٠/١ .

<sup>(</sup>٣) « بفاع » كذا في ج. وفي م « يَفاغُ » . ( انظر الفضلية ٦٠ ) . ( ) بنيت في اللمان حج عروقها علقا مناعا ( ه ) « فتخالما » في م : « فتحاليا » . وانظر .

\* وقد عَبَطَ الماء الحميمَ فأسم لل \*

[ طبع]

الحرّانى عن ابن السكيت تال : الطّبَع مصدر طَبَعْتُ الدرم طَبُنًا . والطبغُ النهر وجمع أطباع ، عن الأصمى . وأنشد للبيد :

فَتُولُوْا فَاتُراً سَشْيُهُمُ : كروايًا الطبع هَمَّت بالوكلُ

٨٧/ب وبجم الطبئ بمدنى النهر على الفلبوع، سممته من العرب. والطبع : ابتداه صنعة الشيء مقوب : بخله وطبّع فلا السيف طبّع أو الطبّع : ابتداه صنعة في طبّع أو الطبّع : الذى يأخذ الحديدة فيطبّعها ويُستربها إمّا سِكَمناً وإمّا سيناً وإما سيناً وإما سيناً وإما سيناً وإما سيناً ويرفقه الطبائم وحرفته الطبائم عليها . وهي خلائهم . وجمع طبّع الإنسان طبّاعاً ، وهو ما طبيع عليه من طبّع الإنسان في مأكله ومشربه رسبولة وخلوته وبخله وسخائه . ويقال طبّت الله على ورخاوته وبخله وسخائه . ويقال طبّت الله على عليه فلا يعى وغظاً ولا يوفّق غلير . والطائم : عليه فلا يعى وغظاً ولا يوفّق غلير . والطائم : عليه فلا يعى وغظاً ولا يوفّق غلير . والطائم :

في اللغــة وخَتَمَ واحْدُ وهو التغطية على الشيء

والاستيثاق من أن يدخله شيء ؛ كما قال « أم

على (٢<sup>٢)</sup> قلوب أقفالها » وقال «كالأ<sup>(٣)</sup> بلران

<sup>(</sup>٢) الآية ٢٤ / كحد . (٣) الآية ١٤ / المنافعون .

على قلوبهم» معناه: غَلَمَى على قلوبهم، وكذلك

« طَبّتِم الله على قلوبهم » . قلت : فهذا تنسير
الطبع — بتسكين الباء — على القلب . وأما
طَبّم القلب بحركة الباء — فهو تلطّخه بالأدناس.
وأصل الطّبّم : الصدأ يكثر على السيف وغيره.
قال ابن السكيت . وذكر أن الأصعى وغيره .
أنشده هذه الأرجوزة :

إِنا إِذَا قُلْتُ طَخَارِيرِ القَـــزَعُ

وصدر الشارب منها عن جُرَعُ تَفْحَاها البِيصَ القايلاتِ الطَّبَعْ

من كل عَرَّاصِ إِذَا هُرَّ اهْتَزَعْ (١)

وفى الحديث: نعوذ بالله من طَمَع يَبْهدى إلى طبّع

(قال (۲۰) بو عبيد) اللقيم الدنس والعيب. ويقال وكل شَيْن في دِين أو دُنيا فهو طَيْم . ويقال منه : رَجل طَيْسِه ويمنه قول عربن عبدالديز: لا يتروجُ من الموالى في العرب إلا الأشير التيار . ولا يتروج من العرب في الموالى إلا المشيم الطبيم المنابع ا

(١) في التكملة أن الرجز لمكاشة بن مسعدة .
 (٢) ما بين القوسين في ج . وانظر غريب الحديث ١٩٩

وقال أبو عبيد قال أبو عبيدة : الْمُطَبَّعُ : اللَّانَ وأنشد نميره :

\* وأين وَسْق الناقة الْطَبَّعَهُ\* \*

قال: المُطلَّبَةُ : المثقلة. قلت: وتكون المطلَّبة الناقة التي مُلثت شُخمًا ولحمًا فَقُوثَق خُلُفًا.

وقال الليث: مُنَجَّمَتُ الإناء تطبيعاً ، وقد تطاّع النهرُ حتى إنّه ليتدفّق . قال : والطّنع مناؤك السِقاء حتى لا تمزيد فيه من شدّة مَلْك. وقال في قول لبيد :

\* كَرَوَا َ الطِّـبْعِ هَمَّت بالوَّحَلْ \*

إن الطبّيم كالمؤ. قال : ولا يقال المصدر: طَبْع، لأن فِعلد لا مجتّف كما يخفف فعل ملأت. قال ويقال : الطِبْع في يت لبيد : الماء الذي يُحلاً به الراوية . قلت : ولم يعرف الديث الطِبْع في بيت لبيد ، فتحرّ فيه ، فقرّة جعله الملء وهو ما أخذ الإناء من الماء ، ومرّة جعله الماء . وهو في المعنيين غير مصيب . والطبّع في بيت لبيد ما قاله الأصعبي أنه النهر . وتُعيّي النهر طِبْماً لأن الناس ابتد وا حقره . وهو بمنى الفعول الطَّبْع: الشَّين فيي تبغض أن تُطْبَعالى تُشان. وقال ابن الطُّثر َّمة : وعَنْ تخلص في طيّب الشِرب بيننا

من السَّكَدِر اللَّهِيَّ شِيرِبًا مُطَبَّعتَ<sup>(٣)</sup> أراد : وأن تخلطي وهي لغة تميم . قال · والمطَبُّع : الذي قد نُجِسِّ . والمأبيِّ الماء (٣) الذي يأبي شُرْبه الإبل أبو العباس عن ان الأعرابي قال: الطَّبْعُ المثال، يقال اضربه على طَّبْع هذا وعلى غراره وصيفته (١) وهذيته أي على قدره. وفي نو ادر الأعراب: يقال قد قَذَذت قفا الفلام إذا ضربته بأطراف الأصابع، فإذا مكَّنت اليد من القفا قلت طَبَعْتُ قفاه . والطَّاتُه ع : دا به من الحشر ات شديدة الأذي بالشأم . وليلان

طا بع حَسَنُ أي طبيعة حسنة .قال الرُوَّ اسي: له طایع بجری علیه و إنما تَفَاضَلُ ما بين الرجال الطَّبَارِنُعُ

أى تتفاضل . وطُبْعَان الأمير: طينُه الذي

يُختم به الكتب. [ بمعلا] قال الليث: يقال أبعَط الرجلُ في كلامه

من الصوف : وأمَّا الأنهار الكبار التي شَقَّها الله نعالى في الأرض شَقًّا - مثل دخلة، الفرّات والنَّيلِ مِما أشبها — فإنها لا تسمَّى طُبُوعاً إنما الطُّنبوع : الأنهار التي أحدثها بنو آدم واحتفروها لمرافقهم. وقول كَبيد: هَمَّتْ بالوحَلِ بدلّ على ما قال الأصمعي ؛ لأن الروايا إذا أوقرت بالمزايد مملوءةً ماء تم خاضت أنهاراً فيها وَحَل ءَسُرَ عليها المشي فيهـا والخروج منها . ور بما ارتطمت فيها ارتطاماً إذا كثر الوحا . فَشَبَّه كَبيد القـــوم الذين حاجَّوه عند النعان ابنالنذر فأدحض حججهم حتى ذلوا فلم يتكلّموا بروايا مثقلة خاضت أنهاراً غات وَحَل فتساقطتُ فيها <sup>(١)</sup> والله أعلم . وقال شمر : يقال طَبهم إذا أيس وعيب وطبيع وطبيع إذا دُ يُس وعيب. قال وأنشدتنا أم سالم الكلابية :

كالقطف بمعنى القطوف والنكث بمعنى المنكوث

ونعمدها الجيران والأهل كأثيم وتبغض أيضاً عَن تُسَتُّ فَتُطْبَعَا

قال: ضمّت التاء وفتحت الباء . وقالت :

 <sup>(</sup>۲) عن البيت وما قبله يمعني أن .
 (۳) كذا ني ج . وسقط في م .
 (١) كذا ، ب . . . . م د صنعته »

إذا لم يرسله على وجهه . وقال رؤبة :

وقلتُ أفوالَ اسهىء لم 'بَبْعِطِ أغْرِضْعن الناس ولاتَسَخُطِ<sup>(١)</sup>

وقال الأصمى وأبو زيد : يقال أَبَعــط فلان فى النَّوم (إذا<sup>77)</sup>جاوز فيه القَدْر. وكذلك طمح فى الــوم )وأشط فيه .

وروى أبو العباس عن ابن الأعرابي قال: هو المُفتَيز واللَّبُمِطُ والصُّنْمُوت والفَرِدُ والفَرَدُ

أهمله الليث . وروى أبو العباس عن ان الأعراق : يقال : ما به من الطَّمْدِ أي ما به من الله و الطَّيْبِ .

والفَرْدُ والفَرُود . وروىأبو العباس عن سلمة

عن الفرّاء أنه قال: يبدلون الدال طاء، فيقو أون:

ما أبعط طَارَكُ ترمدون ما أُنْعَدَ دَارَكُ. و مقال

بَعَـطَ الشاة وسَحَطَهَا وذَمَطَهَا وترخَها (٢)

[ مذهب ]

و ذَعَطَهَا إذا ذبحها .

# باللعكبن والظاءمع الميم

عطم ، عمط ، طمم ، طمع ، مطع ، معط مستعملات .

[ عطم ]

أهمله الليث. وروى أبو العباس عن ابن الأعراق قال: العُطمُ: الصوف النفوش. قال والعُلمُ: المُدْكَنَ واحدم تَعلِيم وعاطِم.

[ 44 ]

. أهمله الليث وقال غيره : اعتبط فلان

(١) مجموع أشعار العرب ٩٤/٣
 (٢) ما بين القوسين في ج

عِرْضُ فلان واعتمطه إذا وقع فيه وقَصَّبه بمــا ليس فيه .

[ طعم ]

قال الله جل وعز : « إن (1) الله مبتليكم بهر فمن شرب شه فليس منى ومن لم يُطلقه فإنه منى » قال أبو إسحق: معنا، : من لم يتطقم به . وقال الليث: طَعْمُ كل شي ذَوقه قال : والطعم الأكل من ١٨٠ بالثنايل . وتقول إن فلانًا لحس الطّعم وإنه ليَطمَمُ أَمَّا حَسَنًا . قال :

(٣) في اللسان : إِنَّا يَدْحُمَا عَ .

(٤) اكية ٩٤٩ [البقرة

والطُّعْثُمُ : الحلبُّ الذي ُيلْـقَى للطير .

وَقَالَ الأَصْمَى - فَيَا روى عَنْهُ البَاهِلِ - : الطَّامُمُ : الطَّمَامُ ، وَالطَّمَمُ : الشَّهُوةَ . وَهُو الذُوقَ . وَأَنْشَدُ لأَنِي خَرِّ اشْ الهَذَلَ :

أردُّ شُـــجاع البطن لو تعامينه

وأوثر عيرى من عيالك بالطُعم (١)

أى بالطعام . ثم أنشد قول أبى خراش فى الطَّـعْم ِ :

وَأَعْتَبِينُ المَّـاءُ القَرَاحِ فأنتهى إذا الزاد أمسىللمز لَّج ذا طَعْمُ<sub>م</sub> <sup>(٢)</sup>

قال: دا طَعم أى دا شهوة . قال وَرجل دو<sup>(۲۲)</sup> طَعم أى دو عقا<sub>م</sub> وَحزم ، وَأَنشد : فلا تأمرى ياأم أسماء بالق

نُجِرُ الفتى ذا الطَّعْمُ أَن بِتَكُلُّما

وَ يَقَالَ : مَا بَفَلَانَ طَمَعْمٌ وَلَا نَوْ يَمِنٌ أَى ليس له عقلٌ وَلا به حَرَاك . وَتَيْل فِي قول الله تَمَالى : « ومن لم يقاممه فإنه منى » أى من لم

أكله مقدم فيه ولم يُسرف فيه . وطَعمَ منه إذا ذاق منه . وإذا جعلته بمعنى الذوق جاز فيها يؤكل ويشرب . والطَّعام : اسيُّ لما يؤكل، والشراب : أسمُ لما يُشرب . ويجمع الطعام أطُّعمة تمأطعات جم الجم . وأهل الحجاز إذا أطلقوا اللفظ بالطعام عَنَوا به البُرُّ خاصةً . قال أبو حاتم : يقال لَبَنْ مُطَعِّمٌ وهو الذي أخَذ في السقاء طعماً وطيباً. وهو مادام في العُلْبة تعض وإن تفر . ولا بأخذ اللهن طعماً ولا يُطَعِّمُ فِي العُلْبةُ والإناء أبداً . ولكن يتغير مسه من الإنقاع . ويقال فلان طَيَّتُ الطعمة وذلان خبيث الطعمة إذا كان من عادته ألَّا يَأْكُلُ إِلَّا ...لالاَّ أُوحِ امَّاً . ويقال: حعل السلطانُ ناحية كذا طُعْمة لفلان أي مَأْ كَلةً " له . ويقال : في بستان فلان من الشجر المُطْعِم كذا أي من الشجر المثمر الذي يؤكل ثمره. ويقال : اطُّعَمَت الثمرةُ على افتعَلَت أي أُخَذَت الطُّمْم . ويقال : فلان مُطْعَمُ للصيد ومُطْعَمُ الصيد إذا كان مرزوقًا منه . ومنه

قول امرىء القيس:

يَذُبُّه . يقال طِعَم فلان الطَعَام يطعمه طَعْماً إذا

<sup>&</sup>quot; (۱) ديوان الهذلين ۲/۲٪ (۲) ديوان الهذاين ۲/۲٪

<sup>(</sup>٣) في أ و ج : ه ذا ۽ .

مُطعَم الصيد ليس له

غيرَ ها كسبُ على كِبَره (١) وقال ذو الرمة :

وقال دو الرمه : « وَمُطْمَعُمُ الصيد هَبَّالِ لبغيته (٢)»

« وَمطَّمَ الصَّدِ هَبِال لِغِيْتَ \* " بِ قال اللَّيْتُ : رجل سِطْماً ، يَكثُر إطام ا الناس : وامرأة مطام بغير هاء ورجل مطمع: شدية الأ كلوامرأة مطاميّة. قال والمطلميّةان من رِجْر ظالمارُ: عا المتقدّمان (؟ اللَّقالِمانان. والمُطلمية من الجوارح هي الإصباح العليقا المتقدمة فاطرّد هذا الاسم في الطبر كليا . قال وقوس " مُطْعَمة : يصاد بها الصيد ، ويكثر الصواب

وفي الشِمال من الشِيرُ يان مُطْعَمَة

كبدًا، في عجدها عَطَفٌ وتقويمُ (1)
سمَّيت كذلك لأنها تعلم الصيد. قال: والطعيمُ
من الإبل: الذي يجدف يُثَّرُ طعم الشحم من سمنه.
وكراشي، ورُجد طعمهُ فقد أطعيم. فال وقول الله
تعالى: « ومن لم يطعه فإنه مني » بحمل

(٤) لذى الرمة . ـوانظر الديوان ٨٧ ه

ذوال الماء طَمِّناً : نهاهمأن بأخذوا منه إِلَّا غَرَّ فَةً وكان فيها رِيِّهم ورِيّ دوابَهم . وقال غيره : يقال إنك مُطْمَّتُمْ مُوَدَّق أَى مرزوق مُوَدَّق . وقال الكميّ :

بلَى إِنَّ الغوادِ، مُطْعَمَات

مَوَدُّتَنا وإِن وَخَطَ القَتيرُ

أى يُحِيِّهِنَّ وَإِنْ شِيْنَا . أَبُو زَيد: إِنه لتطاعِم الخَلِّق أى متتابِع الخَلْقِ. ويقال هذا رجل لا يَطِّعِمُ بَنْقِيلِ الطاء أي لا بتأدب ولا يُنَجِّع فيه ما يُصلحه، ولا يَعْقِل .

ويقال : فلان تُنجُنَى له الطُعَمُ أى الخراج والإتاوات. وقال زهير :

\* مما تَيَسَّرُ أحيانًا له الطُعَمُ (٥)\*

وَنَالَ الحَمِّنَ: القِتَسَالُ ثلاثة. قَالَ عَلَى هَمُنَهُ

كَذَا ، وَتَنَالُ اكْذَا ، وقَتَالُ عَلَى هُمُنَهُ
الْعُمْسَةَ بِعَنِى النَّيِّ ، والخَرَاج ، وقال أُمِيسِيدٍ:
يقالُ لك عَتُّ هَذَا وطَمُومُهُ أَى عَثُهُ وسَمِيدَهُ.
ونَاقَةٌ ظُمُومَ: بِهَا طِرْقٌ ، وجَزُورٌ طَمُومٌ:

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۱۲٦

 <sup>(</sup>۲) عجزه :
 # ألغى أباه بذاك الكسب يكسب \*
 وانظر الديوان ۲٤ .

<sup>(</sup>٣) ج: « القدمتان » .

<sup>(</sup>ه) صدره :

<sup>\*</sup> يَغْرَع إِمَّهُ أَقَوَّامٍ ذُوى حسب \* وانظر ديوانه ١٩٢

سمينة . وقال ابن السكيت عن الفراء : حزور طَعُوم وطَعِيمٍ إذا كانت بين الغَنَّة والسمينة . وقال أبو عبيدة : مُستَطْعم الفرس: ما تحت مَرْسِينه إلى أطراف جحافله . قال ويستحبُّ للفرس لطف مُستَعلمه . ويقيال استطعمت الفرس إذا طلبت جَرْيه . وأنشد أبو عبيدة :

تداركه سمعي وركض طمرة سَبوح إذا استطعمها الجرى تَسْبَحُ

وقال النصر: أطعمت الغُصر اطعاماً إذا وصلت به غصناً من غير شيحره. وقد أطعمته نطعيمَ أي وصاته به فقبل الوصل. وأطعَمتُ عينه قذيَّ فطَعَمْتُه . ويقال : طَعمَ يَطْعَمُ مُطْعَمًا (١) وإنه لطيبُ المُطْعَمِ كَقُولَكُ طليبُ اذَ كلي. ورُوي عرب ابن عباس أنه قال في زمزم : إنه <sup>(٢)</sup> طعامُ طُعْم وشفاء سُقْم قال ان شميل : طعام طُعم أي يَشسبع منه الإنسان . ويقال : إنى طاعِم عن طعامكم أى مستغن عن طمامكم . ويقال : هذا الطمام طمام طُعْم أَى يَطْعَم مَن أكله أَى يشبع ، وله

[ شم ]

حُزْء من الطعام ما لا حُزِء له . وما يَطْعَمُ

آكل هذا الطعام أي ما يشبع . قال : والطُعْمُ

أيضًا : الْقُدْرَة . يقيال : طَعَمْتُ عليه أي

قَدَرت عايه . وقال أبو زيد : يقال أَخَذ فلان

بَعَلْمَهُ (<sup>(1)</sup> فلان إذا أخذ نَحَلْقه يَعْصُره.

ولا يقولونها إلاّ عنــد الخُنْق (٢) والقنال.

والْمُطْعَمة (٥٠ : المَّادُّبة . والتطاعم : إدخال الفم

فى الفم ، كما يَفعل الحمامُ عند التقبيل . وقال :

مُطَوَّقَانَ صَبَاحًا بِعِـــــد تَغُويد<sup>(٣)</sup>

ونُهميَ عن بيع الثمرة حتى تطعم أي تُدرك

كما تَطَاعِم في خضراء ناعمــــة

و تأخذ الطَعْم .

الخرّ اني عن ابن السكيد: رجام طيسم وطَّمُعُ بمعنَّى واحد . والعَلاَم : ضدَّ اليأس . وقال عمر بن الخطاب: تعالمنُّ أن الطمع فقر ، وأن اليأس غنَّى . ويقال : ما أطمــع فلانا ، على التمعب من طَمَعه . وقال الليث : يقال :

<sup>(</sup>٣) في اللسان : « عطمة » بضم الميم وكسر

<sup>(</sup>٤) كذا في ج. وفي م: « الهنفي » .

<sup>(</sup>ه) فى اللسان والقاموس : « الطعمة » .

<sup>(</sup>٦) في اللسان أصاخا بدل صباحا .

<sup>(</sup>١) كذا في ح. وفي م: ﴿ معلما ، بكسم العين. (۲) كذا في م ، ج . وفي اللسان : « إنه » .

[ ]

المُعْطُ : الملذب عالى منه ب فلان بده إلى سنفه فامتعطه من غميده ، واستعده إذا استله . و مَعَطَ شعره إذا نتفه . و. حل أشعط أمرَط: لاشَعر على جسده . وذنت أمعط قد امَّةَ طَ شَعِرُه عنه . والأنثى مَعْطَاه . ولص يُن أمعَسط: نشته بالذئب الأمعط لخُنشه. و لُصُوص مُعْطُ . وقال الليث : يقسال مَعط (١) الذئب ولا يقال مَعطَ شَعره وقد المَعَطَ شعره إذا مَمَّطَه الداء . قال : ويقمال : إنه لطويل تُمَّهُ عَلَى اللهُ عَدْ مُدًّ . قات : الموره ف في الطول الْمُقْبِط بالغين معجمة ، كذلك رواه أبو عبيد عن الأصمعي ولم أسمر 'مَّمط بهــذا المعنى لغير الليث ، إلا ما قوأنه في كتاب الاعتقاب لأبي تراب ، قال : جمعت أبا زيد : وفلان بن عبد الله التميمي يقولان : رجل ٌ 'مَّغط و مُمَّعط أي طويل . قات : ولا أبعد أن يكونا لفتين ، كما قالوا: كَمَّنْكَ وَكُفَّنْكُ مَمني لعلَّكَ ، والمَعِنُ والمَغَضُ : البيض من الإمل ،

إنه لمشتم الرجل بضم الميم في التعجب ؛

كقولك : إنه لحنن الرجل وربا قالوا :

إنه للعنم الرجل ، وكذلك التعجب في كل
شيء مضموم ؛ كقوليت : لخرجت المرأة فلانة
إذا كثر خروجها ، واتقشرًا القاضي فلان ،

فإن الرواية جاءت فيهما بالكسر ، واسمأة
من الرواية جاءت فيهما بالكسر ، واسمأة
من المرأة المقلمة أن في الفساد أي كأن واللمائة :

ذا الربية فيها ، وقال اللحياني : أخذ القوم المائمة أي أرزاقهم ، الواحد طبة " ، وفعلت ذلك المؤينة أي كذا \_ مثال علائية " . أفعل

أما والذى . تتحت أركان يبت طاعِيّة أن يغفر الذنب غافرٍ ه ص ٨٠ / والمُقامِيع: الطائر الذى يوضع في وسط الشّبَك ليصاد بدلالته الطيور .

 <sup>(3)</sup> ق الأصل : « معط » يفتح العين . وما أثبت

عن اللسان .

 <sup>(</sup>١) كذا في ح. وفي م: « قولك »
 (٢) كذا في ج. وفي م « المعدد »

 <sup>(</sup>٣) كذا في م ، وني ج : « لما » .

وسُرُوعٌ وسُرُوغٌ للقُضان الرَّخْصة. وقال الليث : المُمثلُ ضرب من النكاح يقسال : تتملها إذا نكحها . وآل أبي مُكيط فيقويش معروفون . وأممَط: اسم موضع ذكره الراعي في شهره فقال :

\* بقاع ِ أَمْعَطَ بين السهل والصبرِ (١)\*

تعلب عن ابن الأعرابي : من أسماء السوءة المُعطَّاء والتُغراء و مَمَعَلَّت الناقة مولدها : رَمَتْ به عند الولادة . والذئب يكني

# ابواب الغين والدال

ع د ت : استعمل من وجوهها : [ عند ]

قال الله جَل وعز (٣٠) : « وأعدت لهن مُتَكَمَّاً » أى هيأت وأعدَّت. وقال الليث: المَتَاد: الشى، الذى سُيده لأمريما وتهيئة له. قال : ويقال : إنّ المُدَّة إنّما هي المُندَدُّ،

(۱) صدره

\* يخرجني بالليل من نفع له عرف \* وانظر معجم البلدان . وفيــه « البصر » في مكان « الصبر » .

(٢) سقط في ج

(٣) الآية ٣١ / يوسف .

أَبَا مُعْطَةً. ومَعَطَ بها ومَرَطَ إِذَا خرجت منه رمج. وأرضٌ مَعْطًاء: لا نبت فيها.

### [مطح]

قال (۱۱ الليث: الله في: ضرب من الأكل بادن الغم. يقال: هو ماطِيع إذا كان يأكل بالثنايا وما يليها من مقاديم الأسنان: وهو القَضْم أيضاً. وقال تعبره: فلان ماطِيع ناطِيع بمثى واحديد، والمدونة: الفَرع التي تشخُب أطباؤها أيّناً.

وأَعَدّ يُمِدّ إنما هو أعتَسد يُمثيد ، ولكن أدغت التاء في الدال .

قال : وأنكر آخرون فقالوا : اشتقاق أعدّ من عين ودالين ؛ لأنهم يقولون : أعدّ دُناه فيُظهرون الدالين . وأنشد :

أعددت للحرب صارِماً ذكراً

مجرَّب الوقع غير دى عَتَب

ولم يقل : أعتدت . قلت : وجائز أن يكون الأصل أعددت ثم قلبت إحدى الدالين تاء، وجائز أن يكون (عتد) بناء على حِدتةٍ ، مذهب الأسماء ) .

وفى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم

ندَب الناس إلى الصدقة . فقيل له : قد مَنَع

خالد بن الوليد والعبّاس عمَّ النبي صلى الله عليه

وسلم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

أمَّا خالد فإنهم يظلمون خالداً ، إنَّ خالداً

في سبيل الله . وأمّا العباس فإنها عليه ومثليا

معه . والأعتُدُ بجمع (٥) العَتَاد . وهو ما أعدُّه

الرجل من السلاح والدوابّ والآلة للحهاد .

ونجمع أعتدَةً أيضاً . ويقال : فوسُ عَتَذُ وعَمَدُ وهو أَمَد للركوب . ومنه قول

وبصيرتى يعدو بها عَتدُ وَأَى

وسممت أبا بكر الإيادي يقول : سمعت

شمراً يقول : فرس عَتد وعَتد : مُعَدُّ مُعْتَد ؟

و ( عَدَّ ) بناء مضاعفاً . وهمذا هو الأصوب

وقال الله جلّ وغزّ: « هذا (١) مَا لَدَى عتيد و بجوز أن ترفعه على أنه خبر بعد خبر ،

و بجوز أن يكون بإضار هو ، كأنه قال: هذا ما لديّ هو عتيد ( والعَتيدة طَبْل العرائس أعتدتلا تحتاج إليه العَرُوس(٢) من طيب وأداة وَنَحُور ومُشْط وغيره ، أدخل فيها الهماء على

راحوا بصائرُهم على أكتافهم

الشاء (١٠):

عندی .

عَتيد » قال بعض الفسرين: عتيد أي حاضر. وقال بعضهم: قريبٌ. ويقال: أعتَدت الشيء فهو مُعْتَدُ ، وعتيد . وقد عَتُدَ الشيء عَتَادَةً فهو عتيد: حاضر . قاله الليث . قال : ومن هنالك سُمِّيت المَتيدة التي فيها طيب الرجُل وأدهانه . وقوله : (هذا ما لديّ عتيد) في رفعه ثلاثة أوجه عند النحويين . أحدها<sup>(٢)</sup> أنه على إضمار التكرير ، كأنه قال : هذا ما لدى هذا كما تقول : هذا خُلُو حامض . فيكون المعنى : هذا تنبيء لديّ عتيد .

 <sup>(</sup>٤) في د سكون الباء .

<sup>(</sup>ه) د ، ج : د جم ۽ ،

<sup>(</sup>١) هـــه الأسعر الجمن وقصيدته في صدر

<sup>(</sup>١) الآية ٢٣ / ق

<sup>(</sup>۲) کذا فی ج. ونی م د أحدها »

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين في د .

وها لفتان . وقال إن السكيت : فوس عيد ومتد وهو الشديد النام اتخلق المتد للجرى . قال ومئله رجيل سيط وسبط وسبط وسبط وسبط وسبط وسبط وسبط وشعر رجيل وثفر رتبي وركل ( أى مفلج (1) ) . المبيد عن أني زبد قال : النتود من أولاد وأسلا عندان ، إلا أنه أدنم قال : وهو المريض أيضاً . وأخبرى المنفرى عن تعلب عن ابن الأعرابي قال : إذا أجدع المبدئ أو التناق سمّى عريضاً وعنسو داً . وقال النيث : التقود : ابن شميل : والحيالينزي إذا أجدع فهو عريض، المبدئ إذا استسكرش . ويقال البيث : التقود : إذا المبنا السيفاد والجيم البدان . وثال عبل هو وأمال عبدان عبدان عيدان عبدان عنها والمناهد المتشود :

وَأَذَكُوا غُدَانَة عِدَانًا مُزَنَّمَةً من الحَبَائِق أَنْبَقَى حولها الصَّبَرَ

ثعاب عن ابن الأعرابي قال : العَتَاد :

لقاب عن ابن الاعرابي قال : العناد : القَدَح وهو العَشْف والعَسَّضُ . وقال شمر :

(۱) من د

أنشدنى أبو عدنان وذكر أنّ أعرابياً من بنى العنبر أنشده (هذه (۱۳ الأرجوزة):

ياخَزَ هل شَيِغت من هذا اللّبَطُ
أَمْ أَنت فى شُكَّ فِهسَدًا المُتَقَدِّدُ
صَعْبٌ جسيمٌ وشديدُ العتبدد (۱۳ يعفر به كل عَتُودٍ ذات وَدْ
عووقها فى البعر يعمى باز بَدْد،
قال العَترد البيدرة أو العَلْمَعة (قال:
عثود – على بناء جَهور – : مأسدة . قال ابن مقبل :

أسود تنرج<sub>ير</sub> أو أسود بمتودا (ع د ت<sup>(م)</sup> سفط من النسخة . وقد ذكره ابن دريد فقال : الدّعت: الدفعالمغيف . دَعَته بدعّته دّعّتا ، بالدال والذال ) .

جلوسا به الشمِّ العجافُ كأنهم

ع د ظ استعمل من وجوهها : [ دعط ]

قال الليث : الدَّعْظُ : إيعاب الذَّكُّر كله

<sup>(</sup>۲) من د .

<sup>(</sup>٣) د : ﴿ معتبد ﴾

<sup>(1) «</sup> يعمى » في اللسان : « ترمى » .

<sup>(</sup>ه) ما بين القوسين في د .

فى فرج الرأة بقال دَعَقَلها به ، ودعظه فيها إذا أدخله كلة فيها . وقال ابن السكيت فى الألفاظ (١) — إن صحّ له — الدِعْفالية التصير . وقال فى موضع (١) آخر من هذا السَّخالية ، وقال أبو عمرو الدِعْسكانية وهما السَّئير اللحم ، طلا أو قصرًا . وقال فى موضع آخر (١) : المِعْفالية بهذا المعنى .

ع د ذ أهملت وجوهه .

ع د ث: دعث ، ثعد ، **دن**م .

[ دعث ]

أبو عبيد عن الأموى : أول المرض الدّعشُ ، وقد (12 دُعيثُ الرجل . وقال شمر : قال محاربُ : الدّعثُ ندقيتك التراب على وجه الأرض بالقَدَم أو باليـــد أو غير ذلك . تدّعَثُهُ دَعْثًا . قال وكل شئ وَطِيُ عليه فقد المُحَدُ و تَدَرَّدُ تَدْعَدُ . قال : وقال أو عمر .

الشيبانى : الدَّعْث (\*) : بقيّة الماء . وأنشد :

ومنهّل ناء صُوّاه دَارِسِ

وَرَدْنُهُ /ص٨١ اِبْذُبَّلُ خوابيس فاسْتَفْنَ دِعْثًا بَالِيَ الْمُسَكَّارِسِ

دَلَّیْتُ دلوی فی صَرّی مُشَاوِسِ

المُسكَارِسِ مواضع الكِرْسِ والدِسْ . قال: الشاوس: الذي لا يكاد يْرَى من يِّلْيِّه . بَالِهِ المُسكارِسِ قديم الدِمْنُ . ثملب عن ابن الأعرابيةال: الدِمْثُ والدِنْثُ: الدَّمْل .

[عدث]

عُدُّنان: أُسمُّ. قال ابن دريا. في كتاب الاشتقاق له: العَدَّث<sup>(٢٦)</sup> سهولة الخُلُق. . وبه سُمِّى الرجل عُدَّةُن .

[ 💤 ]

قال ابن (٧) دريد: الدَّثْع الوَحْدُ الشديد،

<sup>(</sup>ه) كذا بفتح الدال في د ، ج . وفي القاموس واللمان الكسر .

<sup>(</sup>٦) الذي في كتاب الاهتفاق ٢٠: «والعدث: الوطء السريع وعدت الرجل إذا وطري، وطئًا خفيقًا وسريعاً ». وذكر ادلال مو في الجميرة ٢/٣٩٥ وفت : « والعدت فعل تمات . وبه سمي الرجل عدتان وعدان ، هو مهولة الذي ».

<sup>(</sup>v) أنظر الحميرة ٢٧/٢

 <sup>(</sup>١) أنظر تهذيب الألفاظ ٢٤٦
 (٣) تهذيب الألفاظ ١٣٨

<sup>(</sup>۲) مهدیب ۱د تعاط (۳) سقط ای د

<sup>(</sup>۱) د : ۱قا »

لغة يمانيّة . قال : والدَّعْثُ : الأرض السهلة . ويقال : الدَّعْثُ واحد . قلت : أرجو أن يكون ما قال أبو بكر محفوظاً ، ولا أُخِه يَمْدِيناً .

#### [ئىد]

أبو عبيد من الأصمى قال : إذا دخل. البشرة الإرطابُ وهى طلبة لم تنهضم بعد فهى جُمّة ، فإذا لانت فهى تَمَدّة وجمها 'تَمَدُّ .

## بابْ العَينُ والدالُ معالاهِ

عدر ، عرد ، ردع ، رعد ، درع ، دعر مستعملات .

#### [ عدر ]

ثماب عن ابن الأعرابي : الصَدَّار : لللَّاح . قال : والتدّر : القيلة السَكييرة . قلت : أراد بالقيلة الأدّر ، وكأنّ الهمزة أبنت عينا قفيل : عكر عدّراً ، والأصل : أورّ ارونال ابن (1) دريد : المدّرّة الجزأة والإتدام وقد تحت العرب عدّاراً . وقال الليث : المدّرُ : لنَّهَر السَكيْر . وأرضٌ معدرة معلورة معلورة ونحة ذلك .

قال شمر : قال : وعَنْدُرَ الطرفهو مُعندرِ . وأنشد :

(١) الحميرة ٧ / ٢٥٠ . وفيها : « العسدر : الجرأة والإقدام » .

\* مُمْدَودراً مُعَندراً خُفَالا \*

عرو عن أبيه : العادِر الكَّدَّاب . قال وهو : العاثرِ أيضًا .

#### [عرد]

الليث : العَرْدُ : الشديد من كل شيء الصُلْب المنتصب . يقال : إنه لعَرْد مَنْدِرِ النُفق . وقال المحاج :

ـ \* عَرْدُ التراقي حَشْوراً مُعَقْرَبَا (٢) \*

ويقال : قد عَرَدَ النابُ يَمْردُ<sup>(٢)</sup> عُرُوداً إذا خرج كلَّه واشتدَّ وانتفس، قاله أبو عمرو .

رباعياً مرتبعاً أو شوقياً وانظر بجوع أشعار العرب ٧٤/٢ (٣) في اللسان : «يعرد» بضم الراء ، وهـــو

ر ۱) في المسان : « يعرد » بضم الراء ، وهسو ظاهر عبارة القاموس .

<sup>(</sup>۲) قبله : کائن تحتی أخدرياً أحتما

وعَرَدَ الشَّجرِ عُرُودا وَنَجَمَ نَجُومًا أُوّلَ مَايَطْلُم . وقال العجَّاج :

\* وعُنقاً عَرْداً ورَأْساً مِرْأُساً \* وقال الأسمى: عَرْداً : غليظاً : مرْأُساً :

وقال الاسمى: عرّدا : غليظا : يرّاسا : مِصَكَّا المرءبس . قال : وَعَرَدَتْ أَنبِكُ الجال إذا غَلَظت واشتدّت . قال ذو الرمة : يُصَمَّدُن رُمْسًا بين عُوج كأنها زجاجُ القنسا ضها تَجسمٌ وعاردُ

وقال <sup>(٣)</sup> فى النوادر : عَردَ الشَّجَرُ وَأَعْرَدَ إِذَا غَلْظُ وَكُبُرُ <sup>(٣)</sup>.

الفرّاء: رمح مَثَلُّ ورمح عُرُدٌ وَوَتَرْ عُردٌ . وأنشد:

والتــــوس فيها ترتر أَبَرُدُّ مِنْسَلُ ذراع البَّكِرُ أَوْ أَشَلَا<sup>(1)</sup> ويروى <sup>(0)</sup>: (مثل ذراع البَّكُرُ) شبّه الوتر بذراع البير في توتّر. وقال

> (١) أفغلو كتموع أشعار العرب ٣٣/٢ . (٢) سقط في د .

(۳) فی د کسر الباء ، وکذا فی ح .

(٤) « ذراع البكر » فى ب : « جران الفيل » والرجز لمنظلة بن سبارة كما فى الجهرة ٢/٥٧.

(۵) ما بين القوسين في د .

ان بُرُرْجَ : إنه لقوى عُرُدُّ شديد . قال : والعارد : المُنْتَبَدُّ . وأنشد :

\* ترى شئون رأسه العَوَارِدَا (٢٠ \* .

أى منتيذة بعضُها س بعض وقال ابن الأعرابي: العرادة: "جرة صُلبة العُود. وجمها عراد وأخبرني محمد بن إسحق السعدى عن أبي الميثم أنه قال: تقول العرب: قيل للعَسَّ: ورداً ورداً ، قال:

قيل الفَسِّ: ورِداً ورِدا ، فقال: أصبح قابى صررداً لا يشتهى أن يَرَدا إِلاَّ عِرَاداً عَرِداً وعَسْكَشَا مُلْتَثِيدًا وصلَّياناً بَردا

قال: وعَرَادَ: نَلْبَت، عَرِد، مَسْلُ منتصبُّ. أبو عبيدعن الأسمى : العَرَاد: نبت، واحدته عَرَادة. وبه سمى الرجل.

وقال الايث: المرادّة: كُنبت طبّب الربح. قلت: قد رأيت المرادّة في البادية. وهي صُلبة المؤد منتشرة الأغصان ولا رائحة لها. والذي أراد الليث المرادة فيا أحسب، فإنها مَهَاد اللّذِ.

 <sup>(</sup>٦) من رجز في وسف قبل الإبل لأبي محمد الفقعمى
 أورده في اللسان . وي الغاروس أنه لمجمل مهلى فزارتم.

أبو عبيد : عَرَّدَ الرجل عن قرِّنه إذا أحجم و تَسكّل . قال: والتعريد : النِرار . وقالالليث : التعريد: سرعة الدهاب في الهريمة. وأشد لبعضهم :

الم استباحوا عَبَدَ رَبِّ وَحُرَّدَت بأبي نَمَاءَ أَمُّ رَأَلٍ خَيْلَقُ (١) يذكر هزيمة أبي نمامة التُوودي . (قطري)(٢٥) وقال أو نصر : عَرَّدَ السهمُ تعريماً إذا نَشَذ من الرَّمِيَّة . وقال ساعدة النُذَارُّ :

ألت وخالت أنه لم يقسع بها
 وتدخَلَهَا وَلدْحُ صَوْبِهِ مُمُوَّدُ (٣)
 مُمَوَّدُ أَى نافذ، خَلَها أَى دخل فيها ،
 صَوِيبٌ: صَائبٌ تَاصِد . وَعَرَّدُ النجم إذا

(۱) « عبد رب رعردت » کذا نی م ، ج . ولی د : « عبد رب عردت » . (۲) عز د .

 (۳) الذى فى ديوان الهذايين ۱/۱۱ الحديث عن مذكر ، وهسو الوعل نشوحش المذكور قبله . وهو هكذا : قال وخال أنه لم يقسم به

خال آنه لم یقــے به وقد خله سهم صویب معرد

مال للغروب بعــد ما يكتبد السماء ؛ قال ذو الرمّة :

\* وَهَمَّت الجوزاء بالتمريد \*

فإنى وإبّاكم ونن فى حبالسكم كن حَبْسُله فى رأس نِيق مُعَرِّدِ<sup>(1)</sup> وقال شمر فى قول الراعى :

بأطيّبَ من ثوبين تأوى إليهما سُمادُ إذا نجم السماكين عَرَّدًا أى ارتفع. وقال<sup>(م)</sup> أيضًا:

ای ارتبع . وفال ۱۰ ایصا : فجاء ماشوال إلی أهل خُبِّسنسة ٍ طُرُوقًا وقد أقعی سُرَبَیسْل فَقَوَّدا <sup>(۲)</sup>

قال : أقمى : ارتفع ثم لم يبرح . ويقال : قد عَرَّد فلان بحاجتنا أذا لم يقضها .

<sup>(</sup>٤) ديوانه ١٦١/١ (٥) أي الراعي .

<sup>(</sup>٦) « بأشوال » في م : « بأشواك » تصحيف.

وقال الليث وغيره: العَرَّد الذَّكَر إذا انتشر واتمَهَا ً وصَلُبَ .

( أبو العباس عن ابن الاعرب غور <sup>(1)</sup> الرجل إذا هرب . وعَرِد إذا قوِى جسمه بعد الرض(<sup>0)</sup>.

#### [ درع ]

الديزع : دِرْعُ الرأة مذكّر . ودِرْع منديد (تؤنّت <sup>77</sup> . وتصغيرها ممّا دُرَيْع يغير هاه . ابن السكيت : هي دِرْع الحديد) والجمع القليل أَذْرُع وأدراع . فإذا كثرت فهى الدروع : وهو دِرع الرأة لقييصها وجمه أدراع . ورجلٌ دَارع عليه دِرْع .

وقال الليث : ادَّرَع الرجل وتدَّرَع َ إِذَا لِيسِ اللِيرْع . والدُّرَّاعَة : ضربٌ من الثياب التي تُلبس . والدُّرَعة ضربٌ آخر، ولاتكون إلا من صوف . فرخوا بين أسماء الليرع (١٠ والدُّرَعة المختلافها في الصنعة ؛ إرادة الإيجاز. في للنطق . قال ويقال : لصَّغة

مُدَرَّعَة (١) . أبو عبيد عن أبي زيد في شيات المنم من الدأن: إذا اسودّت العُنُق من النعجة فهي دَرْعاًء . ( وقال <sup>(ه)</sup> الليث : الدَرَع في الشاة : بياض في صدرها ونحرها وسواد في الفحد . قال : والليالي الدُرَعُ (٢) هي التي يَطْلُع القمر فيها عندوجه الصبح وسأتُوها . أسود مظلم ) وعال أو سعيد : شاة دَّرْعاء : مختلفة اللون. وقال انشميل الدرعاء: السوداء غير أن عنقها أبيض ، والحراء وعنقها أبيض فتلك الدرعاء . قال: وإن ابيضّ رأسها مع عُنقيا فيهي دَرْعاء أيضاً . قلت : والقول ماقال أبو زيد . سُمِّيت دَرْعاً، إذا اسود مُقَدّمها تشبيها بالليالي الدُرع (٢٠)، وهي ليلة ست عشرة وسبع عشرة وثمانى عشرة اسودت أوائلها وابيض سائرها فسُمِّينَ دُرَعاً (٢) لم يختلف فيها قول الأصمعي وأبي زيد وان شميل. وأخبرني المنذري عن المبرد عن الرياشي عن الأصمعي أنه

الرَّحْل إذا بدا منها رأسا الواسط و الآخرة:

<sup>(</sup>٤) شبط في د بكسر الراء المشددة. وفي القاموس واللسان أنها « المدرعة » بكسر الميم وسكون الدال . (د) . قد أروا من التروية ،

<sup>(</sup>ہ) سقط ما بین القوسین فی ج

<sup>(</sup>٦) نی د سکون الراء .

<sup>. (</sup>١) هذا الضبط عن م ، ج . وقى د : « عرد » بتشفيد الراء المفتوحة . (٢) سقط ما بين الفوسين فى د . (٣) د : « الدروع » .

قال فى المال الشهر بعد اللهالى البيض : وثلاث دُرَح . وكذلك قال أبو عبيد / ص ٢٨١ غير أنه قال : النياس : دُرعٌ جم درعًاء . مقال أبو الهيم فيا أفادن عنه المنذرى ، ثلاث دُرَحٌ ، وثلاث ظُلَم جم دُرعَة وظلّمة لا جم دَرَعًاء وظلاء . قات (١) : هذا صحيح وهو النياس .

وروى أبر حام عن أبي عبيدة أنه قال: الديل الدرع هي السود الصدور البيض الأعجاز من آخر الشهر، والنيض الصدورالسود الأعجاز الشهر، والنيض الصدورالسود الأعجاز المنظمة الشود الماخير الريض المناخير المنظم، قال السود الماخير الريض المناديم، قال السود الماخير الريض المناخير الريض المناخير الريض المناخير الريض ولمنة أخرى : ليال دُرّع بفتح الراء الواحدة دُرْعة : قال أبو حام : ولم أسم ذلك من غير أبي عبيدة .

ثعلب عن ابن الأعرابي : ماه مُتَدرِّع<sup>(٢)</sup> إذا أكل ما حوله من المرعى فتباعد قليلا وهو

دون التُطلِب . وقال الهجيس : أدرَعَ القومُ إدرَاعاً ، وهم فى دُرَعَةِ<sup>(۲)</sup> إذا حَسَر كلوهم عن حواتيّ مياههم . ونحوّ ذلك قال ابن شميل . قال وإذا جاوزت النصف من الشهر فقس.د أدْرع ، وإدرائه : سواد أوله .

وقال ابن بُرُرْخ : يقال للهجين (١) إنه لمتارَخ وإنه لأدرع . قال شمر وقال أبو عبيدة وابن الأعرابي : يقال دَرَعَ في عنقه حبلا ثم اختنق . قلت : وأقرأني الإيادي (الأبي (٩) عبيد عن الأموى : التسفريع — بالذال — المنيق ، وقد ذَرَعَه إذا خنقه . قلت : وأما شمر فإنه روى لأبي عبيدة وابن الأعرابي : دَرَع في عنقه حبلاً ثم اختنى ، بالذال ) . دَرَع في عنيه حبلاً ثم اختنى ، بالذال ) . الإناس. التعام (١) . وأنشسد التعالى :

\* أمامَ الخيل تندرع اندراعاً (٢<sup>)</sup>

<sup>(</sup>۱) د: «قال الأصمى » .

<sup>(</sup>٣) فى دال كسىر الدال .

<sup>(</sup>٤) سقط في د .

 <sup>(</sup>٥) ف د : « لأنى عبيدة وابن الأعرابي : درع ف عنقه حبلا ثم اختنق ، بالدال »

<sup>(</sup>٦) د: « التقديم » .

ر) ؛ اللسان (د. ع) أمام الركب عدل أمام الحمل

( قال أنو زيد<sup>(١)</sup> : ذرَّعته تذريعا إذا جعلت عُنقه ثنيَ ذراعك وعضـــدك فخنقته ، وهو الصواب).

وقال غيره : اندرأ يفعل كذًا وكذا واندرع أى اندفع . وأنشد :

> واندرعت كل عَلَاة عَنْس تَدَرُّعَ الليل إذا ما يُمسِي <sup>(٢)</sup>

وحكى شَمر عن القزمُليّ قال: الدرع: ثوب تجوب المرأة وَسَطِيه ، وتجعل له مدين وتخيط فرجَيـه ، فذلك الدِرْع . ودُرِّعَت الصبيّةُ إذا أأبست الدرع . تعلب عن ابن الأعرابي : دُرعَ (٣) الزرعُ إذا أكل بعضه . وقال بعض الأعراب: عُشْبُ دَرعُ نَزَعُ(١)

وَنَمْ عَرُ ( ) وَذَمِطُ وَوَلَحُ ( ) إذا كان غَضًّا . وادَّرَعَ نلانِ الليلَ إذا دخل في ظلمته

ليسرى(Y) والأصل فيه ادترع كأنه لبس ( ظلمة <sup>(۸)</sup> الليل ) فاستتر به .

قال شمر: العود الدّخر (٩) الذي إذا وضع على النار لم يَسْتُوقد (ودَخن (۱۰)) فهو دُعَرَ (۱۱) وأنشد لانن مقبل:

باتت حَوَاطبُ ليلي ياتمسن لها

عَزْلُ الجِذَى غير خَوَّار ولا دُعَر قال: وحَكَى أبو عدنان عن أبي مالك: هذا زَنْد دُعَر ، (وهو (۱۲) الذي لايوري ) وأنشد:

\* مُؤْتَشَبْ يَكبو به زَنْد دُعَرْ \* وقال ان كَثْوَةً : الدُّعَر من الحطب : البالي وهو (١٣) الدَّعر أيضاً . وقال الليث :

<sup>(</sup>٧) د : د يسمى ٤ .

<sup>(</sup>٨) - : « ظلمته » ·

<sup>(</sup>٩) سقط في ج .

<sup>(</sup>١٠) سقط ما بين القوسين في ج . وقسول :

<sup>«</sup> دخن » مسطنی د: « دخن » .

<sup>(</sup>١١) ضبط في اللسان : « دعر » بفتح الدال وكسر العين ، وكذا ما في البيت . وورد في اللسان أيضاً : « دعر » بضم الدال وفتح العين ."

<sup>(</sup>۱۲) في د بدُّل ما بين القوسين: «إذا لم يُور».

<sup>(</sup>١٣) هذا الضبط عن د . وفي ا كسر الدال

و تىكىن العين .

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين في د .

<sup>(</sup>۲) «تدرع» کذانی م ، ج . ون د :

لا تدرع ، من التدريع . . (٣) ضم الدال على ما في د . و في م ، ج : « درع» بفتح الدال .

<sup>(1)</sup> كذا في د . وفي م ، ج : « قرع » .

<sup>(</sup>ە) ئىد: « تَتْم » .

<sup>(</sup>٦) ني د د و لم ٤ .

الدُعَرَ : ما احترق من الحطب فطَفيء قبل أن يشتد احتراقه . والواحدة دُعرَة (١) . وهو من الزناد : ما قد قُد حَ به مراراً حِتَى احترق طَرَف فصار دُعَراً لا يُورى . قال والدَعَارَة : مصدر قداءر ، وهو الحبيث الفاجر . قلت : وسمعت العرب تقول لكل حطب ُيَةُمُّنُ إذا استُوقِد به (٢) دُعَرُ . وقال ابن شميل : دَعرَ الرجا دُعَراً إذا كان يسم ق و تربي ويؤ دي الناس وهمو الذاعر . وقال أنو المنهال : سألت أبازيد عن شيء فقال : مالك ولهــذا هــذا(٣) كلام المَدَاعِيرِ . ويقال للنخلة إذا لم تقبل اللِقَاحِ : نخلة داعرة ونخيسل مَدَاعير ، فتزاد تلقيحاً وتبخَّق. قال : وتبخيقيا ، أن توطأ عُسُفُياً حتى تسترخى ، فذلك دواؤها . ثعلب عن ان الأعرابي : يقال للون الفيلي : الْمُدَعَّر . قال ثملبوالمدعّر : اللون القبيح من جميع الحيوان. والدُّعَّارِ الْمُفْسِد .

[ ردع ]

أبو عبيــد عن الأصمعي الرُّدَاع الوجع :

(۱) فی د سکون العین ۰

(۲) سقط فی د .

. و نعم : ١ (٣) . .

فى الجسد وأنشدنا .

\* فواحزَ نَا وعاودني رُدَاعِي<sup>(+)</sup> \*

وقال الأسمى : المرتدع من السهام : الذى إذا أصاب اكمدخ انفضح عودُه . وقال ابن الأعرابى : رُوعَ إذا نُسكِسَ فى مرضه . وقال كُمَّة .

و إنى على ذاك التجلّد إنني

مُسِرَّ هُيَامِ يَسْتَبِلِّ وَيُرْدَعُ وقال أنو العيال<sup>(ه)</sup> الهذل*ي*ّ :

> ن ذڪرت أخي فعــــاودني

رُدَاع السُّسقَّم والوصبُ<sup>(۷)</sup> الرُدَاع : النُسكُّس ، قد ارتدع فی مرضه ).

وفی حدیث عمر بن الخطاب أن رجلا أتاه فقال له: إنى رمیت ظبیاً محرما<sup>(۱۷)</sup> فأصبت خُشَشاءُهُ فرک رَدْعَه فأسبرَ <sup>(۸)</sup> فمات:

(1) صدره ا

\* وكان فراق <sup>م</sup>رابى كالمداع \* وهو لتيس بن ذريح ، كما فى اللسان .

ره) ما بين القوسين في د .

(٦) ديوان الهذليين ٢ /٢٤٢

(٧) ثبت في د .

(٨) في اللسان (درع) والفائق (خشش) فأشنُّ.

قال أبو عبيد: قوله ركب رَدْعَه بعني أنه سقط على رأسه .

قال و إنما أراد بالركدع : الذم ، شبه برَّدْع الزعفران . وركوبُهُ إياه : أن الدم سال فيخَرُ الظليُ عنيه صريعاً ، فيذا معسني قوله : رك رَدْعَهِ .

وقال أبو سعيد: ليس أيعسرف ما ذكر أبو عبيد ، ولكن الرَدْع العُنْق ، رُدِعَ بالدم أولم يُرْدَع . يقال : اضرب رَدْعَـهُ كما يقال اضرب كَرْ وَهُ . قال وسُمِّي العُنُقُ رَدُعاً لأنه بها يَرْتَدعَ كُلُّ ذَى عُنُرِقَ مِن الخيلِ وغيرها .

وقال ان الأعرابي: ركب رَدْعَهُ إذا وقع على وجبه ، وركب كُسْأُه إذا وقد على قفاه .

قال شمر : وقال ان الأعرابي في قولهم : رك رَدْعَه أي (١) خر" صريعاً لوجيه (٢)، غير أنه كلّما همّ بالنهوض ركب مقاديمه . وقال أنو دُوَاد :

فعل وأنهيل منهيا السنا

نَ يركبُ منها الرّدِيعُ الظِلاَلاَ

قال: والزديم: الصريع يركب ظله.

وقال شمر : الرَدْعُ على أربعة أوجه: الرَدْعُ: الكَفّ . رَدّعه: كففته . والرّدْع: اللَطْخ بالزعفران . وركب رَدْعَه : مقاديمــه وعلى (٢) ما سال من دمه والرّدْع: رَدع النّصْل في السهم، وهو تركيبه وضربك إيَّاه بحجر أو غيره حتى مدخل ، وقيل : ركب رَدْعَهُ إن الردع كل ما أصاب ألأرض من الصريع حين يَهُوى إليها ، فما مَسّ الأرض منه أُرِلاَّ فهو الرَّدْع ، أيُّ أقطاره كان . قال : ويقال زُدِعَ بفلان أى صُرع، وأخــذ فلانًا فَرَدَع(١) به الأرض إذا ضَرَب به الأرض . ويقال : رَدَع الرحل المرأة إذا وطئيا

وقال الليث: الرَدْعُ: أن تردَعَ ثوبًا بطيب أو زعفران ، كما تركزع الجارية ُ صَدْرَ جَيْمها بالزعقران على كفّها .

<sup>(</sup>١) د: « إذا » .

<sup>(</sup>٣) قد بكون: «علا» أى فعلا مضارعه يعلو. (؛) كذا في د ، ج . و في م : « فردع » بكسر

وقال\امرؤ القيس:

حُوراً 'يَعَلَّانَ العَبِيرَ رَوَادِعاً

كُمَّا الشقائق أو ظِبَاء سَلاَمِ (¹) ( السلاَم(¹) : الشجر ) .

وأما قول ابن مقبل :

\* بجرى بديباً جَتَيْه الرشح مُرْ تَدِ عُ (٢) \*

ففيه قولان . قال بعضهم: منصبغ بالعرَّق الأسود ،كما يُرْدَع الثوبُ بالزعفران .

وقال خالد: مُرندع قد انتهت سِنّه . يقال قد ارتدع الجل<sup>(r)</sup> إذا انتهت سِنّه . وأقرأن للنذري لأبي عبيـــد — فيا قرأ على أبي الهيثم — الرديع الأحمق بالدين غير معجمة. وأما الإيادي فإنه أقرأنيه (عن<sup>شر(1)</sup>): الرديع

بالنين معجمة . قلت : وكلاها عندى من نعت الأحمق .

وقال الليث: يقال خَسرت فى بثر فركب رَدْعه إذا هَسُوكى فيها . وركب فلان رَدْع لَلْئِيَّة. قال والرَدْع: مقاديم الإنسان إذا كانت فى ذلك منيته .

وأنشد قول الأعشى فى كَدْع الزعفران وهو لَطَّخه :

ورَادعَة بالطيب صفراء عندها / ١٨٢

لجس" الندامي في يد الدرع مُفَتَّلُ (٥) وقيل ركب رَدْعة إذا رُدِع فلم يرتدع،

كما يقال : ركب النَّهيق . عمسرو عن أبيه : المردّع : الرجل الذي يضي في حاجته فيرجم خائباً ، والمردّع : السهم الذي يكون في فُوقه ضِيق ، فيُدقة فُوقَه حتى يتفتّح . تال : ويقال فيه كله بالذين ، قال والرَّدع : الدقة بالحجر . والمردّع الكشلان من الملاحين .

<sup>(</sup>۱) «العبير» في د : «الربيح»: والذي فيديوان إمرى» الفيس ۱۱۵ : حور تعلل بالمدير جلودها

يض الوجوه نواعم الأجسام ف هنا رواية في البيد .

<sup>(</sup>۲) مابين القوسين في د . • • (۳) صدره :

<sup>\*</sup> محدی بها بازل فتل مرافقه \* (٤) سقط فی د .

<sup>(</sup>٥) «عندها» في د : «عندنا» . وهو يوافق الصبح المنبر ١٤٧

#### [رعد]

قال الله جلّ وعز ": « يستبح<sup>(۱)</sup> الرعّـد محمده » .

قال ابن عباس : الرّعَد: مَلَك يسسوق السجاب ، كما يسوق الحادى الإبل محُسدً أنّه . وسئل وهب بن منبهً عن الرعــــــد فقال : الله أهل .

وقال ابن الأنبارى (<sup>70</sup>: قال اللغويون: الرعد: صوت السحاب والبَرَّق ضو. ونور يكونان مع السحاب: قالوا: وقول الله عز وجل: يسبّح الرعد بحداء واللائكة من خيفته ح<sup>7</sup> .. فللائكة بعد الرعد يدل على أن الرعد لوس تمنلك . وقال الذين قالوا: الرعد ملك: ذكر للائكة معدالرعد وهو من لللائكة كايذكر الجنس بعد النوع) .

وقال عِمْرِمة وطاوس ومجاهد وأبو صالح وأصحاب<sup>(۲)</sup> ابن عباس : الرّعـٰــد : مَلكُّ يـــوق السحاب ، وسئل علىّ عن الرعـــد<sup>(4)</sup>

فقال: مَلك ، وعن البرق فقال : تَحَارِيق بأيدى الملائكة من حديد.

وقال الليث: الرّعند: مَلَك أَسْمِه الرّعند يسوق السعاب ، بالتسبيح ، قال ومِن صَوه اشتُّق فيل رَعمد بُرعند أ: ومنه الرّعند : والارتعاد . قال : ورجل رّعنديد : جَبَان . قال وكل شق، يترجرج من نحو القريس فهو تم عدد كا تة عدد الألة .

وأنشد للعجَّاج :

\* فهى كرعديد الكثيب الأهُيمُ (\*) \* وقال الأخفش : أهل البادية يزعمون أن الرّعد هو صوت السحاب ، والفقها، يزعمون أنه مَلك .

أبر عبيد عن الأصحى : يقال : رَعدَت السها، وبرقت . وَرعد له وبَرَق له إذا أوعده . ولا نجيز أرعد ولا أبرق فى الوعيد ولا فى السها . وكان أبو عبيدة بقول : رَعدَ وأرْعدَ وبَرَقَ وأَبْرُقَ بَمنَى واحدٍ ، وبحتج بقول السُكميت :

<sup>(</sup>۱) الآية ۱۴/ارعد . (۲) مابين القوسين في د .

<sup>(</sup>٣) سقط الواو ني د .

 <sup>(</sup>٤) سقط مابين القوسين ف ج .

<sup>(</sup>ه) مجموع أشعار البعرب ٥٨/٢ . وفي اللسان ( رعد ) فهو كرعديد الليث الأيهه .

أرق وأرعسد بإيزي د فما وعيدُك لي بضائرٌ ولم يكن الأصمعي يحتج بشعر الكُميت. وقال الذَّاء: رَعَدَتِ السَّاء و مِرْقَت ، رَعداً ورُع داً و تراق و رُو قاء بغير ألف. قال: ويقال للمرأة إذا تزيَّلت وتهيّأت : أبرَ قَتْ . نال: ويقال للسهاء المنتظرة إذا كثر الرعد والرق قبل المطر: قد أرعدت وأترقت ، ويقال في كله : رَعدَتْ ويَرَقَتْ . قال : وَإِذا

وقال ابن أحمر:

وَدَعِدَ وَيَوْقِي.

\* فَاتْرُقْ بِأَرْضِكَ مَابِدَالِكَ وَارْغُد (١) \*

أوعد الرّحل قيل . قد أَرْعد وَأَرْق ،

وقال النضر : جارية : رعْديدة : تارّة ناعمة، وجَوَار رَعَادِ يد .

أبو عسد عن الفراء: في الطعام رُعَيْدًاء ممدود وه. : مائر مي به إذا نُقِّ.

وقال ابن الأعرابي : كشب مر عد (٢) أى مُنْها وقد أرعد (٢) إرعاداً وأنشد:

وكفل يانج تحت اليجسد كالدغص بين المُهْدَات المُرْعَد

أى مأتمتِد من الرمل . ورجلُ رعديد إذا كان حَمَاناً . ورعشيش مثله . وجمعيما(1) الرعاديد والرعاشيش . ( وهو <sup>(ه)</sup> برتعسد ويرتعش).

### باب العكين والدال مع الهلام

عدل ، علد ، دلع ، دعل ، مستعملة •

صاماً ».

[ عدل ]

قال الله حل وعز" : « أو (١) عَدْلُ ذلك

<sup>(</sup>۲) في دكسر العين . (٣) ف د : «أرعد» على صيغة المنى الفاعل .

<sup>(؛)</sup>كذا في د . وفي م ، ح : «جمها» .

<sup>(</sup>٥) مابين القوسين في م .

<sup>(</sup>٦) اكية ه١/المائدة د

<sup>(</sup>۱) صدره .

<sup>\*</sup> ياحل مابعدت عليك بلادنا \* ورواية البيت في النسان :

باجل ما بعدت عليك بلادنا وطلابنا فابرق بأرضا وأرعد

عدل

قال الفراء: العَدُّل: ماعاًدل الشيء من غير جنسه . والعدُّل : المثل ، مثل المحمّل (١) وذلك أن تقول: عندى عِدْلُ غلامك وعِدْل شاتك إذا كانت شاة تعدل شاةً أو غادم بَعدل غلاماً . فإذا أردت قيمته من غير حنسه نصبت العين فقات . يَــ أن . وريما قال بعض العرب : عدلُه ، وكأنه منهم غلط ؛ لتقارب معنى العدُّل من العدُّل . وقد ا-متمعوا على أنَّ واحد الأعدال عدلُ . قال ونُصِ قوله (صياماً) غلى التفسير ، كأنه : عدلُ ذلك من الصيام ، وكذلك قوله (ملء ٢٦) الأرض ذهباً ) أخرني بجميع ذلك المنذري عن أبي طالب عن أبيه عن الفراء .

وقال الزِّجَاجِ : العَدلُ والعدُّل واحد في معنى البشل . قال : والمعنى واحد ، كان المثلُ : من الجنس أو من غير الجنس.

قال أبو إسحاق: ولم يقولوا: إن العرب غلطت . وليس إذا أخطأ مخطىء وحب أن يقول: إن بعض المرب غلط.

وأخبر نى المنذريء نعابء إن الأعرابي قال : العَدْلُ : ألاستقامة . وقال عَدْلُ الشيء وعِدْلُه سواء أي مثله .

قال وأخسبرني ان فهسم عن محمد ابن سلام عن يونس قال : العَـدالُ : الفداء في قوله جل وعز : « و إن (٢) تعدل كل عَدل لايؤخذ منها ».

قال وسمعت أبا الهيثم يقول : العِــدْلُ : الِمثل : هذا عدله : والعَدْلُ : القيمة يقال : خذ عَدْله منه كذا وكذا أي قيمته . قال : و بقال لكلِّ من لم يكن مستقماً : حَدُّلٌ وضدَّه عَدْالٌ . يقال : هذا قَضَاء عَـدْلٌ غير حَدْل . قال والعِيدُلُ : اسم حِمْل بَعدُولِ بحمل أى مَسَوِّى به . والعَدْل : تقو بمك الشيء بالشيء من غير جنسه حتى نجعله له مثلاً . وقول الله جلّ وعزّ : «وأشهدوا <sup>(١)</sup>ذَوَئ عدل منكم». قال سعيد بن المسيّب : ذَوَيْ عقل .

<sup>(</sup>۱) ح: «الحل» .

<sup>(</sup>٢) من الآية ٩١/ آل عمران ,

 <sup>(</sup>٣) الآية ٧٠ الأنعام . ( c ) الآية ٢/ الطلاق .

وقال إبراهيم : العَدْل الذي لم تفاهــر منه ربية :

وكتب عبد الملك إلى سميد بن تجبير يسأله عن العدّل، فأجابه: إن (1) العَدّل على أربعة أشحاء: العدّل في الحسكم: قال الله تعالى: «وإذ (2) حكمت فاحكم ييسهم بالتسدل» والعدل في القول؛ قال الله تعسلى: «وإذا (1) قاتم فاعدنوا». والمسسل : الفيدية ؛ قال الله: «ولا يُعيل (1) سها عمل". والعدل في الإشراك قال الله جمال وعز : «ثم (2) الذين كفروا بربتهم يتسديون ». وأثنا توله جل وعز : «ولن (2) تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حوصم ».

قال عَبِيدة السَّلْمَاني والضَّحَّاكُ : في الحُبّ

والجماع . وقوله سبحانه : «وإن(٧) تعدل كل عَدل لا يؤخــ ذمنها » كان أبو عبيدة يقول معناه وإن 'تقسط كل أقساط لا يقبل منها . قلت : وهذا خطأ فاحش وإقدام مرأبي عُبيدة على كتاب الله . والمعنى فيمه (٨) : لو تفتدى بكل فداء لايقبل منها الفداء يومئذ . ومشله قوله: يودّ<sup>(۹)</sup> المجرم لو يفتسدى من عذاب يؤمثذ ببنيه الآية أى لايقبــل ذلك منه ولا يُنْجِيه . وقولهم : رجلُ عَدُّل معناه ذو عَدُّل ألاتراه . قال في موضعـين : واشهدو ذوَى عَمَل منكم ، فنُعيتَ بالصدر . وقيل : رجل عَدْلُ ، ورجازن عَدْلُ . ورجال عَدلٌ ، وامرأة عَدُّلُ ۗ، ونِسْوة عَدلُ ، كل ذلك على معنى : رجال ذوى(١٠٠) عَـــدل ونسوة ذوات عَدل. والعَدُّل : الاستقامة. يقال : فلان يَعدل فلانًا أي يساويه . ويقال مايعدلك عندنا شيء أي مايقع عندنا شيء مَوْقعك . 

<sup>(</sup>۱) سقط ق د .

<sup>(</sup>۲) كتب في حاشية اللسان : هكذا في الأصل، ومثله في التهذيب . والتلاوة : بالقدم » وكان المراد قوله تعالى : وإذا حكم بين الناس أن تحكموا بالعدل ، في اكاية ٨٥ من النساء .

<sup>(</sup>٣) الآية ١٥٢/ الأنعام .

<sup>(</sup>٤) اكية ١٢٣ ـ البقرة.

<sup>(</sup>ه) الآية ١ ــ الأنمام .

<sup>(</sup>٦) اگریة ۲۹ میالندا، .

 <sup>(</sup>٧) الآية ٧٠ ـ الأنمام.

<sup>(</sup>٨) سقط في ج .

<sup>(</sup>٩) اگية ١١ ــ المعارج .

<sup>(</sup>۱۰) د: د ذوود ۲

قال الغراء: من خَفَف فوجه — والله أعم — فصر قل إليائية صورة (شام إما حَسَن وإما قبيح وإما قبيع وإما قبيع وإما قبيع وإما قبيع ومن توأ: فنداك فشدد وهو أعجب الوجيين إلى الغراء منتمت لاممتد للمتشرك المئتر لاممتد للمتشرك المؤلق قال: واخترت عَدَلك (أي المتدلي الأوى في العربية من أن تمكون (في) للمتدلي الأكان تقول: عَدَلتك في العربية من أن قبل العربية من أن تقول: عَدَلتك فيه وصرفتك في العربية من أن تقول: عَدلتك فيه وصرفتك

فَلت : وقد قال غير الفرّاء في قراءة مَن قرأ : فَكَدَّالًكَ - بالتخفيف - : إنه بمغى : فسوّاك وقوّمك ، من قولك : عَدَلتُ الشيء فاعتدل أي سوّتهُ فاسته ي .

ومنه قوله :<sup>(1)</sup>:

« وعَدَلْنَا مَيْل بَدْرٍ فاعْتَدَلَ »

أى قوتمناه فاستما ، وقرأ عاصم والأعش بالتغذي فقد كلّك ، وقرأ نافيح وأهل المجاز. فعد لك بالتشديد ، وقوله « أو عَدلُ ذلك صيدًا » قرأها الكسائى وأهل المدينة بالنتح ، وقرأها ابن عامر بالكسر : أو عدلُ ذلك صياماً (\* وثال الليث : القدل من الناس : المرضى قولُه وحُكمُه . فال : وتقول إنه لمذلُ بين القدل والتدالة . فال : والقدلُ : لحدُلُ " بين القدل والتدالة . فال : والقدلُ : وهو حَكمَ عادلُ " : فو مقدلة (\*) في حكه لا المُحرَّ عادلُ " : فو مقدلة (\*) في حكه المُدلة أى (\*) الذين يُمَا أَنُ لَهُ وقال أبو زيد : مقال رجل عُدَالة (\*) وقوم عَدَالة (\*) إيضًا وم الذين يزكون الشهود . وقال يونس : جائز أن

<sup>(</sup>١) اذَّية ٧/ الْانفطار .

<sup>(</sup>۲) كذا . والأنسب : « فعناه » .

<sup>(</sup>٣) د : « فعدلك ».

<sup>(</sup>٤) أى قول عبد المة بن الزبعرى كالمغلم يرثى بها قتلى ندر من كفار قريش وبشتنى بمن قتل من الصحابة يوم أحد . وصدره :

يوم آحد . وصدره : ليت أشياخي ببدر شهدوا وانظر السكاملي مع رغبة اكامل ۱/۱٪. .

<sup>(</sup>ه) عن د .

<sup>(</sup>۵) عن د (۱) فی ب کسر الدال .

<sup>(</sup>٩،٨،٧) فتحالدال عن د . وفي م، حسكونها.

يقال : هَا عَدْ لَان وهِم عُدُ وَل ، وامرأة عَدْلة. وقال الـــكلابيون : امرأة عَــدْلُ وقومْ عُندُ اللهِ عَرو: الجيّد المرأة عَدْلُ ، وقوم عَدْلُ ، ورجل عَدْلُ . وقال العاهل : رجل عَد ال وعادل : جائز الشيادة . و امرأة عادلة : جائزة الشيادة . وقال الأصمعي: بقال عَدكت الحُوّالق على البعير أعدله عدلا نعمل على حنَّ البعير ويُعسد ل بآخي وفي الحديث: مَن شرب الخرلم يقبل الله منه صَم فا ولا عَسد لا أربعين ليلة . قال بعضهم : الصَرْف الحيلة . والعَدل : الفد ية . (قال يون (٢) من عُبَيد:الصرف الحيلة ، ويقال منه فلان يتصرّف أي يحتال . قال الله عز وجل : فما تستطيعون " صرفا ولا نصرا ) وقال اين عباس: الدَّ من: الدية ، والقدالُ : السَّويَّة ، وقال شمر : أخبرني ان الحرّيش عن النضر ابن شميل قال: القدالُ: الفريضة .والصرف: التطوّع . وقال مجاهد في قوله تعالى : « ثم

الذين كفروا بربهم يعدلون » أى يُشركون . وقال الأحمر : عَـدَال الكافر بربه عَـدُالا وعُـدُولا إذا سَرَّى به غيره قعبَدَهُ ، وقال الكسائى : عَدَّات الشيء بناشيء أعدله عُدُولاً إذا ساويته به . وعمل الحاركم في الحَمَّكم عَدْلا . وقال ثيمو : أما قول الشاعر :

أَفْذَاكَ أَم هِي فِي النَجِكَ وَ لَهُ النَجِكَ وَ لَهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الل

يسى : يُمَادِلِ بين ناقته والثَّوْر ، قال: وقال ابن الأعرابي المعادلة : الشكّ في الأمرين <sup>(1)</sup>

و دوالهم تُعُديه صَرَاْمَةُ هَمَّرُ إذا لم تُعَيِّبُهُ الرُقِ و يُعَادل (٥٠

وأنشد:

. يقول يتكاول بين الأمرين أيُّهما يَرَكبُ . تُميِّقه : ثَذَلَّه الشُّورَات . وقول الناس : أين

فلما أن صَرَمَتْ وكان أمْرِي

تذهب ، وقال المار:

ا ان صرمت و ما المربي المُدُولُ . قو ما لا عيـــل به المُدُولُ

<sup>(1)</sup> د : « أمرين » .

رَفَ) في اللسان ( عدل ) صرّامة أمره .

<sup>(</sup>۱) د: هعدل».

<sup>(</sup>٣) مابين القوسين في د .

<sup>(</sup>٣) الآية ١٩ / الفرقان .

قال َعدَّل عُنِّى يَمْسدِلُ عُدولاً لايميل به عن طريقه الميْلُ .

وقال الآخر :

إذا الهَمُّ أَمْسَ وهُو داه فأَمضِهِ ولست بُمَّه مِنهِ وأنت تُعَادِلهِ قال: معناه: وأنت تشك فعه (رَبِّي)

أبو عبيد عن النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر المدينة فقال : من أحدث فيها حَدَثًا أو آوى نُحْدِثًا لم يتبل الله منه صَرَّقًا ولا عَدَّلًا ،

قال أبو عبيد رُوى عن مكحول أنه قال الصرف النوبة رالمدل: والفدية. وقال أبو عبيد: قوله من أحدث فيها حَدَثًا فإن الحدث كل حَدّ يجب لله تعالى على صاحبه أن يقام عليه)

ثعاب عن ابن الاعرابي العَدَلُ مُحرَّكُ : تسوية الأُوْنَين ، وهما العِدْلان .

وقال الليث : التدال أن تعدل الشيء عن وجهه ، تقول ، عَدَلَتُ فلانًا عن طريقه ، وعَدَلْتُ الدابة إلى موضع كذا فإذا أراد

الاعوجاج نفسه قال : هو يَنْعَدِل أَى يموج ّ . وقال فى قوله :

و إنى لانْحِي الطَرْف من نحو أرضها

حایم و طوعتهٔ لم یُمادِل (۲) قال : معناه ، لم یندیکل قات معنی قوله لمیمادل آی لمیمَدلِ بنحو أرضها أی بقصدها (۲) نحوا ولا یکون ( یُمَادِل ) بمعنی ( ینمدل )

وقال الليث: المعتدلة من النوق: الحسنَة المتنقة الأعضاء بعضها ببعض. وروى شمرعن محسارب:

قال: الْمُنْدَلِق من النوق وجعله رباعيًّا من باب عَندَل. قلت والصوالهالمتللة بالتاء . وروى شمرعن أبى عدانذ أن <sup>(43</sup>الكنانى أشده:

وعَدَل الفَحسل وإن لم يُعدل

واعْتَدَلَتْ ذَاتُ السَّنَامِ الأَّمْيَلِ قال: اعتدالذات السَّنَام الأُمْيَلِ استقامة

<sup>(</sup>١) مابين التوسين في د .

 <sup>(</sup>۲) «لأنحى» كذا فرد . وفيم ، حـ: «لأنحا»
 ترمم : «لأنحى» . البيت لذى الرمة كا في اللسان (عدله)
 (۳) د : « بقصده » .

<sup>(</sup>٤) ستط هذا الحرف في د .

ستنامها من السيتن بعد ما كان مائلاً . قلت :
وهذا يدل على أن قول محارب : المُمندلة غير
صحيح ، وأن الصواب : المُمندلة ، لأن الناقة
إذا سينت اعتدلت أعضاؤها كلم من السنام
وغيره . ومُمندلة من المندل وهو الصلب
الرأس وليسهذا البابله بموضع ، الأنالمندل
رباعى خالص . شمر العديل : الذي يُعادلك في

وروى عن عربن الخطاب أنه قال: الحد لله الذى جبانى فى قومٍ إذا ميلتُ عَدَّلُونى كَا يُشدَل السهم فى اليقاف أى قَوَّمُونى .

شمر عن أبى عدنان : شرب حتى عدَّل أى استلاً. قلت وكذلك عدَّل أو أوَّن بمناد . أى استلاً. قلت وكذلك عدَّن وأوَّن بمناد . ويقال أخذ الرجل فى مَدَّلُ ( الباطل (<sup>(1)</sup> أى فى طريق الباطل ومذهبه ) ، ويقال انظروا إلى سُوء مَمَادِلِيم ، ومذهوم مذاخله ، أى ألى سوء مذاهبه ومسالكه ، وقال زهير :

(۱) في د : « الحق ومعدل الباطل أى في طريقه ومذهبه .

وسُدِّدَتْ . . . عليه سِوَى

قَصْد الطريق مَعَادِلُهُ (\*)

ويقال عَدَّلَتُ أَمْعَهُ البِيتِ إذا جعلَمُهَا أخدالاً مستوية للاعتكام يوم الظنن. وعَدَّل انسأم الأنصباء للقَّمْم بين الشركاء إذا سوّاها على القرّ. وأمَّا قول ذي الوّنّة:

إلى ابن العامريّ إلى بلال

قطعت بنف معقد الدرالا فالسرب تقول : قطعت العدال في أمرى ، ومعيت على عزمى ، وذلك إذا ميّل بين أمرين أيّهها بأنى، ثم استقام بدارأى فعزم على أو لأهما عنده ، ويقال أنا في عدال من هذا الأمر أى في شك منه : أأمضى عليه أم أتركه ، وقد عادلت بين أمرين أيّهما آتى (أى ميّلت ش) وفوس معتدل الفرّة إذا توسطت عُرَّتُه بهم: معفل تسبو احدد من المينين توسطت عُرَّتُه بهم: معفل تسبو احدد من المينين

<sup>(</sup>۲) البیت بهامه :وأقصر عما تعدین وسددت

راقصر عما تعلمين وسددت على سوى قصد السبيل معادله

هکذا فی دیوانه ۱۲۵ . وتری فیه « علی ٌ» فی مکان «علیه» . والأجود ماهنا .

<sup>(</sup>۳) ديو نه ٤٣٧ .

<sup>. « 4 » : &</sup>gt; (٤)

<sup>(</sup>٥) مابين القوسين في.د .

ولم تَمل على واحد من الخدّين ، قاله أبو عبيدة .

أبو عبيد عن الأصمعى :

العَدَوليّ من السنفن منسوب إلى قرية بالبحرين يقال لها: تَدوّلَي ،

قال وَالخُلْجُ سَفَنْ ۚ دَوَنَ الْعَدُو ۚ لِلَّيَّةِ <sup>(١)</sup> .

وَقال شمر : قال ابن الاعـــرابى قول طرَف: :

\* عَدَوْلَيَّة أو من سفين ابن نَبْقَلُ<sup>٣٧</sup>\* قال نسبها إلى ضيخَم وقِدَم ، يقول هى : قديمة أو ضخمة .

وقال الليث : العَدْوَلِيَّة نُسِبَتْ إلى مرخمع كان يسمى عَدَوْلَاة وهو بوزن فَعَوْلَاة .

وذكر عن الكلمي أنه قال : عَدَوْلَى ليسوا من ربيسة ولا مضر ولا ممّن يعرف منالين ، إنما هم أمّة على حِدَة . قلت : والقول

یجور بها ال<sup>بارح</sup> طوراً ویهتدی وهر من معلقته . ویروی : « این یامن » فی مکان « این نینل » .

فى العَدَوْلَىٰ مَا قاله الأَصْمَعِي .

ثملب عن ابن الأعرابي: يقال لزوايا البيت: المسدد لات والدراقيع والزُرَقَيات والأخسام والنَفنات. وقال في قول الله: « فعد لك في أي صورة » أي فقو ملك. ومن خفّف أراد: عَد لك من الكفر إلى الإيمان ، وها نستان. وهذا قول ان الأعرابي.

وقال ابنالسكيت عن ابنالسكلي في قول الناس للشيء الذي يُقِسَ منه : وُمُسِعَ على ص1 ميدًا يَدَيُ عَدْلُ قِال : هو المَدْلُ بن جَزْء بن سمد المُشَسِيرة ، وكان وَلَى شُرَط تُبَع ، فكان تُبع إذا أراد قتل رجل دفعه إليه فقال الناس وُضعَم على يَدَى عَدْل .

[ ale ]

قال أبو عمرو والأسمى: الأعسسلاد: مضائع فى العُنُّق من عَصَب ، واحدها عَلْد . وقال رؤبة بصف فحلاً :

\* قَسْبَ العَلَابِيُّ جُرَازَ الأعلاد<sup>(٢)</sup> \*

<sup>(</sup>١) عجزه :

<sup>(</sup>٣) قى مجموع أشعار العرب ٣-٤١ : «شديد» في مكان « جراز » .

وقال ابن الأعرابي <sup>(1)</sup> : يريد عَصَب عُنُّهُ . والقَسْبُ : الشديد اليابس .

وقال الليث: العَلْدُ الصُّلْب: الشديد ؛ كأنَّ فيه يُبنسًا من صلابته .

أبو عبيل من الأموى : العِلْوَدُّ : الكبير . قال .

وقال أبو عبيدة : كاز, مُجَاشع بن دارم عِلْوَدّ العنق .

وقال أبو عمرو : العِلْوَدّ من الرجال : الغليظ الرقبة .

وقال ابن نميل : اليلموكة من الخيل : التى تنقاد بقوائمها وتجذِب بعنقها القائدَ جَذْبًا شديدًا ، وقدًا يقودها حتى يسوقها سائق من وراشها ، وهى غير طَيِّمة الترياد ولا سَيِسة . وأما قول الأسود بن يَسْفَرُ :

وغُودِرَ عِلْوَدٌ لِمَا مُتَطَاوِل

نبيل كَجُمَّان الْجَرَادة نَاشِرُ فإنه أراد بعاْوَدَها: عنقها، أراد : الناقة

(۱) د : د الکیت ، .

وأُلجرَّادة : اسم رملة بعينها .

وقال الراجز : 'ىُّ غلام لَش علْهَ دَّ العُ

أَىُّ غلام لَشِ عِلْوَدَ العُنُقُ ليس بَكِيَّاسِ ولا خَمد ِّ حَيِّنْ

قوله : لش أراد : لك لغة لبعض العرب وأنشدنى المنذرى فى صفة الضبّ نبعضهم <sup>(۲۲)</sup>:

كأنهما ضَبَّان ضَبًّا عَرَادَةٍ

كبيران عِلْوَدَّانِ صُفُرْ َ نُسَامًا عِلودَان : ضخمان .

وقال أبو عبيدة : اعْلَوَّدَ الرجل بعدى اذا عَلْظ .

وقال أبو زيد : رجل عيْوَدَ وامرأة عِنْوَدَة ، وهو الشديد ذو التَّسْوة . وبعير عِنْوَدَّ وناقة عِنْوَدَّة ْ ؛ ههى الهُرِمة . وقال اللبت : سَيْدٌ عَلْوَدَّة : رَزَنْ ثَخِين .

وفيئلُهُ عَلْوَدَ يُسلُودُ إِذَا لَزَمَ الشَّيْهِ مَكَانَهِ فل يُقدر على تحريكه .

[ دعل ]

أهملهالليث ولم يذكره شمر (فى كتابه<sup>(٣)</sup>) ·

 <sup>(</sup>۲) فى اللسانِ ( علد ) للدبيرى .
 (٣) سقط ماچن القوسين فى ج .

وروى أبو عُمَر عن أبي العباس عن ان الأعرابي قال: الدُّعَل : المُخاتلة بالمين . وهو يُدَاعِلُهُ أَى يخاتله . وقال <sup>(١)</sup> في موضع آخر: الداعل الهارب.

### [ دام ]

أبو عبيد عن أبي زيد : دَلَع لِسادٍ. ، و هَ لَعْتُهُ أَنا . قال : وبعضهم يقول أد لَعُتهُ .

وقال ابن بُزُرْجَ : ( دَكَمْت اللسان وأدلعته . وقاله<sup>(٣)</sup> ابن الأعرابي .

وقال الليث: دَلَع اللسان يَذْلَعُ دُلُوعًا إذا خرج من الفم واسترخى . وأدلع الرجلُ لسانَه . وقد يقال الدَّلَعَ لسانه ) قال<sup>(1)</sup>: وجاء في الأثر عن بَلْعَمَ أن الله لعنه وأدلع لسانه فسقطت أَسَلَتُه على صدره ، فبقيت كذلك . ويقال للرجل المندَلث البطن أمامه : مُنْدَلع اليَعلن .

(٥) سقطتي د .

وقال نُصَير — فما روى له أبو تراب : اندَلَعَ بطن المرأة واندلق إذا عظُم واسترخى وقال غيره : الدُّلُعُ السيف من غِمْده والدلق . وناقة دَلُوع: تنقدُّم الإبل.

وقال الربيع : الدَّليم : الطريق السهل في مكان حَزْن لا صَعُود (٥) فيه ولا هَبُوط (٢٠). وروى أبو عُمَر عن ثعلب عن ابن الأعرابي قال: الدُّو كُع (٧): الطريق البّين (٨).

وروى شمر عن محارب : طريق دَكَنُّع وجمعه دَلانــع -- إذا كان سهلاً.

وقال شمر قال الهُجَيمي : أحمَّقُ د العُمْ ، وهو الذي لا يزال دالــع اللسان ، وهو غاية أُلْمَق : قال : وقال أبو عمرو : الدُّوْلُعة : صدَفة (١) متَحوّية (١٠) إذا أصابها ضبّ النار خرجمها كهيئة الظفر فيستل (١١) قدر إصبع، وهو هذا الأَظْفار الذي في التُسْط . وأنشد للشَمَر وكل:

<sup>(</sup>٦) فتح الصاد والهاء عن ب . وفي م ضمها .

<sup>(</sup>٧) د: د الدلوع . .

<sup>(</sup>A) د : « الضحاك » . (٩) د : د صدقة ، بالقاف ،

<sup>(</sup>۱۰) د : د متخویة ، بالماء .

<sup>(</sup>۱۱) د ، « فتستل » .

<sup>(</sup>١) سقظ في ج .

<sup>(</sup>٢) في د بدل ماهنا إلى قوله : قال : وجاء في أفرش «دلع اللسان يدلع دلوعا إذا خرج منالفهواسترخى وأدلع الرجل لسانه . وقد يقال : اندلم لسانه وأدلعته عال أبن الأعرابي » .

<sup>(</sup>٣و٤) ~: « قال» ,

\* دَوْ لَتَة تَستَأَمُا بَطْفُرِهَا \*

#### [علند]

وقال الليث في باب الناد: التلذي : التمسير الضميم العاريل والجميع الملاند والتَّلَادِي والتَلَنَدَياتُ وأحسم المَلَاندِ على تقدير قلانس.

وقال النضر : التَلَنَدَاة من الإبل : العظيمة العلوية . ولا يقال : جل َ مَلْمُدَى . قال والنَّفَرْثَأَة مثاماً ، ولا يقال : جل مَحَفَّرُ ثَى.

وقال الليث: المَكَندَاة: شجرة طويلة لا شوك لما من العضاء قلت: لم يُصِبُ الليث في صنة المَكَندَاة؛ لأن العائداة شجرة صُلبة العيدان جاسية لا يجهدها االل وليست من العضاء وكيف تمكون من العضاء ولا شوك ما والعضاء من الشجر ماكان له شوك صغيرًا كان أو كبيراً ، والمَكندَاة ليست بعاويلة . وأطولها على قدر تعددة الرجُل . وهي مع تصرها كانفة الأغسان محتمة .

# باب العين والدال معالنون

عند ، عدن ، دعن ، دنع ، مستعملة .

## [ عدن ]

قال الله جل وعز : « جنات ٣٠ عَذَن ، رُوى عن ابن بسمود أنه قال : جَنَاتُ عَذَن : رُوى عن ابن بسمود أنه قال : جَنَاتُ عَذَن : وُمِطْنان المؤدية : للواضع التي يستريض فيها ماه السيل . فَيَحَكّرُمُ نباتُها ، واحدها بَمَلْن . قلت : والتسدنُ مأخوذ من قولك : عَدَنَ

(١) في ب غم الناف . وفي اللسان فتحها .
 (٢) اكبة ٢٣ـالتوبة . وجاء في مواضم أخر .

فلان بالمكان إذا أقام به ، تغدن عدّونًا ، قاله أبو زيد وابن الأعرابية . قال شعر : وقال القرأميليّ : امم عدّنان مشتق من التسدّن ، وهو أن تذم الإبلُ المكان فتألفه ولاتبرحه . تقول تركداً وكذا . قال : ومنه المغدن ، وهو للمكان الذى ينبت فيه الناس ولا يتحوّلون عنه شتاه ولا صيفًا . قلت : ومع مدن الذهب والفضّة شمّى متفريًا لإنبات الله جل وعرّ فيه جؤهرها وإثباته إناه في الأرض حتى عَد جؤهرها وإثباته إناه في الأرض حتى عَد

أي ثدت فيها . قال الله حل وعز" : « وأنبتنا فيها<sup>(١)</sup> من كل شيء مَوزون » ، وُفُسُّرَ الم زون على وجيين: أحدها أن هذه الجواهر كلَّما ممَّا توزَّن ، مثل الرَّصَـاص والنَّيَّةَاس والحديد والثمنين أعنى الذهب والفصة ، كأنه قَصَدة قصد كل شيء يُوزَن ولا يُكال. وقيل: معنى قوله: من كل شيء موزون أنه القَدّر السلوم وزنُه وقدرُه عنــد الله تعالى . وقال أبو مالك: يقسال: عَدَنَّتْ إبل فلان مكان كذا وكذا أي صَلحَتْ بذلك الحكان وعَدَ زَتْ مَعدَته على كذا وكذا أي صَلحَتْ. وقال الليث: المُفدن مكان كل شيء يكون فيه أصله ومُبتدؤه ؛ نحو معدن الذهب والفضة والأشياء . ويقال : فلان مَعدن للخير والكرم إذا جُبل عابيه! . قال : والعَدُن : إفامة الإبل في الخمض خاصَّة . وقال أبو زيد: عَدَنَتُ الإبلُ في الخفض تَعْسدن عُدُوناً إذا اسنمرأت المكانَ وَكَمَتْ عايه ، ولا تَعْدن إلا في الخيض.

وقال أبو مالك: يكون في كل شيء.

أبو عبيد : العَدَّ ان (٢٠ : الزمان . وأنشد بدت الفرزدق : أتبكي على عاج تميسان كافي ككشرى على عدّانه أو كَقَيْصَرَا (١) مخاطب مسكيناً الداري ألا رثى زياداً. وفيها يقول البدت : أقول له لمّا أناني تعمُّ نُ به لا بظ بيد في الصرائم أعْفَرا وقال أبو عمرو في قوله : \* ولا على عَدَّان مُلك مُحتَفِّم \* ص٨٣٠ : أي على زمانه وإبّانه . قلت : وسمعت أعرابيًّا من بني سعد الأحساء يقول: كان أمركذا وكذا على عبد أن أبن بور ، يه وابن ركان والياً بالبحرين قبل استيلاء القرامطة \_ أباده الله \_ عليها . يربد : كان ذلك أيام ولابتمه علمها . وقال الفراء : كان ذلك على عِدَّ ان فِرْ عون . قلتْ : من جعلُ عدّ أن (1) قعلاناً فيو من العدّ والعدّ أد ، ومن

<sup>(</sup>١) اكنة ١٩ الحد .

<sup>(</sup>۲) في دكم العين . (۲) ديواد ۲٤٦ . .

جعله فيملالاً فهو من عَدَن , والأقرب عندى أنه من السّدة ؛ لأنه جُمِل بمدى الوقت . (والتيدان (۱) من النخل ما طال) وأمّا النتان النخل ما طال) وأمّا النتان أنه قال : التدّان : سبع سنين . بتال : مكننا في خلاء السعر عَدّا تَبْنِي ، وهما أربع عشرة سنة ، الواحد عَدّانٌ . وهو سبع سنين . وأمّا وليد :

ولقد بسسلم صحبي كلهم بشدان البيف صسبرى وَنَقَلْ فان شمراً رواه بِتَكان البيف ، وقال : عدّان : موضع على سيف البحر . ورواه أبو الهم بيمدان السيف بكسر الدين . قال : وروى بَتْمَدّاني السيف ، وقال : أرادوا (٢٠) جع الله ينة فقابوا والأصل بتسدّان السيف غاخر البه ، وقال عدّاني . وروى أبو تمتر عن تمل عن ابن الأعرابي قال : عدان البهر عن تمتح الدين - : ضَمّته ، وكذلك عِبْره (٢٥)

ومعبَره و بر غيله . وقال أبو عمرو : العَدَّانة : الجاعة من الناس ، وجمه عَدَانات . وأنشد : كني مألت لدَّ الخصينُ وراءكم رحالاً عَدَانَات وخَسْلاً أكاسما وقال ابن الأعرابي: رجال عَدَانَات : مقيمون. وقال: روضة أُكْسُوم إذا كانت ماتفةً بكثرة النبات. أبو عبيسد عن الفرّاء: عَدّنتُ بِهِ الأرضَ و وَحَنْتُ بِهِ الأرضَ و مَرّ نتُ به الأرض إذا ضربتَ به الأرض. عمره عن أبيه قال: القدين: غُرِّي مُنَقَّشة تكون في أطراف عُرَى المزادة ، واحدتها عَدينة . وقال أبن الأعرابي: القدينة: رقعة منقَّشَة تكون ى عروة الَّزَ ادة . وقال ابن شميل:الفَرْبُ يُعَدُّن إذا سنفُر الأديم وأرادوا توفيره زادوا له عَدينَة أي زادوا في ناحية منه رُقعة ، وانْخَفُّ أيمَدَّن : يزاد في مؤخّر الساق منه زيادة حتى

يتسم . قال : وكل رقعة تزاد<sup>(1)</sup> في الذرف فهى عَدِينَة ، وهى كالبَنِيقة في القبيص . وأنشد :

<sup>(</sup>١) مابين القوسين في د .

 <sup>(</sup>۲) کذا نی د . ونی م : د أرادوا » .
 (۳) کذا نی د . ونی م : ح : د عبرته » .

<sup>(</sup>٤) د : « تزاد په » .

\* والفَرْبُ ذا العَدِينة المَوَعَّبَا \*

والموعّب: الموسّعُ المَوّقُر. وقال أبوسميد في قول الحُبّل:

خَوَامِس تنشق العصـا عن رءوسها كما صَـدَع الصـخر الثقال الْمَدَّنُ

قال (١٠): الكتدائن: الذي يُخرِج من المدن الصخر ثم يكسَّرها بيتغى فيها الذهب. وعَدَّنَ الشاربُ إذا امثلاً ، مثل أوَّن وعَدَّلَ . وعَدَنَ إنْبَنَ: بلد على سِيف البحرف أقصى بلاد الهن.

#### [ عند ]

قال الله جلّ وعزّ : ﴿ أَلْقِيا ۖ فَي جَمْمُ كُل كَفَارِ عَنَيْدُ ﴾ قال تقادة : العنيد : الْمرضِ عن طاعة الله تعالى . وقال الزجاح : عَنِيد أى عَنَدَ عن الحقّ . ورُوى عن ابن عباس أنه سئل عن المستحاضة ققال : إنه عرزق عايد أو رَّ خُصة من الشيطان . قال أبو عبيد : اليرق العانيد : الذي عَنَدَ وبَهَى ؛ كالإنسان بِكَانِد . فهذا اليرق في كثرة ما يخزج منه

(١) سقط في ج.

(٣) اكرية ٢٤/ق .

بمنزلته وأنشد للراعى :

ونحن تركمنا بالفُعَالِيُّ طَعنَة

لها عَانِدِ فوق النَّـراعين مُسْيِلُ

وقال شمر : النانيد : الذى لا يَرْقاً . قال : وأصله من عُنود الإنسان إذا بَغَى وعَنَدَ عن القصد . وأنشد :

\* ومَجَّ كل عانِدُ نَعُورٍ \*

أبو عبيد: عَنَدَ المِرْق وأَعْدَدُ إِذَا سَال. وقال البِكِسَافي: عَنَدَت الطَّنَةُ تَشْدُدُ وَتَشْيَدُ إِذَا سَال مَا بعيداً مِن صاحبها . وهي طمئة عائيد ، قال : وعَنَدَ الدُمْ تَبْعَيْدُ إِذَا سَال في جانب . رواه تعلب عن سلة عن القراء أن السَّلَّم قاله . أبو حاتم عن الأسمى : عَنَدُ فَالِن عن الطريق يَشِيدُ عُنُوداً إِذَا تباعد . وينال : فلان يمايد فلاناً أي يقعل مثل فعله ، وهو يعارضه ويباريه . قال والعامة بنترونه : يعنولاً أثنته . وأنشد : فعلد قال ولا أعرف ولا أعرف ولا أشد . وأنشد :

<sup>(</sup>٣) فى اللسان ( عند و غ ...

<sup>(</sup>٤) كذا في د ، ج . وفي م: ٥ ويفعل ٧ .

وقد بحبّ كلُّ شيء وَلَدَهْ

حتى الخبارَى وتَدفُّ عَنْهُ. أَى معارضةً للولد . قلت : تعارضه شفقةً عابه . شمر عن أبي عدنان عن الأصمعي : يقال عَنَدَ وَلان فلانًا إذا جانبَهَ . ودمْ عَانِد : يسيل مَهِ زَيًّا . قلت أنا : الما يد هو المعارض بالخلاف لا بالرفاقي . وهذا الذي يمرفه العوام . وقد بكوز الدناد معارضة بغير (١) الخلاف ؛ كما قال الأسمعي . واستخرجه من عَنَد الحماري حمله اسمًا من عائد الحساري فَرخَهُ إذا عارضه في الطيران أوَّلَ ما ينهض كأنه يعلُّمه الطيران شَفَقة عايه . وقال الليث: عَذَلَ الرجل يَفْند عُنُوداً وعَانَدَ مُعَانَدَةً ، وهو أن يعرف الشيُّ ويأبي أن يقبله ؛ ككفر أبي طالب ، كان كَفِره مُعَانَذَة ؛ لأنه كَ وأقرّ وأنف. أن يقال: تبع ابن أخيه ، فصار مذلك كافراً . وأمَّا العَنِيد فهو من التجبّر ، يقال : حِبّار عَنيد. قال: والمُّنُود من الإبل الذي لا مخالط بالآج، إنما هو في ناحية أبدًا . وروى شمر بإسناد له

رَفَع الحديث فيه إلى عمر أنه وصف نفسه بالسياسة فقال : إنى أَنْهُز اللَّفُوت وأضُرُّ العَنُود وألحق القَطُوف وأزُجُر العرُوض . قال : العَنُود : التي تُعَاند عن الإبل تطلب خيــار الَمُرْتُع تتأنُّ ، وبعض الإبل يرتع ما وَحَد . وقال ابن الأعرابي وأبو نصر : هي التي تكون في طائنة الإبل أي في ناحيتها . وقال القيسيُّ : الفُّرُ رد من الإبل : التي تعاند الإبل فتعارضها . فأن : فإذا قادتهن قُدُماً أمامين فتلك السُّلُوف . أبو عُمَّر (٣) (ع. ثعاب (1) عن ابن الأعرابي : أعند الرجل إذا عارض إنسانًا بالحلاف ، وأعْنَدَ إذا عارض بالاتَّفاق . قال : ومنه قوله : حتى الحبَارَى و نُحِبِّ (٥) عَندَه أي اعتراضه . وقال ان شميل: عَنَدَ الرجل عن أصحابه يعند عُنوداً إذا ماتركهم واجتاز عليهم ، وعَنَدَ عنهم إنا ما تركهم في سَفَر وأحذ في غير طريقهم أو تخلُّف عنهم . والعُنُودكأنه الخلافوالتباعد والتَّرك لو رأيت

<sup>(</sup>٣) كـذا نى ج. ونى م ، د : ﴿ أَبُوعَمْرُو ۗ أَ...

<sup>(1)</sup> سقط مابين الفوسين في د .

<sup>(</sup>٥) کذا في م ، د . وفي م ، د عبه .

<sup>(</sup>۱) د: دانيره . .

<sup>(</sup>٢) سقط في ج ٠٠٠

رخلا بالبصرة من أهل الحجاز لقلت : شَدَّ ما عَنَدْت عن قومك أى تباعدت عمم . وسَعَايَةٌ عَنُود : كثيرة العار . وجمه عُنُدُّ وقال الراعى :

« وغما أودَّ عليه فَرَق عَندُ (۱) وقال وقد حسور الذي يخرج فالزا على غير وجهة (۲) سائر القيداح . ويقال : وعالد نمين القوم أي قصد في . ويقالد الميرُ خطامه أي عارضه . أبو عبيد عن أبي زيد : مالى عن ذلك الأمر عند ولا مثملند أن المي منه أبد . وكذلك النام عند أبو عبيد عن أبي زيد : الميلة . أبو عبيد عن أبي زيد : اعتد الرجل في قينه إعناداً إذا أنهم بعضه بعضا . وقال اللبث : عند : حرف سفة بعضا لنبره ، ولفظه نسب و لأنه ظرف لنبره وهو في التقريب شبه اللزق (۲) . ولا يكاد يجيء في الكلام إلا منصوباً والمناف المنصوباً والمناف المنصوباً والمناف المنصوباً والمناف المنصوباً والمنصوباً والمناف المنصوباً والمنصوباً والمنصوباً والمنصوباً والمنصوباً والمناف المنصوباً والمنصوباً والمناف المنصوباً والمنصوباً والمنصوباً والمنسوباً والمنصوباً والمناف المناف المن

فيها فِملْ ، إلاّ فى حرف واحد . وذلك أن يقول القائل لشىء بلا علم : هذا يمندى كذا وكذا ، فيقال : أكراك يمنذ فُهرُفع .

وزعوا أنه في هذا الموضع بيراد به القاب وما فيه من معقول اللبِّ . قلت : وأرجو أن يكون ما قاله الليث في تفسير ( عند ) قريباً مما قاله النحو يون . ( الفراء (٤) : العرب تأسر من الصفات بعليك وعندك و دونك و إليك. يقولون: إليك إليك عَنَّى بريدون: تأخَّر، كما يقولون: وراءك وراءك . فيذه الحروف كثارة . وزعم الكسائية . أنه سمع : البعير" سنكم فذاه ، فنصب البعير . وأجاز ذلك في كل الصدّ ت التي تفرد . ولم يجزه في اللام ولا الهاء ولا الكاف. وسمع الكسائي العرب تقول : كما أ ندَّني يريد : انتظرني في مكانك). أبو زيد يقال : إنَّ تحت طرُّ يقتك لعندَاوَة . و الطُّرِّيِّقة: اللين والسكون. والعند اوَّة: الجفُّوة والمكر . وقال الأصمعي : معناه : إن تحت سكونك لنَزْوةَ وطِماحًا . وقال غيره :

<sup>(</sup>١) صوره: بات إلى دف، أرطاة ماشرة . (٢) د: « جهة » .

<sup>(</sup>٣) ضبط في د : « اللزق » بالتحريك .

<sup>(</sup>٤) مابين القوسين في د .

الهِنداوة الانتواء والمَسَرُّ، وقال: هو من الكَدَاء . وهمزه بعضهم فجمل النون والهمزة زائدتين ، على بناء فِنعَلْوَة . وقال غيره : عِندَاًوة فِهَالَوَءَ .

#### [ دنم ]

الليث: رجل دنيعة من قوم دَائم . وهو النّسَل الذي لا لُبّ له ولا عقل: وأنشد شمر لبمضهم :

فله هنسالك لا عليمه إذا دَنِيَتْ أنوفُ القسوم للتَمْسِ (١)

يقول له الفضل فى هذا الزمان لا عليه إذا دُمِى على القوم . ودَيْمَتْ أَى دَقَتْ و كُوُّمَتْ. ورواه ابن\الأعرابى وإن رَغِمَتْ <sup>(77</sup> . ابن<sup>ش</sup>ميل:

دَ نِسَمَ الصبى إذا جُهِدَ وجاع واشتهى . وقال ابن بررج : دَيْع وَرَيْع إذا طيمَع .

عمرو عن أبيه قال : الدّنيع : الخسيس . [ ندم ]

رندع] انتگان التیا

ثماب عن ابن الأعرابي: أنَدَع الرجل إذا تبع أخلاق اللئام والأنذال. قال: وأدنع إذا تبع طريقة الصالحين.

### [ دءن ]

قرأت بخط أبى الهيثم فى تفسير شعر ابن مقبل لأبى عمرو : يقال : أدعنت الناقةً وأدين الجل إذا أطيل ركوبه حتى يهلك ، رواه الدال والنون . وقد أهمال الليث وشم دعن .

# باب العين والدال معالفاء

عدف ، عقد ، فدع ، دفع ، مستعملة .

أبو عبيد: العَدْف : الأكل. قال : وقال الأحمر: ما ذقت عَدُوفًا ولا عَلُوسًا

ولا أُنُوسًا . وقال أبو حسّان : سممت أبا عمرو

الشباني يقول: ما ذقت عَدوفاً ولا عَدُو فَه .

قال: وكنت عند تزيد من مَزْ يَدُ الشبياني

فأنشدته بدت قسى بن زهير (الله عند الله عند الله

 <sup>(</sup>٣) ليس لقيس بن زهير ، وإما هو الربيع ابن
 زياد يرثى مالك بن زهير ، كما في الحاسة. وانظرشرح
 التبريزي على الحاسة ٣/٤ ٣ وما هدها ,

 <sup>(</sup>١) من قصدة مفصلة العارث بن حارةوانظر:
 ا لحصائص ٢٧٢/٢ .
 (٢) في د فتج الفين .

و تُعَدَّبات ما يَدُقُن عَدُوفَ يَقَدُف بالسُهُرات والأمهار (١٦) بالدال ، فغال لى يزيد بن مَز يَد: صحّقت با أما عمرو . وإنما هى عَدُوفة بالدائر . فال : فغلت له : لم أصحَّف أنا ولا أنت . شيل رَبيعة هذا الحرف بالذال ، وسائر العرب بالدال . أبو عبيد عن أنى زيد : اليدفة : ما يين المشرة إلى الحسين وجمعها عِدَّف . فال شروقال ابن الأعرابي مثله قال والمدّف : القَذْمي .

وقال الليث: المَدُوفَ: النَّوَاق البِسْير من المَكَّف. قال والبدُّفة كالصَّيْفَة من قطعة تُوبِ.قال.وعِدَّقُ<sup>(٢٧)</sup> كل شجرة:أصلها الذاهب في الأرض ، وجمعه<sup>(٢٧)</sup> عِدْفُّ.

وأنشد:

حَمَّال أَثْقَالِ دِياَتِ الثَّاتِي

عن عِذَف الأَمْثُلُ وَكُرُّ المِيهَا (أُ

(١) و عِنبات ٤٠ كنا في د. وفي م ، ح: (٢) هذا الله عند د وفي م ، ح ه عدفة » بالتحريك . (٣) كذا في د . وفي م ، ح : « عدف »

وانطريت . (٤) البيت للعلرماح. وهو في مدح يزيد بنالمهلب وانفار ديوانه ١٦٣ ويروي وجشامها .

قال : ويقال : بل هو : عز, عَدَف الأصل ( جيم ( مُحَكَّفَة أَى ) بل ما تفرق منه. ويقال : عَدَف له عِدْقَة من ماله إذا فيلم قبل في قبل من الله إذا قبل قبل قبل الأعراب قال : المُدَف ٢٠ والمنافر والنُضَابُ : أذى المين . وقال ابن السكيت : المدف الأكل

#### [عفد]

أهمله الليث. وقال أبر عمرو: الاعتفاد: أن يُعلق الرجل الباب على نسه ، فلا يَسأل أحدًا حتى بموت جوعًا .

وأنشد:

وقائلةٍ ذًا زمان اعتفىادْ

ومَن ذاك يَبثي على الاعتفَادُ وقد اعْتَفَدَ مَعْتَفَدُ اعتباداً .

ونمَل شمر : قال عمد بن أنس : كانوا إذا. اشتد بهم الجوع وخافوا أن يموتوا أغلقوا

<sup>( )</sup> في د بدل مايين القوسين : « اشتقاقه من المدقة أي ما » .

<sup>(</sup>٦) في م : « المدف » . (٧) في د سكون الدال ، ونمن في اللسان على د لك .

علمهم باباً ، وجعلوا حَظِيرة من شجرة يدخلون فيها ليموتوا جوعاً. قال ولتي رجل جارية تبكي فقال لما : مالك ؟ والت تريد أن نَعْتَقَد . قال: وقال النظار بن هاشم الأسَديّ :

صاحَ بهم على اعتناً در ز. از. مُعْتَفَدُ قَطَّاعِ بينِ الأقرانُ (١)

قال شمر : ووجدته <sup>-</sup>فی کتاب ابن بزرج : اعتقد الرجل بالقاف وآطم وذلك أن يعلق عليه بابًا إذا احتاج حتى يموت. قال: ووجدته في كتاب أبي خَيرة : عَفَدَ الرجل وهو بَشد . وذلك إذا صفّ رجايه فوثب من غير عَدُّو .

#### [ دفع ]

قال الليث : الدَّفْع معروف . يقول<sup>(٣)</sup>: دفع الله عنك المكروه دَّفْتًا ، ودافع عنك دِفاعًا . قال والدَّفْعَة (٣) : انتهاء جماعة قوم إلى موضع بمرَّة . والدُفْعَة ما دَفَعْتَ من سِقًاء

(٤) البيت يتمامه مع بيت قبله :

حتى إذ افيقة في ضرعها احتمت

جَاءت لنرضع شق النفس لو رضعا عجلي إلى العهد الأدنى ففاجأها أقطاع مسك وسافت من دم دفعات

وهما من شعر في وصف بقرة وحشيةافترس الذئبولدها وانظر الصبح المنير ٨٤.

(ه)کذا في د ، وفي م : « سيب » .

(٦) سقط في ج٠

قوله : . جَوَاد يَفيض على المعتَفِين

دافِعَة .

أو إناء فانصبَّ بمرَّةٍ . وقال الأعشى :

\* وسَافَتْ من دَيْمٍ .دُفَعَا<sup>(١)</sup> \*

والدُفَّاع : طَحْمة الموج والسيل . وأنشد

وكذلك دُفَع المطر ونحوه . قال :

كا فاضَ يَمُ بدُفًّا عــه وقال ابن شميل: الدوافع: أسافل الميث حيث تَدْفَعُ في الأودية ، أسفلُ كل مَيثاء

وَقَالَ اللَّهِثُ : الدَّاءَةُ : التَّلُّعُةُ تَدُّفُعُ فِي تلعَة أخرى من مسايل الماء إذا جرى في صَبَب (٥) وحدور من َحدَبٍ، فترى له في ٢٦ مواضع قد انبسط شيئاً أو استدار ثم دمه في أخرى أسفل:

<sup>(</sup>١) رسم الشطر الأول في أصول التهذيب : ضاح بهم على اعتفاد زس وما أثبت عن اللسان .

<sup>(</sup>٧) د: « تقبل » .

<sup>(</sup>۲) د: ه الدنم »:

منه، فسكل واحد من ذلك دَافِعَة . والجميع التَوَافِع . قال : وتَجْرَى ما بين الدافعتين مِذْنَبْ . وقال غيره : المتدافيع : الجسارى والسايل . وأنشد ابن الأعرابي : شنب المارك مدّوس مدّافعة

شِيبِ المبارك مدروسُ مَدَافِعُهُ هَاى المراخِ قايلِ الوَدْق مَوْظُوبِ ()

قال شمر قال أبو عدنان : المدروس : الذب ليس فى مَدَّ فِيه آثار السيل من جدوبته . والموظوب , الذى قد وُظِبَ على أكله أى ديم عليه . وقال أبو سعيد: مدروس مكا فِمُهُ : مأكول مانى أوديته من النبات . هابى المراغ: باثرٌ عُهَارَه . شِيبٌ : بيضٌ .

وقال الليث: الامدفاع: المفيّ في الأرض كائناً ماكان. وقال في قول الشاعر: أيها الصُلصُل المُنِذَّ إلى المَدَّ فَعَمِ مِنْ مَهْ مِنْ اللَّمَادُ أَنِّ المُدَّارِ<sup>(۲۲)</sup> أراد بالمَدْتَع اسم موضع . قال:

(۱) فی م : «سیب» کی مکان « شیب» والبیت من آصیدة مفضلیة لسلامة بن جندل . (۲) «الفذ» کذا نی د . ونی ح : « القد » ونی م : « المتنه » .

والمُندَ فَعْ : الرجل المُتقور الذي لا يُقُوّى إِن ضاف ، ولا يُجدّى إن اجتدى . ويقال: فلان سيّد قومه نمير 'مدّافتم أى غير منهاحتم فى ذلك ولا مدفوع عنه . ويقال : هذا طريق يدفع إلى مكان كذا ص/٨٤ب أى ينتهى إليه . ودُفيح فلان إلى فلان أى انتهى إنيه .

و يقال غشيةًما سحابة فدقعتاها(<sup>77</sup>) إلى بنى فلان أى انصرفت عنا إليهم . والدافع : الناقة التى تُدفع اللابنَ على رأس ولدها ، إنما يكثر اللبن فى ضرعها حين تريد أن تصنع . وكذا الشاة المدفاع . والمصدر الدفعة .

وقال أبو عبيدة : قوم بجملون الفسكه والدافع سواء . يقولون : هي دَافع بولد ، وإن شت قلت : هي دافيع بابن، وإن شت قلت : هي دافيع بضرعها ، وإن شت قلت : هي دافيع وتسكت ، وأنشد :

ودافِع قــد دَفَعَتْ اللَّنَجْجِ (١٠) وَدَافِع قَــد دَفَعَتْ تَخَــاضَ خَيْل نَتْجٍ (١٠)

 <sup>(</sup>٣) فى اللسان «فدة مناها» بالبناء للمقمول .
 (٤) «دافع» ضبط فى ب بالجر .

وقال النضر<sup>(7)</sup>: يقال دفعت بلبها وباللبن إذا كان ولدها في بطها ، فإذا نتُجِت فلا يقال: دَفَقتَ. وقال أنو عمرو<sup>(7)</sup> اللهُفَّاع: السَّذير من الناس ومن السير ومن َجرْى النرس إذا ندافع َجرْيُهُ . وفرس دَفَّاعٌ . وقال ان أحمد :

> إِذَا صَالِيتُ بِدَفَّاعُ له زَجَلٌ يُوَ اضِتُ الشَدَّ والتقريبوالَـٰذَبَا

. ويروى بدُفَّاج يريد النرس التسدافيع فى جريه .

وقال الأصمني : بعير مُدَفَّع : كَالْفَرْمَ الذى يودَّع للفيِّد لذ يُر كَبُّ ولا يُعْمَّل هايه .

وقال الأصمى : هو الذى إذا أرِّي به ليحمل عليه . تيل : ادفع هذا أى دُعُه إِتماء عليه .

وأنشد غيره لذى الرمّة : ..

\* وَقَرَّ مَنَ للأَظْعَانَ كُلُّ مُدَفَّعِ <sup>(٣)</sup> \*

قال: ويقال: جاء دُقَّاع من الرجال والنساء إذا ازد حموا فركب بعضهم بعضًا . أبو زيد: يقال دَافَع الرجلُ أَمرَ كذا وكذا إذا أولع به وانهمك فيه: ويقال دَافَع فلان فلانًا في ماجته إذا ماطله فيها في إغلى يقضها .

وفى كتاب شمر قال أبو عمرو : المَدَافِع : مجارى المـاء .

وقال ابن شميل : مَذْفَع الوادى : حيث يدفع السيلُ وهو أسفله حيث يتفرّق ماؤه .

وقال الأصمى : الدَوَافِيع: مَدَافِيع المَّاءُ \ إلى الاِيث ، والِيمث ندفع إلى الوادى الأعظم . [ قدم ]

ثعلب عن ابن الأعرابي قال : الأفدع : الذي يمشى على ظهر قدميه <sup>(1)</sup>

أبو نصر عن الأصمى : هو الذى ارتفع أُخْمَص رجــله ارتفاعاً لو وطيء صاحبُها على

<sup>(</sup>١) د : «الأعر» .

<sup>(</sup>۲) د : وعمره .

<sup>(</sup>٣) عجزه :

من البرل يونى بالحوية غاربه 
 وانظر الديوان ٤٦ .
 (٤) د : «قدمه» .

عصفور مأآذاه قال<sup>(١)</sup> وفى رجله قَسَطُ وهو أن تسكون الرِجبل ماساء الأسفل كأنها تالَخُّ.

وقال الليث : الفَدَعُ . مُثيل فى المُمَاصل كلّها ، كأن المُماصل قد زالت عن مواضعها ، وأكثر مايكون فى الأرساخ . قال وكلّ ظليم أفدَّع ؛ لأن فى أصابعه اعوجاج ً :

وقال رؤية :

عن ضَمفِ أطنابِ وسَمْكُ أَفْدَعَا (٢)
 فيعل السّنك الماثل أفدّع . وأنشد شمر
 لأبي أكند :

\* مُقَا بَلِ الْخَطْوِ فِي أَرْسَاغِهِ فَدَعُ \*

يخرج نفس العَدْرِ من وَجَفَارِهِمَا \*\* قال: يعنى بفدعائها : الذراع تُخرج (١) نَفُس التَّذَرُ من شدّة التُرُّ

وقال ابن شميل : الفكرَّمُ في البد : أنْ تراه يطأ على أم قردَانِدِ فأشخص صدر خُفه . جزَّ أفدع وناقة فدعاة . ولا يكون الفدع إلا في الرُسْمُ جُنَّاةً فيه .

وقال غيره : الفَدَع : أن يصطك كعباه ويتباعد قدماه يميناً وشِمالاً :

قلت: أصلالفَدَع المَيْلُ والعَوَج. فَكَمِنْمَا مالت الرِجْل فقد فَد عَتْ .

# باب العين والدائل مع البياء

عبد ، عدب ، دعب، يعد، بدع ، مستعملة .

(١) كذا لى ج. ولى ب : « ثالا » . ولى م : «والا» . (٢) لبسله :

> نفضاً كنفض الريح تلق الحياما وانظر بحوع أشمار العرب ٩١/٣ .

أبو عبيد عن الفراد : ماعبًد أن فعل ذاك وما عَمِّ وما كذّب معناه كله : مالبّث . قال : ويقال امتَل بسدو ، وانكدر يعددُو ، (۲) ويخرج نس، د : وتخرج نش، .

(٤) كذا ق د . وق م ؛ ح : «يخرج» .

وعَبَّدَ يَعدُو إِذا أسرع بعض الإسراع.

وقال الله جلّ وعزّ : « قل<sup>(١)</sup> إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين »

قال الليث : التَمَيّد : الأنف والجيميّة من قول يُستحدا من قول يُستحدا من قول المايدين أى الآبنين من هذا القول . قال : ويُقرأ : فأنا أول الميّيرين من مقد ورمن عَبِدَ يَمَبّد فهو عَبِد. قال : وبعض المفسرين يقول : فأنا أول العابدين أى كما أنه ليس للرحن ولد أنا لست بأول (٣) من عَبَدَ الله .

. قات : وهذه آنة مشكلة . وأناذاكر أقاويل السلف فيها ، ثم مُتعما<sup>(4)</sup> بالذى قال أهل اللغة وأخير بأصَحَّها عندى والله الموفق .

فأما القول الذي ذكره الايث أوّلا فهو قول أبي عبيدة . على أنى ماعلِمت أحداً قرأ :

فأنا أول العَبَدِينِ ولو قرىء مقصوراً كان ماقله أبوعبيدة محتملاً. وإذْ <sup>(د)</sup>لم يقرأ به قارى. مشهور ّ لم يُعبًا به .

والتول الثانى ، اروى عن ابن عَمِيْدَةُ أنه سئل عن هـذه الآية فقال : معناه : إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين ، يقول : فكما أنى لست أول من عَبِدَ الله فكذلك ليس لله ولد . وهذا التول بقارب ماقاله الليث آخِرا، وأضافه إلى بعض المفسر بن

وقال\البُّدَيّ : قال\الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم : قل لهم : إن كان \_ على الشرط \_ الرحمن ولدكما تقولون لكنت أوّل من يطيعه

وقال الكلبي : إن كان : ماكان .

و جبده .

وقال الحسَنُ وقتسادة : إن كان للرحمن ولد على معنى ماكان فأنا أول الدابدين : أتولُ من عَبَسِدَ الله من هذه الأثة .

وقال الكسائى : قال بعضهم : إن كان أى ماكان للرحمن ولد فأنا أول العابدين <sup>(١٧</sup>) :

<sup>(</sup>ه) د : داذا،

<sup>(</sup>٦) ثبت نی د .

<sup>(</sup>١) الآية ١٨/ الزخرف .

 <sup>(</sup>۲) سقط د بين الفوسين في ح.
 (۳) د : «أول» .

<sup>(1)</sup> c: «أتساء .

\_ Y#1 \_\_

الآغین ، رجل عابد وعبید و آنیف و آفیت و آفیت و آفیت و آفیت و روی آبو الساس عن ابن الأعرابی فی قوله فانا أول المابدین آی الفضاب الآغین (۲۰ و یقال : فانا أول الجاحدین لیا تقولون . و یقال : فانا أول من یعبده علی الرحدائیة و یقال : نانا أول من یعبده علی الرحدائیة ...

وروى غن على أنه قال عَبِدتْ فَصَمَتُ<sup>(٢)</sup> أَى أَيْفُتُ فَسَكَّتُ .

وقال ابن الأنبارئ : معناه : ماكان للرحمن ولد والوقف على الولد ، ثم يبتدى. : فأنا أول العابدين له ، على أنه لاولد له . واوقف على العابدين تام .

قلت : قد ذكرتُ أقاويل مَن قدّمنا ذكرهم ، وفيه قول أحسن من جميع ماقالوا وأسوغ فىاللغة، وأبعد من الاستكراه وأسرع إلى النهم .

رَوَى عبسد الرازق (عن (٢٠) مَعْمَر )

عن ابن أبي تجييح عن مجاهد فى قوله تعالى ﴿ ﴿ قَلَ إِنْ كَانَ لِلرَّحِنَ وَلَدَ فَأَنَا أُولَ الْمَابِدِينَ ﴾ بقول: إِنْ كَانَ لِلهُ وَلِدَ فَى قولسكمَ فَأَنَّا أُولَ مِن عَبَسَدَ اللهِ وحده وكذّبكم بِمَا تقولون .

قلت: وهذا واضح. وبمّا يزيده وصوحاً أن الله جلّ وعزّ قال ندته صل الله عليه وسند قل بامحد للسكفار إن كان الرحن ولد في يحمّ وأول المايدين إله الحدّ بأن مين الله م لميك ولم يولد ، وأول الموحّدين للربّ الخاضمين لله وحسسله ؛ لأن من عَبّسد الله واحده لاشريك له فقد واعترف بأنه ممبوده وحده لاشريك له فقد وكمّ أن يكون له ولد . / ممراً والمدى : إن كان للرحن ولد في دعواكم فالله جلّ وعزّ واحد لاشريك له والد الله عن الله يك له . وهو معبودي الله ي لاولد

قلت: وإلى هذا ذهب إبراهيم بن السري وجماعة من ذوى السرفة ، وهو القول الذى لايجوز عندى غيره .

وقال الله جلَّ وعزَّ : وتلك (١٠) نعمة تمنَّها

<sup>ُ (</sup>١) د : «الأنفين» . (٢) ب ا ، م : «نصنتَة بكسر الم .

 <sup>(</sup>٣) سقط ماين التوسين في د

<sup>(</sup>٤) اكرة ٢٢/ الشعراء .

علىّ أن عَبّدت بنى إسرائيل الآية . قلت : وهذه الآية تقاريبالتى قشرنا آنفاق الإشكال. ونذكر ما تبل فيها ونخبر بالأصحّ الأوضع ممّاً قيمل .

أخرق المندوى عن أبي العباس أنه قال: قال الأخفش في قوله (وظلك نعسة بمنها على أن حميدت بني إسرائيسل) قال : يقال : إن هذا استفهام ، كأنه قال : أو تلك نعمة بمنها على اثم مَشر فقال : أن عبدت بني إسرائيل فجعله بدلا من النعمة

قال أبر العبّاس : وهذا غلط ؛ لا يُجوز ان يَحَون الاستفهام 'يلقّى وهو 'يطَلَبُ ، فيكون الاستفهام كالخبر . وقد استُقبع ومعه ( أم ) وهى دليسل على الاستفهام . استقبحوا قول ا.رى، القيس :

أوح من الحق أم تتمتكير (١٠ هـ
قال بعضهم: هو: أتروح من الحق أم
 نبتكر فحذف الاستفهام أولا واكتفى بأم.
 وقال أكثره: بل الأول خبر والثاني استفهام.

فأمًّا وليس معه ( أم ) لم يقله<sup>(٢)</sup> إنسان .

قال أبو العباس : وقال الفــرّاء : وتلك نعمة تمنها على ، لأنه قال: أنت من الكافرين لنعمتي أي لنعمة تربيتي لك ، فأجابه فقال: نعرهي نعمة على أن عَبّدت بني إمر اثيل ولم تستعبدني . يقال عَبَّدَتُ العَبيد وأعبدتهم أى صيرتُهم عبيداً ، فيكون موضع (أن) رفعاً ويكون نصبًا وخفضًا . من رَفَــع ردّها على النعمة ، كأنه قال : وتلك نعمة : تعبيدك بني ، إسرائيل وكم تُعَبِّد بي . ومن خفض أو نصب أضمر اللام . قلت : والنصب أحسن الوجوء المعنى: أن فرسون إنّا قال لموسى : ألم تربك فينا وليسدا ولبثت فينا من عمرك سنين فاعتد فرعونُ على موسى بأن. كاه وايداً منذ وُلِد إلى أن كَبر، فكان من جواب موسى له : تلك نعمة تعتل بها على لأمك عَبدت بني إسر الما ولو لم تُعتبدهم لـكَفَلني أهليولم يُلقوني في البير، فإنما صارت نعمسة لمَا أقدمت عليه تَمَّا حظره الله علىك .

وقال أبو إسسحق الزتباج : المفسترون

<sup>(</sup>۱) عجزه:

<sup>. \*</sup> وماذا عليك بأن تنتظر \* والنظر ديوانه £ ه إ .

<sup>(</sup>٣) الأولى ( فلم ) .

أخرجوا هذه على جهة الإنكار أن تكون تلك نعمة ، كأنه قال: وأى نعمة لك على فى أن عبد ، كأنه قال: وأى نعمة لك على فى أن عبد من المنظر الفظ فقط خبر . قال: الخبر . وفيه ، تبكيت المخاطب كأنه قال له هده نعمة : أن أنخذت بنى إسرائيل كيبيداً ، على موسى قال له : هده نعمة لأنك اتخذت بنى إسرائيل عبيداً وقال الشاعر البرائيل عبيداً وقال الشاعر موسى قال له : هده نعمة لأنك اتخذت بنى إسرائيل عبيداً وفال الشاعر إسرائيل عبيداً وفي المناخر إلى المناخر إلى

عَلَامٌ 'يغيِدُنى قومى وقعد كثرت فيهم أباعر ما شاموا ومُخبدانُ (٢) وأخدى النفرى عن أبى الهيثم أنه قال:الْمَتَبَد: اللَّذَكُّل والْمَتَد:البير الجِيرِبُ . وأنشد لطَّرَفة: \* رَأفردت إفراد البير الْمُتِيَّدِ<sup>(۲)</sup> \* قال والمُعَبَّد : المكرَّم في بيت حاتم حيث

يقول :

تقسول ألا تُنبقى عليك فإننى

أرى المال عند المسيكين مُعَبَّدًا

أى مُتَظَّمًا مخدُوماً . قال : وأخبرنى الحرّانى عن ابن السكيت : يقال المُسَلَّقْتِيدَ. وَعَنْدَدُ أَى أَخْذَهُ عَذِيداً وَانشَدْ قُول رَوْقًهُ :

\* يَرْ صَوْنَ التعبيد والتأمِيُّ ( \*) \*

قال : ويقال : تَصَبَّدت فلاناً أَى اتَحَدْته عَبداً ، مثل َعَبَّدته سَوَاء . فَتَأَثَّيْتُ فلاناً أَى اتخذتها أَمَةً .

وقال الفستراء: يقال : فلان تَعَبْدُ بَيْنِ الْمُهُودة والْمُهُودِيَّة والْمُدِيَّة ، وَتَعَبَّد اللهُ التَّذ الطاعة أي استمده .

وقال الله جل وعزّ : « قل<sup>(2)</sup> هل ألينكم بشرّ من ذلك مثوبة عنساء الله من العنسة الله وخضب عايه وجمسل منهم القردة والخلازير وعَبّد الطاغوت، قرأ أبر جعفر وشكيتة ونافي وعامِم وأبو عمرو والكسائى : وعَبّسةً ا الطاغوت .

<sup>(</sup>۱) کنتا فی ج. وستط هذا الحرف فی ا (۳) عزاه فی اللسان الی افدرزدق. و انتظر نوادر آبی زید ۱۸ و فم نئسبه . وفی اللسان ( عند ) حتام مهرة وعلام صرة . (۳) صدره :

إلى أن تعاملنى العشيرة كانها \*
 وحو في معالمته .

 <sup>(</sup>٤) قبله.
 شمالساس إلا كالتمام الثم الله الشمال المرس ١٤٣/٣.
 (٥) أكاية - ١/ المائدة.

قال الفرّاء : هو معطوف على قوله وجعل منهم القردّة والخناز رومن تمبّد الطاغوت . وقال الزجاج : قوله و عَبَدَ الطاغوت كَتَّنْ عَلِى ( من لعنه الله ) المدنى : من لعنه الله ومن تَبَدّ الطاغوت . قال وتأويل ( عَبَدَ الطاغوت . ) أى أطاعه — يعنى الشيطان — فيا سنول له وأغواه . قال : والطاغوت هو الشيطان .

قال فىقولْ الله تعالى : « إياك<sup>()</sup> نعبد » : إيالهُ نطيع الطاعة التى نخضع مصها.

قال: ومعى الدبادة في اللغة: الطاعة مع المخضوع . ويقال طريق ممتبد إذا كان مذلاً لا بكثرة الوطء، وبدير ممتبد إذا كان بمطابيًا بالتطوان . وقوأ : (ويمتابك الطاغوت) يجي ابنتطوان وقوأ : (ويمتابك الطاغوت) يجي

قال الفرّاء : ولا أعلمه وجها إلا أن يكون عَبُدَ بَمْوَلَةَ حَذُرٍ وعَجُل .

وَقَالَ نُصَيْرِ الرَّازِيِّ : ﴿ عَبُسَدْ ۖ وَهُمْ ۗ ٢٠٠٠

(١) الآية ٥/ الفائعة .
 (٢) د : دوهم من ،

مَّن ) قرأه ، ولسنا نعرف ذلك في العربيَّة . `
ورُوى عن التخمى أنه قرأ : ( وعُبُدُ<sup>(٢)</sup>
الطاغوت ) وذكر الفراء أن أُبيًّا وعبد الله

قرءا ( و عبدوا الطاغوت ) .

ورُوى عن بعضهم أنه قرًا : ( وعُبَّاد الطاغوت) وبعضهم ( رعايد الطاغوت ).

ورُوی عن ابن عبـاس : (وعُبُسُدَ الطاغوت).

ورُوى عنه أيضاً : وعُبُسَّدَ الطاغوت .

قلت: والقراءة الجيّدة التي لا يجوز عندنا غيرها هي قراءة العالمة التي بها قرأ<sup>(1)</sup> التُرَّاء للشمرون ( (وعبّدَ الطاغُوتُ) على التفسيرالذي يُنته من قولَ حُدَّاق التحويين .

> قلت: وأما قول أوس بن حجر: أَبِنِي لبيني إن أمَّــكمُ

أَمَةٌ وإن أَباكم عَبَدُ فإنهأواد : وإن أباكم عَبْدفتُله للضرورة،

عبار : عَيْدُ : فقال : عَيْدُ :

<sup>(</sup>٣) د : دعد، يسكون الباء . (٤) ن م . دقرادة» .

وقال الليث: التبد: المبادك. وجماعتهم:
المَدِيد، وهم العِبَاد أيضًا ؛ إلاَّ أَنَّ السامة
اجتمعوا على تفرقة ما بين عباد الله والماليك،
مُقالوا: هذا عَبْد من عباد الله، وهؤلاء عبيد
ماليك.

قال: ولا يقال: عَبَدَ يَعْبُدُ عِبَادَةً إِلاّ لمن يَفْبُدُ الله: ومن عَبَدَ مِن دونه إِلْمَـا فهو من الحاسرين.

قال: وأما عَبْدُ مَدَمَ مولاه فلا يقال: عَبْدَه:

قال الليث: ومن قرأ : « وَعَبُدُ الطاغوتُ»
فمناه صار الطاغوت يدتبد (١٠ كما يقال : فَقَهُ
الرجل وظُرُف . قلت : عَلِط الليث في القراءة
والتغسير. ما قرأ أحد من قُرُاء الأمصار وغيرهم
( وعَبُسد الطاغُوتُ ) برفع الطاغوت ، إنما
قرأ حزة : ( وعَبُد الطاغوتِ ) وهي معجورة
إيضاً.

قال الليث : ويقال للمشركين : هم عَبَدَ ،

الطاغوت ويقال المسلمين:عياد <sup>( ۱۲</sup> الله يمثيدُ و ن الله . وذكر الليث أيضًا قراءة أخرى ماقرأ بها أحد . وهي ( وعابدو الطاغوت ) جماعة .

وكان رحمه الله آبل المرفة بالقسراءات . وهو وكان توله ألا يمكي القراءات الشادَّة ، وهو لا يمنظها القارى، (<sup>77</sup> قرأ بها ) وهذا دليل على أن إضافته كتابه إلى الخليل بن أحمد غير سحيح، لأن الخليل كان أعقى ل ( وأورع (<sup>17)</sup> ) من أن يسمَّى مثل هذه الحروف قراءات في القرآن ، ولا تكون محفوظة لقارىء / ه. ب مشهور من قُرَّاء الأمصار ( ودليل (<sup>52</sup> على أن الليث كان منظًر) ونشأل إلله الثوفيق للصواب .

وقال الليث: يقال أعبَدني فلان فلانًا أي منكني إيّاه

قلت : والمعروف عند أهل اللغة : أعَبَدت فلانًا أى استعبدته. ولست أنكرجو از ماذكر.

<sup>(</sup>۱) د : » يعبد» بالناء للمعلوم .

<sup>(</sup>۲) هذا الضبط عن د . وني م ، ج : «عياد»بضم العين وتشديد الباء .

 <sup>(</sup>٣) فى د بعل مابين الفوسين : ه والقارى، إذا
 قرأ بها جاهل »

<sup>(1)</sup> سقط مابين القوسين في د (٥) سقط مابين القوسين في د

الليث إن صبح تقة من الأثمة ، فإن السماع في الفسات أولى بنا من الفسول باتحدّس والظنّ وابتداع قياسات لا تستمرّ ولا تطرّد .

وقال الليث: الميدّى : جماعة التبيسد الذين وُلِدُوا في المُبُودَة ، تِمبيدةً ابنَ تعبيدة، أى في المُبُودة إلى آبائه

وفى الحديث الذى جاء فى الاستسقاء : وهذه عبيد ّالهُ بفناء حرّ مك .

قال الليث: والعباديد: الخيل إذا تفرقت فى ذهابهاو مجيئها، ولا<sup>(1)</sup> تقع إلا على<sup>(۲)</sup>جماعة: لا يقال الواحد: عبيديد.

قال ويغال في سص اللغــات : عبابيد : وأنشد :

والقوم آتوك بَهَرْ دون إخومهم كالسيل ركباطراف العبابيد<sup>(۲)</sup>

قال: وهي الأطراف البعيدة ، والأشياء

(۱) د : «يقم» (۲) د : «نۍ»

(٣) البيت من قصيدة للشماخ. وانظر ديوانه ٢

المتفرقة . وهم عَيَاديد أيضًا . .

قلت : وقال الأسممى : العبابيد : الطُرْق المختلفة .

ورتوی أبر طالب عن أبيه عن الفراء أنه قال: التباديد والشياطيط لا ميرد له واحر. قال: وقال غسيره: ولا تيم كلم سما في الإقبال: إنما يتكلم سها في النفرق و الذهاب.

وقول الله جلّ وعزّ : « وقومهما (۱) لنـا عابدون » أى دائنون ، وكل من دان لملك فهــو عابدله.

وقال ابن الأنبارى : فلان عابد وهو الخاشع لربة المستسلم لقضائه المنقاد لأممه . وقوله ( اعبدوا<sup>(٢)</sup> ربكم ) أى أطروا ربكم . وقوله : ( إيّاك تَنبُدُ ) ؛ إيناك توحَّد والعابد . الموحَّد . والدرام العَبَديَّة كانت درام أفضل من هذه الفرام وأكثر وزنًا .

<sup>(1)</sup> الآية ١٤/ المؤمنين

<sup>(</sup>٥) الآية ٢١/ البقرة .

مُعَبِّدَةُ السقائف ذات دُسْرِ مُضَـبَّرَةٌ جوانبها رَداحُ<sup>(١)</sup>

فإن أبا عبيدة قال : المَّبَدة : الطايَّة ، الطايَّة ، الشايَّة : الشايَّة : مُثَيِّدة ، وقيل مُمَبَدَّة . مُثَيِّدة ، مُثَلِّدة ، مُثَلِدة ، مُثَلِّدة ، مُثَلِّد ، مُثْلِد ، مُثْلِد ، مُثْلِدُ ، مُثَلِّد ، مُثْلِد ، مُثْلِدُ ، مُثْلُد ، مُثْلُد ، مُثْلِدُ ، مُثْلِدُ ، مُثْلِدُ ،

وما كانت فُتُمَ حيث كانت

وأنشد للفرزدق:

بيترب غير مَعْبَدَة قُمُودِ ٢٦ قَلُودِ ٢٦ قَلُودِ ٢٦ قلت : ومثل معبدة جمع العبد مشيخة

وس : ومس معبده جم العبد ستيحه جمالشيخ ، ومسيعة جم السيف . أبو عبيد ، عن أبى زيد : أعيّن القوم بالرجّل إذا ضربوه ، وقد أُعْبِد ، وأذ أهبت راحاته ، وكذلك أبدع به . أبو عبيد عن أبى عمرو : ناقة ذات عَبّدَة (\*\*) أى لها قوّة شديدة . وقال ثمر : التَّبدَد البقاء بنا عبداً أبو أبو الإيادي ، التَّبدَد البقاء بنا عبداً أبو واد الإيادي ، عبداً أبو ودواد الإيادي ، عبداً أبو ودواد الإيادي ،

إنْ تُبتذل تُبتذل من جندل خِرسٍ صَلَابَة ذات أُسدار لها عَبَدَهُ<sup>(١)</sup>

(١) هذا في وصف صفينة ، كما في اللسان
 (٢) دنوانه ١٨٤

(۳) فتح الباب فی د ، د . وفی م: سکونها (٤) د صلابة» کذا فید . وفی م ، د : دصلابة» و دأسدار» کذا فی ا ، د . وفی د : دأسرار»

وقيل أراد بالتبكة : الشدّة. وقال شر : يُحم المبّدُ عبيداً ومَنْبُوداً وعبِدَى ومُعْبَدَة وعُبِدالاً وعبداناً وأنشد :

\* تُركتُ العِبْذَى كِنْقُرُونَ عِجَانَهَا \*

. وقال اللحياني: عَبَدت الله عِبَادَةً ومَدْبَداً. والْمُتَبِّدُ : الطريق الموطوء في قوله (<sup>()</sup> :

\* وَظَيْفًا وَظَيْفًا فَوْق مَوْرٍ مُعَبِّدٍ \*

وأنشد شمر : وَبَلد نائى الصُــــوَى مُعَبَّدِ

قطعته بذات آوث جَلتسدِ قال : أشديه أبر عدبار وذكر أن الكلابيّة أنشدته وقالت : التنبد: الذي ليس فيه أثر ولا علم ولا ماه . وقال شر : التبيّد من الإبل : الذي قد عم عالى كم كمة بانقطران من الجرب الذي قد عم عالم الأجرب الذي تد تساتط رَبّره فأفود عن الإبل اليهنشاً . وقال : هو الذي تعبّده الجرب أي ذَلْكَ أَن

(ه) أى اول طرفة فى اطلقته . وصدر البيت :
 تبارى عنانا ناجيات وأتبعت \*

وهي فيوصف الناقة .

وضَّمَنتُ أرسانَ الجياد مُقلِّسداً

إذا ما ضربنا رأسه لا يُرَنَّحُ

قال: والمتبد همنا الوتيو وقال ((((رأم من عبد قالم) فالله فا

أوائك قوم إن هجوني هوتهم وأعبّدُ أن أهجو كُلّدِيّاً بذارم

والوَّجْد . وقيل في قول الفرزدق :

أَعْبَدُ ؛ أَى آنف . وقال ابن أحر يصف النَّوَّاص :

فأرس نفسه كَعَبَىسنداً عليها

وكات بنفسه أربًا صَلِيناً قيل: معنى قوله: عَبَدًا أَى أَنْفَا. يقول: أَشِكَ أَنْ تَفُوتَه النَّرَّةَ . وقال شمر: قيل للمدير إذا هُوغً اللَّقَيْرِ أَن: مُمَثِّدٌ لأنه يتذلّل لشهوته

إذا هُنِيِّ بالقَشِران: مُعَبَّدٌ لأنه يَتْلَلَ لشهوته للقطران وغيره ، فلا يمتنع . والتعبُّد: التذلّل. قال : والمَمَّلِد : المذلّل . يقال : هو الذي

للمطرآن وعبره ، هلا يختنع ، والتعبد : التدلل.
قال : والمقبد : المذلل . يقال : هو الذي .
يقال : ذهب القوم عَبَادِيد وعَبَايِيد إذا ذهبوا . مثغرَ قين ، ولا يقال : أقبلوا عَبَادِيد . قال : والنبادِيد : الآكام ، وقال الزباج في قول الله جل وعز : « وما " خلقت الجن والإنس

یکنر به ، ولوکان خلقهم ایبجبرهم علی عبادته لکانواکلهم عُبَّادًا مؤمنین . قلت : وهذا

قول أهل السِنّة والجاعة . وقال ابن الأعرابي : المعابد : السَاحِي والمُرُورِ ، واحدِها مِعْبَدْ .

قال عَدييّ بن زيد العِبَاديّ :

<sup>(</sup>۱) مايين القوسين في د

<sup>(</sup>۲) د : «ما کان»

<sup>(</sup>۴) اکیة ۲ه/ الداریات

\* إذ يَحْرُثْنَهُ بِالْعَابِدِ (١) \*

وقال أبو نصر : المابد : التبيد . أبو العباس عن ان الأعرابي قال : التبدُ : زات طنب الرائحة ، إنشد :

فاليــــومُ منهـا يومُ أَرْوَنانِ

قال : والقبد تسكّلف به الإبال ؛ لأنه منائيّة تستهنة ، وهو حاد المزّاج ، إذا رعته الأبل عطشت فطابت الماه . وأخبر في الندري عن قملب عن سَلّمة عن الفرّاء : يقال صُكّ به في أم عُبَيّد ، وهي الفَلَاة وهي الرّقاصة . قال : وقال الفلاة . وأند تول الفارة :

\* مُنَدِّي ءُيان الحلِّي القِرَة (٢) \*

قال: یعنی به الفَلاَة . وقال أبو عمرو: عُبَيْدان: اسم وادی الحَيّة ، وذكر قصَّسها

(۱) ورد البيت فى التاج هكدنا : وملك سليان بن داود زلزلت دريدان إذ يحرنســـه بالمابد

(۲) صدره:
 \* لیهن که لیکم آن قد نفیتم بیوتنا \*\*
 وانفا عندا. الد لدارا در در

واستشهد عليها بشعر النابغة . والعِبَاد : قوم منافناه العرب ، نزلوا بالجيرة وكافوا نصارى. منهم عدى بن زيد العِبَادى . وند. بحثّ. العرب عَبَّادًا وبمُارة وعُبَادًا وعَبِيدًا وتحبيدة. وعَبَدَة ومَعَدَدًا وْمَجْيَدًا وعَابِداً وتحبيداً

#### [عدب]

و عَمَدان تصغير عبدان .

أهمله الليشوهو معروف. روى *إص ٢٨٦* أبو عبيد عن أبي عبيدة والأسمى أنهما قالا: التداب : مُستَرَقِ الرمل (٢٠ حيث يذهب . مُمطّعها وبيق شي منها . وأنشد:

\* وأقفر المُودِس من عَدَابِها \*

( يعنى <sup>(1)</sup> الأرض التي عد أنبتت أول

نات ثم أيسرت).

وقال ابن أجمر : كثّو ر البَداب الفَر د عِضہ به الندّي

تَمَــلَّى الندى في مَنته وتحــدرا ثماب عن ابن الأعرابي : التَدُوبُ :

<sup>(</sup>۲) د : «الرملة»

الرمل التكثير . والتداب : ما استرق من الرمل . شمر عن ابن الأعرابي قال : القدري من الرجال: الكريم الأخلاق. وقال كثير(١): تسرك ما تسرك من ليلها ثمُ ترَّسَتْ إلى أعسد بن ذي غنساء وذي فَضْل وقال الرياشي في العَدنيّ -شـايه . وهو ىنىرف صحيح غريب .

[ بدع ]

قال الله جل وعز : " ﴿ قُلْ مَا كُنْتُ ۗ (٢) مدعاً من الرسل » الآبة . أخير في المنذري عن الحرّ ابي عن ابن السكيت قال : البدعة : كلُّ مُعْدَّثَة . ويقال: سِقاء بَدِيع أَى جديد. وكذلك زمام بدير. وأفادني المنذري لأبي ُعَرَ الدُوري عن الكسائي أنه قال : البدع في الشرّ والحير . وقد بَدُعَ مَدَاعَةً وُمُدُوعًا. ورجلُ بدُّع وامرأة بدُّ بَدُّ إذا كان غاية ف كل شيء ،كان عالماً أو شريفاً أوشجاعاً . وقَد بُدعَ الأمر بَدْعاً وَبَدَعُوهُ وَابِتَدَعُوه.

(۱) هو کثیر بن جابر المحاربی ، ولیس کثیرعزه

(٢) الآية ٩/ الأحقاف

(٣) سقط مابين القوسين في د

ورجل يدع ورجال أبدّاع ونساير بدع مرزي) . وأثداع (شمر (1) عن ان الأعرابي: البدع من الرجال الْغُمُر قال أَبُو عدنان : المبتدع الذي يأتي أمراً على شبه لم يكن ابتدأه إبّاه ) قلت : ومعنى قول الله تعالى : « قال ما كنت. بدعاً من الرسل » أي ماكنتُ أول مَر. أرسيل ، قد أرسل قبلي رُسُل كثير .

وفى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم: قال إن تهامة كتبديع العَسَل : حُلوْ أَوْلُه ، حُلوْ آخره . البَديم : السقاء الجِديد والزق الجديد . وشبّة تهامة بزقّ العَسَل لأنه لا يتفيّر هو اؤها ، فأوله وآخره طيب ، وكذلك العَسَل لا يتغير . وأمَّا اللبن فإنه يتغيّر. وتهامة في فصول السنة كلِّما طيِّبة عداة ، ونيالها أليب الليالى ، لا تؤذى بحَرّ 'مَفر ط ولا قُرّ مؤذ ِ . ومنه قول امرأة من العرب وصفت زرجها فقالت: زوجي كليل تهامة : لا حَرَّ ولا قُرُّ ـُ ولا مخافة ولا سآمة . وقول الله جل وعز" :

<sup>(£)</sup> مايين القوسين في د

«يديم (١) السموات والأرض» أى خالقهما (٢). وَ بَدِيعٌ مِن أَسْمَاءَ الله وهو البَديع الأوَّال قبلَ كل شيُّ . ويجوز أن يكون من بَدَعَ الْخُلْقَ أى بدأه . ويجوز أن يكون بمعنى مبدع .

وَدَّالَ الرَّجَاجِ: بديع السموات والأرض ( منشئهم " " على غير حذَاء ولا مثال . وكلّ مَن أنشأ ما لم يُسبَق إليه قيل له : أَبْدَعْتَ . ولهذا قيل لمن وأنف السَّنة : مُثْتَدِع . لأنه أحدث في الإسلام ما لم يسبقه إليه السَّلَف.

ورُوى عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد ضحيح أنه قال: إيَّا كم وتُحْدَثَات الأمور ، فإن كل ْمُعْدَثْة بدُّعة، وكل بدعة ضلالة .

قلت: وقول الله تعالى بَديع السموات والأرض بمعنى مُبدعهما ؛ إلا أن ( بديع ) مِن بَدَع لا ين أَبْدَعَ . وَأَبْدَعَ أَكثر في السكلام من بَدَءَ ولو استُعمل بَدَعَ لم يكن عطأ ، فَبَدِيع فَميل بمعنى فأعِل مثل قدير بمعنى قادر. وهو صفة من صفات الله ؛ لأنه بدأ الخلق على

ما أراد على غير مثال تَقَدَّمه .

والبَّديع من الحبال: الذي ابتدىء فَتُساه ، ولم يكن حبلاً فنكيث ثم غُز ل وأعيدفته :ومنة قول الشماخ :

\* وأَدْمج دَمْج ذي شَطَن بَدِيمٍ ( \* \*

وأنشد الأعرابيِّ في السِّقاء: \* نَضْحَ البّديمِ الصَّفَقِ الْصَغَرا(٥) \*

( يعني (<sup>(1)</sup> المزاد الجدمد الذي يسَرّب أول ما يسهَّى فيه فيخرج ماؤه أصنر ، وهو الصُّفَق ) .

قلت : والبّديع بمعنى السُّقاء أو الحبسـل فعيل بمعنى مفعول .

ورَوَى عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا أتاه فقال : بإرسول الله إنَّى قد أُبَّدِعَ بِي فا حملني .

<sup>(</sup>١) الآية ١١١ - البقوة ، ١٠١ - الأنعام (۲) د: «خالقها» .

<sup>(</sup>٣) سقط مايين القوسين في د

<sup>(</sup>٤) صدره:

أطمار عقيقه عنه نمالا وهو في وصف حمار الوحش . وانظر ديوانه ٢١

<sup>(</sup>ه) صدره: بنضحن ماء البدن المسرى

وهو لأبي عد الفقمسي ، كما في اللسان

<sup>(</sup>٦) في د مُكان مابين القوسين : د الصفق أول

ماء يجعل في السقاء الجديد »

قال أبو عبيد : قال أبو عبيدة يقال للرجل إذا كَلَّت رِكَابه أو عَطِيتْ وبق منقطمًا به : قد أبدع به .

قال: وقال الكسائي مثله ، وزاد فيه : أَبدَعَتِ الرَكابُ إِذَا كَلَّتُ وعَطِيَتُ ،

وقال اللحياف : يقال أَ يُدَعَ فلان بَمَلان إذَ قَطَمَ به وخَذَلَه ولم يقم محاجت ولم يكن صد ظله به .

و ذال أبو سعيد : أَبْدِعَتْ حُجَّة فلان أَى أَبْطِلَتَ ، وَأَبْدَعَتْ حَجَّته أَى بَطَلَتْ .

وقال غيره : أَبَدَعَ بِرُ فَلان بشكرى وأبدَع فضله وإيجابه (١) بوصنى إذا شكره على إحسانه إليه ، واعترف بأن شكره لايني بإحسانه

وقال الأسممى : َلَدِعَ يَبُدَّعُ فَهُو لَدِيمٌ إذا سَمِنَ

وأتشد لبَشير بن النِيكُث أحد الرُجَّار : \* فَبَدِعَتْ أَرْنَبُهُ وَخِرْنُقُهُ \*

أى سمِنتْ .

وَقَالَ اللَّيْتُ: قَرَى، : بديع السموات والأرض بالنصب على وجه التعجب لما قال المشركون، على معسنى بدعاً ماقلم وبديماً اخترقتم، فنصبه على التعجب والله أعلم أهو كذلك أم لا. فأما قراءة العامة فالرفسع.

ويقولون : هر اسمٍ من أسماء الله . .

قلت ما علمت أحداً من الفرّاء قرأ : بديع بالنصب ، والتعجّب في غير جائز . وإن جاء مثله في السكلام فنصبه على المدح كأنه قال اذكر بديع السموات (شمر<sup>(7)</sup> عن ابن الأعرابي : البدع من الرجال (النُمزُ) .

يمد ]

قال الليث: ( بَمَدُ ) كلة دالَّة على الشيء الأخير . تقول: بعدَ هذا ، منصوبُ . فإذا

<sup>(</sup>۱) في. د : «إحسانه»

<sup>&</sup>quot;(٢) سقط مادن القوسين في د

قال الله تعالى: « لله(١) الأس من قعل ومن تعد » فرفعيما لأسما غالة مقصود (١)

شيء، ولكنك تجعله غاية نقيضاً لقبل.

إلىها . فإذا ! بكونا غامة فهما نَصْبُ لأنهما صفة:

وقال أبو حاتم: قالوا: قَبِل وَ بَعسد من الأضداد.

وقال في قول الله تعالى: « والأرض (٣) تعد ذلك»أي قبل ذلك . قلت و الذي حكاه (١) أبو حاتم عَنَّ قاله خطأ. قيل وبعدُ كلِّ واحد مسها نقيض صاحبه، فلا يكون أحدهما بمعنى الآخر ، وهوكلام فاسد.

وآمَّا قول الله جلِّ وعز : « والأرض رَمْدَ ذلت دحاها »فإن السائل يَسأل عنه نيقول: كيف قال : بَعْدَ ذلك والأرض أنشيء خَلْقيا قبل السماء ، والدليل على ذلك قول الله تعالى: « قل

أَنْكُم ( ( ) لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين » فلمًّا فرغ من ذكر الأرض وما خَلَق فها قال الله: « ثم استوى (١٦ إلى السماء » وثمَّ (٧) لا يكون إلا بَعد الأول الذي ذُكر قبله . ولم يخنف المفسّر ون أن خَلْق الأرض سَيَق خَلق

واجواب فما سأل عنه السائل أن الدَّحوَ غيرُ اخلِقَ ، وإنَّما هو البَشــط ، والخلق هو الإنشاء الأوَّل . فالله جارّ وعزّ خلق الأرض

أَوَّلاً غير مَدَّحُوَّة . ثم خلق السماء ، ثم دَحا الأرض أى بَسَطيا.

و الآيات فسها<sup>(٨)</sup> مؤتلفة ولا تناقض محمد الله فيهما / ٨٩ ب عند من يفهمها . و إنما أتي اللجد الطاعن فما (٩) شاكليا من الآيات من جهةً غباوته وغلظ فيمه، وقلَّة علمه بكلام

' وقال الفرَّاء في قوله جلَّ وعزَّ : « لله

<sup>(</sup>٥) الآية ٩ / فصات (٦) اكمية ١١ / فصلت

<sup>(</sup>۷) د : دتکرن،

<sup>(</sup> A ) د : ' « فيما »

<sup>(</sup>٩) كذا ف د . وفي م ، ح: «على من»

<sup>(</sup>١) أَكَية } / الروم

<sup>(</sup>٢) د : د إلىهما » . .

<sup>(</sup>٣) اكاية ٣٠/النازعات

<sup>(</sup>غ) د . « ټاله »

الأمر من قبل ومن تبد » القسسراة بالرفع بلا نون لأشهدا في المدفي يراد بهما الإضافة إلى شيء لا تحالة ، فلما أدّنا عن مدفى ما أضيفتا إنيه وسميينابالرفع ، وهما في موضع جرّ ليكون الرفع دلبلاً على ماسقط . وكذلك ما أشبهها؟ كقوله :

إن تأت من تحت أجثها من علو<sup>(1)</sup>
 و قال الآخر<sup>(7)</sup>

إذا أنا لم أومن عايك ولم يكن

لنساؤك إلاّ مِن وراه وراه فرفع إذ جاله غاية ولم يذكر بَعدَه اللَّهَى أضيف إليه .

قال الفرّاء:وإن نويت أن تُقاهِر ما أضيف إليه وأظهرته فقلت: لله الأمر من قبــل ومن بَعــلــ جاز ، كأنك أفلهرت المختوض الذى أضفت إليه قَبل وبَعد .

وقال الليث : البُعْدُ على معنيين : أحدهما

ضِدً القُرْب . تقول منه : بَمُدَ يَبِمُد ، بُعْداً فهو بَعِيد . وتَقُول : هــذه القرية يَبِيد " ، وهــذه القرية قريب لا يراد به النمت " ، ولكن يراد بهما الاسم . وأندليل على أنهما اسمان قولك : فريئه قريب و بَعيده بَعيد" . قال والبُندُ أيضا من الذن كقولك : أبعدة الله أى لا يُرقى له فيا تَرَّل به . وكذلك بُغسدًا له وسُحْقاً . و نَصَب بُعداً على المعدر ولم يجعله اسماً ، وتحميم ترفع فتقول : 'بنسد"له وسُحْق " ؛ كقولك : غلام "له وفرس" .

وقال الفسرّاء: العرب إذا قالت: دارك منّا بَهِيدٌ أو قريبٌ ،أو قالوا: فلانة مناقرببٌ أو بَهِيدٌ ذَكِّروا القريب والبّعيد ؛ لأن للمنى هى فى مكان قريب أو بَهيد، فيجُيل القريب والبّهيد خَلْفًا من المكان .

قال الله جلّ وعزّ : « وما <sup>(77</sup> هي من الفالمين بَبَميد » وقال « وما<sup>(4)</sup> يدريك لسبل السامة تكون قريبًا » وقال « إن <sup>(4)</sup> رحمة الله

<sup>(</sup>۱) دعلو» كذا والوجه فى الرسم : «عل» رواية السان إن يأت ... أجنه من عل (۲) هو عنى بن مالك المقيل . وانظر السكامل مع رغبة اكمال ۲۰۹/

<sup>(</sup>٣) الآية ٧٣ | هود (٤) الآيه ٢٣ |الأحزاب (٥) الآية ٢٥ | الأعراب

تریب من الحسین به قال : ولو أَتَنْتَا و مُیلیکا علی بَمُدَت منك فهی بعیدة ، وقرُبت فهی قریبة كان صواباً . قال : ومن قال قریب وبعید و خرَّم ها لم یَنَ قریباً وبعیداً ، قال : هما منك قریب و هما منك بعید . قال : ومَن أثنهما قال : مِر منك قریبة و بعیدة تَنَی وجم فقال : قریبات و بعیدات . وأنشد :

ولا عفـــــان

ُبَهِيدَ قال : وإذا أردت بالقريب والبعيد قَرَابة النسب أَنْثَت لا غير ، لم يختلف العرب فيها.

وقال الزنجاج في قول الله جاز وعزّ : إن رحمة الله قريب من الحسنين : إنماقيل :قريبٌ لأن الرحمة والنفران والمفو في معنى واحدٍ . وكذلك كزرّ نانث لس يحقيق .

قال: وزال الأخفش: جائز أن تكون الرحمة همهنا بمعنى المَطَر

قال: وقال بمضهم - يعنى الفراء -: أُ هذا ذُكِّر ليفصل بين القريب من القرب والقريب من القرابة . وهـذا غلط ، كل ما

قُرُبَ في مكان أو نسَبٍ فهو جارٍ على مايصيبه من التأنيث والتذكير

وقال يونس: العرب تقول: كيد الرجل وبَعُسد إذا تَبَاعَد في غير سَبّ . ويقال في السبّ: كبد وسَجِق لا غير .

وقال ابن عباس فى تواند : أوائسك (<sup>17)</sup> ينادّون من مكان بعيد تالى : سألوا الردّ حين لا رَدّ . وقال مجاهد: أراد : من مكان بعيد من قوبهم . وقال بعضهم : من مكان بعيد من الآخرة إلى الدنيا . وقوله جلّ وعزّ :

<sup>(1)</sup> اكاية ه في / هود (٢) الآمة ٤٤ / فصلت

و وتقذفون (١٧) بالنيب من مكان بَعيد » قال : قولهم : سايحر ، كاهن ، شايحر . وقال الزخاج في قوله جل" وعز" في سورة السجدة : « أولئك ينادون من ، كان بعيد » أى بعيد من قلومهم يَعد عندهم ما ينلي عليهم ، وقال الليث : يقال : هو أنبتذ وأتبتدون وأقرب . وأنشد :

من الناس من يغشي الأباعِد نفعه

ويشقى به حتى المات أقارِبُهُ فإن كِكُ خسيراً فالبعيد يساله وإن كِكُ شَرًا فان عَلَىصاحِيهُ (٢٠) ( وقال (٢٠) حُدَّاق النحويين : ما كان من أذال وفيلي فإنه تدخل فيه الألف واللام كقولك : هو الأنبتد والبُغدى والأقرب والذَّرْقِي ) وقال ابن شيل : قال رجل لابنه إن غَدوتَ على المرابد ريمت عَسَاء ( ورجعت (١٠) بغير أبعد ريمت عَسَاء ( ورجعت (١٠) بغير أبعد أبعد أبعد منفة.

(١) اكية ٥٣ إسبأ

وقال أبو زيد: يقال: ما عندك أبتند. وإنك آنسير أبيد أى ما عنده طائل إذا دنه . وأخبرى المنذرئ عن نبلب عن ابن الأعرابي إنه (\*) لذو 'بغدَّ أى دو رأى وحَزْمٍ ، وإنك لذير أبتد أى لا خير فيك ليس لك بُعدُ مُذَهب (\*) وقال صغر الذي :

الموعِـــــد ينافى أن تقتلهم

أفنــاء فَهُمْ وبيننا 'بَعَدُ (٧)

أى أفناء فهم ضروب مبهم 'بَصَد خَع 'بُشدة . وقال الأحمى : أنانا فلان من 'بَشدة أى من أرش بهيدة . وأنشد ابن الأعرابي : كفنك عند انشدة الشنسا

ويعتنى ذا البُعْدة النُحُوسا (٨)

ذا الرُّمدُة: الذي يُبيد في الماذاة <sup>20</sup>. وقال ابن الأعرابي : رجل ذو بُعدة إذا كان نافذ الرَّامي ذا خَوْرٍ وذا 'بُعد رأى . وقال النضر

<sup>(</sup>٢) لشيخ بن الأزد الأمالى جـ٣ ص ٢٢٠

<sup>(</sup>٣) سقط مابين القوسين في د

<sup>(</sup>٤) ق د بدل ما بين اللوسين : « أو رجعت

<sup>(</sup>ه) سقط مابين القوسين في ج

<sup>(</sup>۲) مایین القوسین بی د (۷) انظر دیوان الهزلیین ۹/۲ه

 <sup>(</sup>٨) « التعوسا » كذا ق د . وق ا ، ح :
 « البغوسا» . وهو مررجز ارؤية فيمدح أباد بن الوليد
 البجل ، مجموع أشعار العرب ٣٠/٢٧

<sup>«</sup> Iləldi » : 2 (٩) ....

فى قولهم: هلك الأبعد قال: يعنى صاحبه.
وهكذا يقال إذا كُونى عن اسمه ويقال للمرأة
هلكت البُمدَى. قلت: هذا مثل قولهم:
فلا مرحبًا (1) بالآخر إذا كُونى عن صاحبه
وهو يذعة أبو عبيد عن أبى زيد: لقيتسه
بُميدات بين إذا لقيته بعد حين ثم أسكت

وَأَشْعَتْ مُنَقَّبُ القبيس دعوته (بَشْدات بَين لاهِدان ولا نكس

وقال غيره: إنها لتضحك بُمَيْدات بين أى <sup>(1)</sup> بين الرة ( ثم <sup>(1)</sup> المرة ) في الحين . وقال الأسمعي : هم مني غير ُ بَمَد أي ليسوا ببعيد . وانطلق يا فلان غير باعد أي لاذهبت أبو عبيد عن الكسائي : تنت غير بأعد أبو عبيد عن الكسائي : تنت غير بأعد

ر مسید می مسید این است. أی غیر صاغرٍ ، و تنح غَیر بعید أی كن قریباً . وقول الذبیانی :

\* فضلاً على الناسِ في الأدنى وفي البَعَدِ (1<sup>1)</sup> \*

قال أبو نصر : في القريب والبعيد . قال: والعرب تقول: هو غير بَكد أى غير بعيد . ورواه ابن الأعرابي : في الأدنى وفي البُعد قال : بحيد و بُكد . وقال الليث : البِعاد يكون من المباعدة . ويكون من أنه ن ؟ كقولك : أَعدَد الله الله .

وقول الله جل وعر غيراً من قوم سبا : ربّنا باعد (٥٠ بين أسفارنا . قال النمر : قواءة العوام : باعد . ويقرأ على الخبر : ربّنا باعد وبجّد . وبجّد بخر م . وقوى أربّنا بمكد بين أسفارنا وبين أسفارنا . قال الزجّاج : من قوأ باعد وبجد في أسفارا الحد . وهو على جهة المسألة . ويكون العنى : أنهم سئموا الراحة ويطروا النعمة . كما قال قوم موسى : « ادعُ لنا ربّك عزج لنا ما تنب الأرض » الآية . ومن قوأ : بمكد بين أسفارنا بالرض فالمعنى بَهُدَ ما يتصل بسفرنا . ومن قوأ : بمُد بين أنهارنا فالمنى بمكد ما بين أسفارنا وبمُد مربّرنا (بين أسفارنا (٤٠) فلت: قوأ مسلم ١٨٧)

<sup>(</sup>١) <: «٤×

<sup>(</sup>۲) هذا الحرف في د (۳) د : « فالم ة »

<sup>(£)</sup> صدره:

فتلك تبلغى النمان أن له وانظر مختار الشعر الجاملي ١٥١

<sup>(</sup>٥) اگاية ١٩ \_ سبا (١) سقط مابين الفوسين في د

أبو همرو وابن كثير: بَمَّد بغير ألف. وروى هشام بن عتار بإسناده عن عبد الله بن عامر: بُمَّد مثل أبي عمرو.

وقرأ يعقوب الحضريرة: ربُّنا باَعـدَ بالنفت على الخبر. وقرأ نافعوعاصم والكسائى وحمزة. باعد بالألف على الدُعاء.

وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان أبيد في المذهب معباه ., إممانه في ذهابه إلى الملاه ، وأبتد فلان في الأرض إذا أمنن فيها . وقال أبو زيد: يقال الدجل: إذا لم تمكن من بُعدانه ، يقول : إذا لم تمكن من بُعدانه ، يقول : لا يعربه شربه فتباعد عنه لا يعربه شربه فتباعد عنه لا يعربه شربه . وقال ابن شميل : رادّ وحل لا يعربه الما مرابية (عن نفسها ١٦٧) فأبت . من العرب أعرابية (عن نفسها ١٦٧) فأبت فالما مدومين ، فيل لها درهمين ، وقال لم تقول غزاً ودرهماك لك ، فإن لم تعنو فيمد لك . وقعت البدد ، يقرب مثلاً للرجل تراه يعمل العبل الشديد .

[ دعب ] رُوى عن النبي صلىالله عليه وسلم أنه قال

(١) سقط مابين القوسين في د

بابر بن عبد الله وقد تروج: أيكراً تروجتَ أم بياً ؟ فقال: بل ثبيباً. فقال: فهالاً بكراً للما يبياً. فقال: فهالاً بكراً الدعابة: الدعابة: الأرام. فال وقال: البزيدى: : رجل دَعَابة . ومحكى شمر عن ابن شميل: يقال: تدعبت عليه أى تدلملت، وريّد كبهم بتنييّته أى بناحيته . وإنه ليتقد اعب على النساس أى يركبهم بمرّاج وخيلاه ويغتهم ولا يسبّهم ، وإنما الدعب " اللهابة . وقال الليث: يقد العيب وقال الليث: يقد العيب وقال الليث: يقد العيب الما يقال: مزح يمزح . وقال الطرماح ،

واستطر بَت طَعْمُهُمْ لَمْ احزال بهم مع الضحى نادِطُ من داعِباتِ دُد<sup>ِ (۱)</sup>

يعنى اللوآن يمزّخن ويلمبن وكِدَأُودُن بأصابعهن . والدّدُ هو الضرب بالأصـابع فى اللمب . قال . ومعهم تمن روى هذا الليت:

<sup>(</sup>۲) غریب الحدیث ۱۱۲ (۳) فی م : «الداعب»

<sup>(</sup>٤) الديوان ١٤٤

من د اعب د دد ، محمله نعتاً للداعب و كمسم بدال أخرى ليتم النعت ؛ لأن النعت لا يتمكن حتى تصبر ثلاثة أحرف ، فإذا اشتقّو ا منه فعالاً أدخلوا بين الدانين الأوكبين همزة لئلا تتوالى الدالات فيثقل ، فيقولون : دَأْدَدَ كَدَأُددُ دَأْدَدَةً . قال : وعلى قياســـه قول الراجز -- وهو رؤية -- :

يُعِيدُ ذَأْداً وهَيدياً زَعْيدياً تَشْتَقَدُّ مِنَّا وَمِنَّا كَأْتَمَا ﴾

و إنما حكى بِجَرْسًا شِبْه كَبَتِ ، فلم يستقْم في النصريف إلاّ كذلك .

وقال آخر يصف فحلاً:

يسوقها أُعْيَسُ هَـدَّار كِيبِ إذا دعاه\_ أُقبلتُ لا تَتَّمُّتْ

قال الليث: فأمَّا المداعبة فعل الاشتراك كالمازحة: اشترك فيها اثنان أو أكثر. قال

والدُّعْبُوبُ : النشيطِ .

وأنشد قول الراجز:

(١) اظر مجدوع أشعار العرب ١٧/٠٣

يارُبَّ مُر حَسَن دُعْبُوب رَحْبِ الْلَبَانِ حَسَنِ التقريبِ .

قال: والدُعبُوب: الطريق المدلِّل الذي يسلك الناس . قال : والدُعْبُونة : حَبَّمة سودا. تؤكل ، وهي مثل الدُعَاءَة . وقال بعضهم: بل هي أصلُ بقلة يقشَرُ فيؤكل. وقال أنوعبيدة والفراء وابن شميل: الدُعْبُوب: الطريق الساوك الموطوء. قال الفراء: وكذلك الذليل الذي يطؤه كل واحد (٢٠): وروى أبو المباس عن ابن الأعرابي قال: الدُعبُوبُ: والدُّعْبُوتُ (والأُرُّعَةُوتُ (٢٠) من الرجال المأبون المخنَّث. وأنشد:

يا فتى ما قتلتُمُ غسير رُعْبُو ب ولا بن قُوَّارة الِمُنْبُر<sup>(١)</sup>

قال: ولماة دعموت : لملة صدره شدمدة

وأنشد :

\* وليلة من ُمحاق الشهر دعبوب \*

(۲) د ، م : «أحد»

(٣) مابين القوسين في د

(؛) البيت لأبي دواد الأبادي

وقال أبو صخر :

ولىكن تقرّ الىين والنفس أن ترى بىقدتە فَضَلات زُرْق دَوَاعِبِ

قالوا : ﴿ وَاعِبِ : جَوَارٍ ، مَاهِ دَاعِبُ ُ يَشَنَّنَ سَيُلُهِ . قَلْتَ : لا أُدرى دُواعبِ أُو <sup>(١)</sup>

ذواعب وَيُنْغَلَر فى شِعر أبى صخر . عمرو عن

باب العين والدال معالميم

عدم ، عمد ، دمع ، معد ، مستعملات .

[عدم]

قال الليث: التسسد ، فقدان الشي وذها به . يقال : عدمته أعدَمه عدماً . والعد انه فيه . فقد الله فيه الله فيه . فقد أو الأقلوا : الله م وإذا تقلوا قالوا : العدم ، ورجل عدم على الامال له . وأعدم الرجل : صار ذا عدم قال : ويقول الرجل لحبيب ، عديث مقدك ( ولا عدمت ٢٠٠٠ فضلك ) ولا أعدمته الله . فضلك أي لا أذهب عني الشه . فضلك أي لا أذهب عني فضلك : وقال كبيد

(۱) د : د أم ،

(۲) مایین القوسین فی د

دبع سهمل والله أعلم .

الغلام الشَّابُّ اليَضَّ .

ــأنشده ــشمر:

ولقـــد أغْدُو وما يُعْدِمني

أبيه: الدُعَابُ والطَـنُرَجِ والخرام والخدَال

من أسماء النمل . أبو العباس عن ابن الأعراب

الدُعْبُبُ الْمَرَّاحِ وهو المغنّى المجيد والدُعْبُبُ

[ دبر ]

صاحبُ غير طويل المُحْتَبَلُ

قال أبو همرو : أى ما يَقَلِدُن فرسى . وقال ابن الأعرابي : رِما يَعْدُسُنَى أَى لاأعَدَّسُهُ وقال أبو عمرو : يقال إن لعديم للعروف وإنها لعدمة للعروف وأنشد :

إتى وجدت سُبَيْعَة أبنة خالِدٍ

عند الجزور عديمة العروف(٢٦)

وقال : عَدِمتُ فلانًا وأَعْدَمَنِيهِ الله .

(٣) «الجرور» في د : « الجرور »

[ ممه ]

قال الله جلّ وعزّ « إِدَمَ<sup>(٣)</sup>ذات العِادِ» سمعت المنذريّ يقول: سمعت المبرّد يقول:

رجل طويل العِمَاد إذا كان مُعَمَّداً أي طويلاً.

قال: وقوله « إرم دات العاد » أى ذات الطول ونحو ذلك قال الرجّاج. قال: وقيل:

ذات العاد: ذات البناء الرقيع. وقال الفراء: ذات العاد أي (١) أنهم كانوا أهل حَمَد ينتقلون

إلى السكلاً حيث كان ؛ ثم يرجنون إلى منازكم.

وقال اللبث : يقال لأصحاب الأُحْبِيَة الذين لا ينزلون غيرها : هم أهل حُمُود وأهل عادٍ .

والجيع مهد (٥) العُمُدُ. قال: وقال بعضهم: كلّ خباءكان طويلا في الأرض يضرب على

أعمدة كثيرة فيقال لأمله: عليكم بأهل ذلك ذلك العَمُود. ولا يقال: أهل العَمَد. وأنشد:

وما أهل العَمُودِ لنــا بأهل

وك المبن المعمولير عن باللم ولا النَّعَمُ الْسَام لسا بمسال

ص ٨٧ ب/ وقال فى قول النابغة .

(٣) اگاية ٧ / النمجر

(i) سقط فی د

(ه) د : « منها »

ورجل عَديِم لا مال له . وأعدم الرُجُل فهو مددم وعَديم . وقال ابن الأعرابي : رجُل

عَدِيم ؛ لا عقل له : ورجُل مُعْدم : لامال له : وقال غيره : فلان يَكُسب المعدومَ إذا كان

مجدوداً ينسال ما يُحرَّمه غيرُه . ويقال : هو آكسكم المسدوم ، وأكسبكم المسدوم ،

وأعطاكم للمحروم . وقال الشاعر يصف ذئبًا : كَسُوبُ له المعدومَ مِنْ كَسَبُواحدٍ

مُحَالِفِهُ الإقتـــار ما يتموّل<sup>(1)</sup>

أى يكسب المدوم وحده ولا يتموّل . تملب عن ابن الأعرابي : يقال عَدْمَ بَمَدَّمُ عَدْمًا وعُدَمًا فهو عَدْمٌ ، وأعدم إذا افتقر ،

وعَدُهُمْ بَعْدُمُ عَدَاتَةً إذا خُوَى فيو عَدِيم : أحق (.أنشد<sup>77</sup> أبو الهيثم قول زهير : وليس مانع ذى قربى ولا رحم

يوما ولا مُعْدِما مَن خابط ورقا قال: معناه أنه لايفتقر من سائل يسأله

ماله فيكون كخابط ورقا . قال الأزهرى . ويجوز أن يكون معناه ولامانعا منخابط ورقا أعدمته أى مدمته طلبّته ).

(۱) «المعدوم» فى د ضبط بالرفع ·

(۲) مابین القوسین فی د

\* يبنون تَدْمُرَ بالصُقّاح والعَمَد(١) \*

قَالَ: العَمَد: أَساطين الرُخَام. وأَمَّا قول الله حل وعد « إنها (٢) عليم مؤصدة في عمد مَدَّدة » قر ثت في عُمدُ وهو جمع عِمَاد وعَسَدَّ و عُمُد "، كَمْ فالوا: إهاب وأَهَبُ وأُهُبْ. ومعناه : أَمَّها ف مُعَمُّـد من النَّــار . قال ذلك . أبو إسحاق الزجّاج. وقال الفراء : العُمُسد والعَمَد جيعا جمان السود مثل أديم وأدرم وأدُم ، وقَضم وقَضَم وتُفُم . وقال الله جلّ وعز" « خلق <sup>(٣)</sup> السموات بغير عمد ترونها » قال الفراء : فيه قولان : أحدها أنه خاقيا مرفوعة بلا عَمَـد، ولا تحتاجون مع الرؤية إلى خَــَر . والقول الثاني أنه خلقها بعمَد ، لا ترون تلك العمد . وقيل: العمَد التي لا ترى لها (1) : قدرته . وقال الليث : معناه : أنسكم لا ترون العمد ، ولها عَمَــد .. واحتج بأب عَمَدُهَا حِبْلُ قَافُ الجَمِطُ بَالدُّنيَا ، وَالدَّمَاءُ مثلُ

> (١) صدره: وخبس الجن إنى قد أذت لمم وانظر مختار الشعر الجاهل ٢٥٢ (٢) الآية ٩ / الهمزة (٣) الآية ١٠ / لقان (1) سقطنی د

(٥) ماين القوسين في د (١) عن ج

القبة أطرافها عَلَى قاف بروهو من زَبَرْ عَدة خضراء . ويقال إنّ خضرة الساء من ذلك الجبل ، فيصير يوم القيامة ناراً تَحْشر الناس إلى المحشم .

وفي حديث عمر بن الخطائب في الجالب : يأتى أحدهم به عَلَى عَمُود بطنه . قال أبو عبيد : قال أبو عمرو : عَمُود بطنه هو ظَيْرُ ه . بقال : إنه الذي يُمسك البطن ويقويه : عسا. كالعمود له ( الجالب (ه) الذي يجلب المتاع إلى البلاد . يقول: 'بَتْرك وبيعَه ولا يتعرض له حتى يبيم سُلمته كما شاء ، فإنه قد احتمل المشقّة والتعب في احتلابه وقاسي السفر والنصب).

قال أبُّو عبيد: والذي عندي في ( عمود بطنه ) أنه أراد : أنه يأتي به على مشقّة و تعب ، وإن لم يكن ذلك على ظهره إنما هو مَثل له (٢٠). وقال الليث: عمود البدأن شبة عر ق ممدود من لدن الرَّهابة إلى دُوَ بن السُرَّة في وسطه . ( يشق (٧) من بطن الشاة . 'قال : وعمود

<sup>(</sup>٧) ما ين القوسين في د ، ج

الكند: يعرق يستبها . ويقال للوتين: عمود السَعْر . قال : وعمود السنان : ما توسَّط شَمْر نيه من عَيْره الناق في وسطناً ) . وقال النضر : عمود السيف : الشَّطيبة التى في وسط مَتْنه إلى أسسنله . وربما كان

للسيف ثلاثة أهمدته في ظهره ، وهي الشُطَبُ والشطائب. وعمود الأذُن: تمعظمها وقوامها. وعمود الإعصسار : ما يَسْطع منه في السها. أو يستعايل على وجه الأرض .

وفى حديث ابن مسمود أنه أنى أبا جهل بوم بدر وهو صريع ، فوضع رجله عَلَى مُدَمَّرَ ، ليجهز عليه ، قتال له أبو جهل : أحمَــدُ (١) من سيّد قتله قومه ! قال أبو عبيد : معنساه : هل زاد عَلَى ستيد قتله قومه ! هل كان إلاهذا ؟ أي أن هذا ليس بعاد . قال : وكان أبو عبيدة يحك عن العرب : أعد من كيل مُحِق أى هل زاد عَلَى هذا ! وقال ان تَبيّادة :

تَقَــدُّم قيس' كلَّ يوم كريهة وُيْنَتَى <sup>(۲)</sup> عليها في الرخاء ذنوبه ا

> (۱): « أأعمد » . (۲) في الاسان (عمد) ويثني

وأعمـــدُ من قوم كفـــاهم أخوهمُ صِدَام الأعادى حين فُلَّت نيوبها <sup>(۲)</sup>

يقول: هل زدنا عَلَى أَن كَفَينا إِخْوَتنا وقال شمر فىقوله (أعمّــدُ من سَيّد قتله قومه):

هذا استفهام ، أى أعجب من رجل قتله قوه .. قلت : كان في الأصل أأعمد من سَيّلا فخففت إحدى الهمزتين . وأما قولهم (<sup>22</sup> : أعمد من

علىّ عن أبي عبيد (محقّ) بالتشديد، ورأيته (٥) في كتاب قديم مسموع . أحمد من كيلٍ (محقّ)

كيل محق فإني سمعته في رواية ابن جَبَلة ورواية

بالتخفيف من آلحُنّى ، وُمُسِّر : ها زاد على مكيال نَمُصَ كَيْلُهُ أَى طُفَّتَ . وحسبت أن الصواب هذا . وقال ابنشميل: عمود السَكَبد:

عرقان صَيْخَان جَنَابتى السُّرة يمينًا وشِمالا ، بقال : . إن فلانًا خلسار جُنّ عموده من كَبْهِدِهِ من الجوء .

أبو عبيد : َحمدتُ الشيء : أقسه ، وأحمدته : جملت تحته تحمَـداً .

<sup>(</sup>٣) « فات » في م : • قلت »

<sup>(</sup>۱) د: «قوا».

<sup>(</sup>۵) د : ۶رأيت،

أراد : طيبةَ ربح المباءة ، فلمَّا نوَّن

أبو عبيد عن أبي زيد: عمدت الأرضُ

عُداً إذا رسخ فيها الكَفَر إلى الدَّري حتى إذا

قبضت عليه في كَفَّكُ تعقد و حَعُسد . وقال

الليت: ألعميد: الرجل المعمود الذي لا يستطيع

الجلوس من مرضه ، حتى مُعمَدَ من حوانبه بالوسائد . ومنه اشتُق القَلْب العميد . قال :

والجُرح العَمِدُ : الذي يُعْصَر قبل أن

ينضج كيفُ فيرم. والقول ماقاله ابر السكيت

في العميد من الهوى : أنه شُبُّه بالسَّنَام الذي .

وقال الليث: العَمْسُدُ : نقيض الخطأ .

قلت: والقتل على ثلاثة أرجه:قتل الحطأ الحُمني،

وقتل العمد المحض وقتل شبه العَمْد دفا خطأ المحض:

أن يرمى الرجلُ محجر يريد تنحيته عن موضعه .

ولا (٢٦) يقصد به أحداً ، فيصيب إنساناً فيقتله.

ففيه الدية على عاقلة الرامى ، أخماساً من الإبل،

وهي عشرون ابنة تخاص ( وسشرون ابنة ( )

انشدخ انشداخًا .

(طيبة) نصب (ريح المباءة).

الحراني عن ابن السكيت قال: العَمد لَسد:

فيات السيل يركب جانبيه

قال: العَمد: البعير الذي قد فسد سَنَامه . قال : ومنه قيل : رجل عيد ومعمود يَعْمَدُ عَمداً إذا كان تراكب بعضُه على بعض وَ نَدَى ۚ : فَإِذَا قَبَضَتَ مَنَّهُ عَلَى شَيُّ تَعَمُّد واختديم من أُندُّوَّته . قال الراعي يصف بقرة وحشيّة:

حتى غَدَت في بياض الصبح طيّبة ريح الساءة تحدى والثرى عمد

(٣) ج: « لم »

مصدر عمدت الشيء (١) أعسدله عشداً إذا قصدت له . و عدت الحائط أعمده عنداً إذا دَعمته . قال والعَمَد - مُثَقَل - في السنام وهو أن بنشدخ انشداخا . وذلك إذا رُ كب وعليه شحتُم كشير . يقال بعير عَمِيــدُ . وقال

من البَقّـار كالعَمِد الثَقَالِ <sup>(1)</sup>

أى بلغ الحبُّ منه . قال ويقال : عمد الثرى

<sup>(</sup>٤) سقط مايين القوسين في د

<sup>(</sup>١) د: دالفي،، (۲) البقار : جبل جانبيه أى جانى المنحث وهو

موضع سبق في الشعر . واطر الديوان ١٧٧/١

لَهُونِ ) وعشر ون ابن ليون، وعشر ون يحقّة ، وعشر ون جَذَعة . وأما شبّه العَمْيد فأن بضرب الإنسان بعمود لا يقتل مثله، أو محم لا بكاد يموت كمن أصابه ، فيموت منه . فهيه الدكة مغلَّظة . وكذلك العَمْد الحض: فسما (١) ثلاثون حقّةً ، وثلاثون حَذَعة ، وأربعون ما بين تُنتَّية إلى بازل عامِما ، كلُّما خَلفَة . فأمَّا شبه العمد فالدَّية فيه على عاقلة القاتل. وأما العَمْسِد الحِض فيو في مال القاتا . شمر عن ان شميا : المعمود : الحزين الشديد ألحزن. يقال: ما تحمدك أي ما أحزنك . قال ويقال: لله, يص أيضاً : معمود . ويقالله : ما يَعْمُمُدك؟ أي ما يو عاك . وعدني الرضُ أي أضاني . وقال شمر: قال ان الأعرابي: سأل أعرابي أعرابياً ومو مريض فقال له: كيف تحدك ؟ فقال: أمن الذي يَعمدني فحصم و أشرت قال. بعمده. يُسقطه و يفدحه (٢) و يشتد عايه وأنشد.

ألا من لهم الخر الليسل عامد \*
 مناه : مُوجع .

وأخبرلى (<sup>(7)</sup> المنذرى عن ثماب عن ابن الأعرابي أنه أنشده ليبماك العامليّ :

ألا من شجت ليلة عامده

قال الأزهرى وقوله : ( ليــلة عامـــدة أى ُعُيضّة موجعة ) :

وقال النضر : عَمِدتْ أَلْيناه من الرَّكوب وهو أن تَرِما وتَخْلَجا<sup>(ن)</sup> .

وقال شمر : نقال إن فلانًا لعَمِدُ الدَّرَى أَى كشير العروف .

وقال غيره : حَمَدَت الرحل أعمده محمداً إذا ضربته بالعمود ، ومحمَدته إذا ضربَت عمود بَعَلْمَنْهُ .

وقال أبو زيد: يقال فلان ُعمدة قومه إذا كانوا يمتمدونه فيما يَحَرُّبُهم(°). وكذلك هم

<sup>(</sup>۱) د: « فيها »

 <sup>(</sup>۲) « غدحه » كذا ق د ، ح ، وق م :
 « غدحه »

<sup>(</sup>٣) مابين القوسين فى د (٤) ضبط فى د بكسر اللام

<sup>(</sup>ه) د : ه پخزنهم »

أعمدتنا . والعَمِيد : سـتيد القوم . ومنه قول الأعشى:

. ۱۸۸ - حتى يصير عميدُ القوم مقَّكِنًا يدنع بالراح عنه نيسوة عُجُسُلُ (١)

و يقال : استقامالقوام على َحُمُود رأيهم أى على الوجه الذى يعتمدون عليه .

. وقال ابن بزرج: بقـــــــــــال: حَلَّسَ به وَعَرِسَ به و تَمِيد به وَلَزِبَ به إذا لَزِمه.

وقال الدن: العُدُدُّ: السّابُ المثلة بناء وهو العُدَّدُة والجه (٢٠ العُدُدُّ يَثُون . والمِدْ أَنْ والجه (٢٠ العُدُدُ يَثُون . والمرأة مُحَدُّ اننَّة : ذات جسم وعَبالة . ويقال حق يحتمع في موضع، بتراب أو حجارة. شمر: يقال لقوم : أثم محدِّ تنا أى الذين نتسد ٢٥ عليم . وكذلك الانسان والمرأة والواصد والمرأة إن . وعود الصبح هو المستطير منه . والمرأة إن لياته إذا ركبها يسرى فيها :

واعتمد فلاز، فلانًا فىحاجته واعتمد عليه .

وقال أبو تراب : سمتُ الغَنَوَىّ يقول : العَسَدُ والضَمَدُ : الفض .

قلت : وهو العَبَــدُ والأَبَدُ أيضاً .

ثعلب عن ابن الأعرابي فال العَمود والعياد والعُسْدَةُ والعُسْدَةُ والعُسْدَةُ والعُسْدَةُ الزُوّرِ . ويقال لرِجْلي الفائم : تحمُودان .

وقال ابن المفتم : محمدان : اسم جبل أو موضع . قلت : أثراه أواد : تُحدان بالفدين فعضته . وهو حيش في رأس جبل بالممروف . وكان آلا ذي يزّن . قلت : وهذا كتصعيفه يوم بُنات وهو من مشاهير أيام المرب ، فأخرجه في كتاب الفسين (1) وصّفه .

السمع الأصمع : دميت عينه ، بكسر المر .

وقال الكساني وأبو زيد : دَمَقِت(٥)

عينه بفتح الميم لاغـــير .

<sup>(</sup>٤) د : « المين ٪

<sup>(</sup>ه) ستطاق د

<sup>(</sup>١) قبله في طوياته :

كاد زعمتم بألا نقاتلكم إنا لأمثالكم ياقومنا

<sup>(</sup>۲) د ، ج : « الجميع » (۳) د : « يهتمد »

<sup>&</sup>quot; were " . . . (/)

أبو عبيد عن الأحر: بين سِمَات الإبل النُّمُع ، وهمى فى مجرى السمع. وبعير مَدْ موع. وجَهْنة دامعة : ممتانة،وقد دَمَمَت. ورَزِمت<sup>(۲)</sup> وظال أنبد .

\* إذا جاء وِرْدُ أُسْبِلت بُدُمُوع (٢) \* بعني الجُفْنَة .

أبو سير : من الشجاج الداسمة وهو أن يسيل منهما دَمٌ : ويُركى دَاسِم ومكاندامع ودَمَّاع إذا كان نَديًّا . وَقَدَحٌ دَمَعَان إذا امتلاً فجمل يسيل من جوانبه :

وقال الليث: الدّم : ماء الدين والمُدت: مجتمع الدّم في نواحي العسين وجمعه مدامع . يقال : فاضت مدامع . قال والمداقيان من المدامع ، والمُؤخّران كذلك . وامرأة دّمعة : سريعة الدّمة والبكا، وما أكثر دّمعتها ، الذائيث للدّمة .

وقال ان شميل: الدِمَاع مِيسَم فى النا ِطر سائل إلى المَنحِر ، وربما كان عليه دِماعَانِ

> (۱)كذا فى د . وفى م : « زدمت » (۲) صدره : ولكن مالى غاله كل حفنة

والدُمَّاعُ دُمَّاع الحَكَرْم ، وهو ما سال منه<sup>(۲)</sup> أَيَّام الربيع .

وقال أبو عدنان: من الياه المدامع، وهي ما قَطرَ من عُرُض حَبَل. قال: وسألت المُقيلِ عن هذا البين:

والشمس تدمع ءياهما ومنخركها

وهن يخرجز من بيســـد إلى بيلــِ فقال أزعم<sup>(1)</sup> أنها الظهيرة إذا سال لعاب لشمس

وقال الفَنسوى : إذا عطشت الدواب ذَرَفت عيونُها وسالت مناخرها . قال والدمع: السيلان من الراووق وهو مصناة السَّباع. قال والإد ماع : مَل الإناء . يقال أد ميم مُشقِّرك أى فَلدَحك ، قاله إن الأعراقي .

[ دعم ]

ان شميل: يقال دَعَم الرجلُ الرأة بأره يَدْتُحُهُـا ورَحَمَهِا . والدَّعُ والدَّحْمُ : الطنن و إيلاجه أجمع .

<sup>(</sup>٣) د : د ښها »

<sup>(</sup>٤) سقط في د

ثلب عن ابن الأعرابي : الدُعمِيُّ : الفــرس الذي في لَبَنَّه <sup>(۲)</sup> بياض . والدُعمِيُّ : النجَّار .

أبوعبيد عن أي ريد: إذا كانت رَرَانيق البئر من خشب فهي (٣٠ وعم ، الليث: الدعم: أن يميل الشيء فقيد عمه بدعام ، كا تُدعم عرُوش الكر مونحوه ، والدَّعامة : اسم الخشبة التي تُدعم بها ، والمَلد عوم : الذي يميل فيريد أن يقع ، فتد عمه أي السنقيم ، وأما الممود فالذي عامل الاتفال عليه من فوق ، كالسقف فمسد بالأساطين النصسوية ، والدعامتان : خشبتا السكرة ، وَدُعني : الم أبي تحي من ربيعة ، وفي قنيف دُعين : الم أبي تحي من ربيعة ، الدعام : إنه لدُعمي : وأنشد :

\* اكْتَسَدَ دُسميَّ الحسوامي تَجَسْرَ بَا (1) \* ويقال: لفلان دعم أى مال كشير . وَحار بة

(۱) فی د فتح الدال

(۳) د: « فيپه »

(۲) د : «لیته» وقد نبه فی الحاشیة علی ماأنبت
 منا ، علی أنه فی نسخة أخرى

(٤) ق د : «شرحبا» وکتبفوته: «حسریا» ومعن هذا تبوتالرواچن

ذات دعم إذا كانت ذات شــعم ولحم . . وقال الراجز :

لا دَعْمَ لَى لَكُن لِلَيْلِي دَعْمُ

جارية في وركيها شعم (<sup>(a)</sup> قبله: لادّة تر لـ <sup>(c)</sup> أي لاتتر بريزة

قوله: لا دَعْمَ لى<sup>(٢)</sup> أىلاسَمِن بى يَدْعَىٰ أى يقو ينى : ودُعْمِيّ الطريق : مُعْظمه .

وقال الراجز يصف الإبل<sup>(٧)</sup>: وصَدَرَتُ تَبْتَكَرِر الثينيًا

ترکب من دُعْمِیها دُعْمِیها ودُعْمَیها : وسطما :دُعْمِیّاً أی طریقاً موطوعاً .

عمرو عن أبيه قال : إذا كان في صدر الفرسبياض فهو أدعم، وإذا كانفي خواصره فهو مُشَكِّل .

[معد]

قال الليث: المَيدة: التي تستوعب الطعام من الإنسان. وللمِسْدَةُ لفة، وقد مُعْسِدَ الرجل

<sup>(</sup>ه) «لن» ځه د : «پن» (۱) ځۍ د : «پن»

<sup>(</sup>Y) c: + (K)

فهو ممعود إذا دَرَيَت مِعدتُه فلم يستىرى. ما يأكله . والمَمَّدُ كَاكْلِمَدْب . تقول : مَمَّدُنُهُ مَمَّداً.

> وقال الراجــز<sup>(١)</sup> : هل يُرْوِينَ ذَوْدَكَ نَزُعُ مَــَــُهُ

وساقيان سَــــــيَّــ وَجَعْدُ

قال أب ترج : ترقع مَسْد : سريع . وبعض يقول : شديد : وكأنه يترع (٢) من أسل قدر الركية. ويقال أمتعد فلان سينه من غيد إذا استية واخترطه : وجاء إلى رعه وهو مركوز فاستسكت . وجعل أحد التاقيين جَعْداً والشبط رومي وإذا كانا هكذا لم يشتغلا بالحديث عن صنعتها (١) ، ويقال : مَعَد في الأرض يَمْتُ وادعب ، وذنب مُمَد وماعيد إذا ذهب ، وذنب مُمَد وماعيد إذا كان يُمْتُ المَد وَتَجَدِبًا .

وقال ذو الرمة يذكرصا ثداً شبّهه في سرعته بالذئب :

(٤) في د ۽ ج : « صنيعتهما »

كأنمسسا أطاره إذا عَسدًا

جَلَّان سِرْحان فَلاة مِمْعَدَا<sup>©</sup> أبو عبيد: الْمُتَسَعْددُ: البعيد. وقال

تمنْن بن أوْس :

قِفَا إِنهَا أمست قِفَاراً وَمَن بِهَا و إن كان من ذى وُدَّ نَاقدتمَمَـدَدا

أى تباعد . أى تباعد .

وقال شمر : قوله : المتممدد اليميد لا أعلمه

إلا من مَعَدَ في الأرض أي ذهب فيها ، ثم صيّره تَقَمَّلُلاً منه ، وَأنشــد :

وَخارِيان خَــــرً بَا فَعَدَا

لا يَحْدِ أَن الله إلا رَقَدَ الله

وفی حدیث عمسسر : اخ<sup>د</sup>رشِنوا وَکَمَعْدُدُوا<sup>(۷)</sup> .

وقال أبو عبيد : فِيه قولان : بقال هو من الفِرَلظ أيضاً . ومنه بقال للملام إذا شبّ وعُمُظ : قد تُحَمَّدُه .

 <sup>(</sup>١) هو أحمد بن جندل السعدى ؛ كما في اللسان .
 (٢) ج : « نرع »

<sup>(</sup>٣) في د : سكون الباء

<sup>(</sup>ه) د جللن » هـذا الضبط عن ه. وفي ج: دجللن» بالبناء للجيمول (٦) دخاريان» ورد في اللمان منصوبا (خاريين)

إذ أورد قبله : أخشى عليها طبئاً وأسداً (٧) سقط الواو ف

وقال الراجز :

﴿ رَبَّيْتُهُ حَى إِذَا تَمَتَّعْدَدَا (١) \*
 ويقال تَمتُعُدَدُوا: تشهّوا بعيش مَعَدّ ،

ويمان تسمد دوا : نسبهوا بعيس معد ، وَ ذَانُوا أَهُلَ قَشَفَ وَغَلَظْ فَى المعاش . يَتُول : فَسَكُونُوا مُثْلُمِهِم وَدَّعُوا الْبَيْنَمُ وَزِيَ الْنَكِمَ .

وهكذا هو حديث له آخر : عليكم بالإبسة المدَّة .

وقال الليث: التَّمَعُدُد: الصبر على عيش

مَعَدٌ فى الحِضَر والسَّفَر . يقال : قد تَمَتُعدَد فلات .

قال وإذا ذكرت أن قومًا بمن تحوّلوا عن مَعَسدة إنى البين ثم رجعوا قلت : تَحَمُّدُدُوا . . \*

قال والتند — إلىال شديدة — : اللحم الذي تحت الكتيف أو أسفل منها قايلا وهو من أطيب /ص ۸۸ ب لحم الجنس. وتقول العرب في تنكل يضر بونه: قد يأكل المكدّين<sup>(۲)</sup> اكمر الشوء.

(۱) بعده :

كان جزأن بالعما أن أجلدا وانظر شواهد السين على هامش الحزانة 4/- ٤١ (٢)كذا في م r ج. وهو تثنية العسد وفي م : « المدد. »

قال وهو فى الاشتقاق بخرج على تعمل ، ومخرج على قعل على مثال (عَبَنُ<sup>(77)</sup> وعَلَدَ ، ولم يُشترَ منه فِعل . أبو عبيد عن الرَّصمى : الممدَّان : موضع رجلى الراكب من الفرس . أبو عبيد عن الكسائى : من أمثالهم : أن تسمع المميدي خير من أن تراه .

وسممت المنذرۍ يقول سممت أبا الهيثم يقول : تسمع بالمميدۍ خير من أن تراه .

قال : وسممت أبا طالب يقول : السكالام المختار : أن تسمع بالمميدئ خير من أن تراه .

قال وبمضهم يقول: تسمح بالمعيدى لا أن تراه . وإن شئت قلت : لأن تسمع بالمعيدى خير من أن تراه .

قال أبو عبيد : كان السكسائي يرى التشديد في الدال فيقول المَّيدَ" في .

ويقول: إيما هو تصغير رجُل منسوب إلى تملة ، يضرب مثلا لمن خَبَرَه خير من مَرَآته ،

وكان غير الكسائى يرى تخفيف الدال

<sup>(</sup>٣) سقطً مايين القوسين في د

وبشد و با النسبة ( مع باء (۱) التصغير ) .
وقال ابن السكيت : يقال فى مثل : تسمع
بالميدى لا أن تراه . وهو تصغير مَمَدى ،
إلاّ أنه إذا اجتمت تشديدة الحرف وتشديدة
ياء النسبة ( مع ياء (۱) التصغير حَفَّقت تشديدة
الحوف ) .

وقال الشاعر <sup>(٣)</sup> :

ضَلَّت خُلُومُهُمُ عَنهم وَنَّ َيُّمُ سَنُّ المعيديّ في رَغْي وتعزيب

یضرب للرجل الدیمله صِیت وَدِّکر، فإذا رأیته ازدریت مَرَآته . وکمانّ تأویله تأویل آثر . کنانه قال . اسم به ولا تَره .

وقال شمر : الممدّ : موضع رجل الفارس من الدابة ، ومن الرجُل مثله . وأنشد منت ان أحمز :

فإمّا زل سَرجٌ عن مَعَـدً

وأجدر بالحوادث أن تكونا(؛) `

(١) من ج
 (٢) في د : « خففت لياء النسة »

 (٣) هـ (النابغة الدينان. وهو البيت الثالث من تصيدة يقولها النمان بن الحارث النساق. و وانظر مختار الشعر الجاهل ٦٣ (١ والكمال مع رغبة الآمل ٢٠/٤
 (٤) و وأجدر » و: ﴿ فَاجدر » وفي اللسان

قال الأسمىي يخاطب اسمأته فيقول إن زَل عنك سَرْجى فيِنْت بطلاق أو بموت فلا تَرْوجى هذا المطروق وهو قوله :

فلا تَصِلِي بمطروقِ إذا ما سَرَى فى القومِ أصبح مُستسَمَّينا وقال ابن الأعرابي معناه . إن سَرَّى فرسى من سرجه ومُتَّ .

فَبِسِيلً الْمُ غَنِيِّ بَأَرْكِمِينً من النتيان لا يمسى بطينا<sup>(د)</sup> وأنشد شمر فى للمَدَّ من الإنسان : وكأيما تحت المتسبة مشيلة ينفى رقادك شمها ويخامها يمنى الحيّة . وللمد وللفد: النّتف، بالدين

[ سيم ] روى ثعلب عن ابن الأعراف : النَّزْعَيَّ : اللَّهُم في نسبه قلت : كأنه جعله من الدعوة في النسب . وليست الميم أصلية .

(ه) د فبلی، کشا نی د. ولی م ، ح ز د فبکی » وهو تصحیف

## أبواب العين والتاء

ع ت ظ : مهمل . ع ت ذ : استعمل من وجوهه .

[ ذعت ] `

قال الليث : ذَعَتَ فلان فلانًا فى النراب ذَعْتا إذا ( مَعَسَكه (١) فيه مَعْسَكًا ً )

وقال أبو تراب : قال أبو زيد : ذَأَتَهُ ذَأَتُنا ، وذَعَته ذَشَتا ، وهو أشد الحنشِ وقال ابن شميل : ذَعَته يَذْعَتهُ ذَهْتًا إذا خَنَه . وكذلك زَمَتهُ زَمْنًا إذا خشه .

ع ت ث : مهمل .

# بالبالعبن والتاءمع الراء

عار ، عر**ت ، ترع ، تع**سر ، رتع ستعملات.

[عتر]

أبو عبيد عن أبي عُبَيدة : الرُمح العاتر : المضطرب ، مثل العاسِل . وقد عَثَر وعَسَل .

وقال أبو عبيد :

قال الأهميميّ : ومن الرماح المَرّات والمَرَّاص ، وهو الشديد الاضطراب . وقد ( عَرِتْ<sup>(٢)</sup>يُمْرَّت وعَرِص يَمْرَّص ) . قلت : .

( ) كذا في ( ) كذا في المدين لأبي عبيد ( ) في عبيد (

(۲) ق د : دعز ټيرف ، وعر س يعر س ۽

قد صح عَتَر وعَرَتَ ودلّ اختلاف بنائهما على أن كل واحد مهما غير الآخر .

وقال الليث في عَنَر الرمح يَيْمْتر مثله . وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه

وي محديث النبي على الله عليه وسم اله قال : لا فَرَعة<sup>(٣)</sup> ولا عَتيرة .

قال أبو عبيد<sup>(۱)</sup>: العقيرة هى الرّجبية ، وهى ذَبيعة كانت ُذبح فى رجب يَقرَّب بها أهل الجاهلية ، ثم جاء الإسلام فسكان على<sup>(دن</sup> ذلك حتى نُسيخ بعدُ .

(٣) في د سکون الراء

 <sup>(</sup>٤) كذا في د . وق م : «عبيدة» وانظرغريب الحديث لأبي عبيد ١٥
 (١٥) سقط هذا الحرف في د

ظهروا على بنى أميَّة. والآية قوله—جل وعز— (قل <sup>(۱)</sup> لا أسألكم عليـــه أجرا إلا المودة فى القربى).

وأمَّا حديث عمر بن الخطاب: ما لكم إذا رأيم الرجل يحرّق أعراض الناس ألَّا تعرَّبوا عليه فليس هذا من التعريب الذي جاء في خبر النبي صلى الله عليه وسلم ، وإنما هو من قولك: عرَّبت على الرجل قوله إذا تَتِجته عليه .

قال أبو عبيد : وقال الأصمعى وأبو زيد الأنصارى فى قوله ( ألاَّ تعربوا عليه ) معناه : ألاَّ تفسدوا عليه ولا تقيّضوه .

ومنه قول أوس بن حَجَر : ومثل ابن عَمْم إن ذُحول ُ تُذُكِّرت وقتــلى تِيَاسٍ عن صِلاح تعرِّب<sup>(C)</sup>

ويروى: يعرّب . يسى أن هؤلاء الذين قُتِلوا منا ولم تَنَّثر بهم ولم تقتل الثأر إذا ذكر دماؤهمأفسدت الصالحة ومنعتنا عها.والصِلاح: للصالحة .

وأخبر في النذرى عن نملب عن إن الأعرافي أنه قال: التعريب التبيين في قوله: التيب تُعرِب عن نفسها قال: التعريب المتعرف وقول عرد: (ألا تعربوا) أى لا تمنوا . وكذلك قوله: والعربيب: لا يشار من شرب الترب، وهو الله الكثير السافى . قال : والتعريب: أن يتّغذ فرسا عربيًا . قال: والتعريب: أن يتّغذ فرسا عربيًا . قال: والتعريب: تمريض العرب، عود الذرب آحدة .

وقال أبو عبيد: وقد يكون التعريب من الفُخش ، وهو قريب من هذا المعنى .

وقال ابن عباس فى قول الله ـ جل وعز ـ (فلا رفث (٢٠) ولا فسوق ) : وهو السرّابة فى كلام العرب . قال: والسرّابة كأنه اسم موضوع من التعريب ، وهو ما قبح من الكلام يقال منه : عرّبت وأعربت . ومنه حديث عطاء : أنه كره الإعراب المُحرم . وقال رؤية يصف نساء يجمعن التفاف عند الفراء والإعراب عند الأزواج ، وهو ما يستنسش من ألفاظ

<sup>(</sup>٣) الآية ١٩٧ / البقرة .

<sup>(</sup>١) الآية ٢٣ / الشورى .

 <sup>(</sup>٢) «عثم» في معجم البلدان (نياس): «غنم».
 وتياس: ماء بين الحجاز والبصرة. وانظر ديوانه ١.

النكاح والجماع فقال :

\* والعُرْبُ في عفافة و إعراب \*

وهــذا كتولم : خــير النساء المبتذلة لزوجهاءالخفرة فى قومها والنُرُب: جمالعَرُوب من قول الله – جل وعز – : (عربا أتراباً) (١) وهن المنتخبات إلى أزواجهن ، وقيل : النُرُب الفَيجات . وقيل : النُرُب المَتَلَمات، وكلّ ذلك راجع إلى معى واحد .

وروى أبو العباس عن ابن الأعراب : التُرُوب من النساء: الطيعة لزوجها المتحتبة إليه. قال : والتُرُوب أيضاً : العاصية لزوجها ، الخائنة بفرجها ، الفاسدة فى نفسها . وأنشد : فل خلف من أم تحران سَلْقَهُ

من السود ورهاء العنان عَروبُ

وقال مجاهد فی قول الله ــ جل وعز ــ : ( عربا أترابا ) قال : عواشــق ، وقال غيره : هى الشكلات بانــة أهل مكَّة ، واَلْمَنوجات بلغة أهل المدينة .

وقالأبو عبيد : الترِبة مثــل العُرُوب فى صفات النساء .

(١) الآية ٣.٧ / الواقعة .

وقال أبو زيد الأنصارى : فعلت كذا وكذا فما عرَّب علىَّ أحد أي ما غيَّر علىَّ أحد .

وقال شمر : التعريب : أن يتكلم الرجل بالتكلمة فيُفحش فيها أو يخطى، فيقولله الآخر: ليس كذا ولكنه كذا للذى هو أصوب، أراد معنى حديث عمر : ألاً تعتربوا عليه .

قال شمر : والعِرْب مشـل الإعراب من الفحش في الكلام .

أبو عبيد عن أبى زيد : عربت مَيدتمَوَيا وزيبت ذَربا فهى عَرِية وذَرِية إذا فسنت . قلت :ويحتمل أن يكون التعرب على من يقول بلسانه النكر من هذا لأنه يفسد عليه كلامه كا فسنت مَعدته .

وقالى الليث : العَرَب : النشاط والأَرَن . وأنشد :

\* كل طير " غَذَوانِ عَرَّبُهُ \*

وبروی:عَدَوان .وقال الأسمىي :اليرْب: بيس اليُنهَى والواحدة عِرْبة والتعريب : تعريب الفرس ، وهو أن يُكْرَى على أشاعر

أوله: ربْعيّ الشباب وربْعيّ النِّنتَاج . يقال سَفْب رَبْعي ، وسِقاب ربْعية : وُلِدت في أول النِتاج • وقال الأعشى :

ولكنها كان نوعى أحنسية ء تو الى ربعي السقاب فأصحبا<sup>(١)</sup>

هكذا سمعت العرب تنشده • وفسروا لي تو الى السقاب أنه من الموالاة ، وهو تمييز شيُّ من شير ، يقال : والينا الفصلان عن أمياليا فتوالت ، أى فصلناها عنها عند تمام الحول . ويشتد الموالاة ويكثر حَنينها في أثر أتهاتها ، ويُتَّخذ لهــا خَنْدق تحبس فيها ، وتُسَرَّح الأميات في وجه من مراتعيا ٠ فإذا تباعدت عن أولادها سُرِّحت الأولاد في جهة غير جهة الأُمَّىات فترعى وحدها فتستمر على ذلك وتُصْحِب بعــد أيام . أخبر الأعشى أن نَوَيى صاحبته اشتدَّت عليه فحنَّ إليها حَنينَ ربعيّ

السقاب إذا وُولِي عن أمَّه ، وأخر أن هــذا الغَصيل يستمر على الموالاة و يصحب. وأنه دام على حنينه الأول وتمَّ عليه ولم يُصحب إصحاب السَقْب . وإنما فسرت هذا البيت لأن الرواة لمنَّا أشكل عليهم معناه تختِّطوا في استخراجه وخلطوا ولم يعرفوا منه ماكيعرف مَن شاهد القوم في باديتهم ، والعرب تقول : لو ذهبت تريد ولاء ضَبَّة من تميم لتعذَّر عليك موالاتهم منهم لاختلاط أنسامهم . وقال الشاعر :

وكنا خُلَيط، في الجال فأصبعت

جالى تُو الِّي وُلِمِّكَ من جالك (٢) 'توالى أى <sup>مُ</sup>تَمَيَّز منها . وجاء في دعاء الاستسقاء: اسقنا غيثًا مَريعًا مُرْ بِمًّا . فالمَر يع: المُخْصِبِ الناجع في المال . والمُرْ بـع : الْمُغْنَى عن الارتياد لعمومه وأن الناس يربعون حيث كانوا فيقيمون للخِصْب العامّ . وقال ان المُظفر : يقال : أَرْبِعَت الناقةُ إذا استغلق رخُمها فلم كَفبل الماء. ثعلب عن سَلَمة عن الفرَّاء: يُجمع ربيع الكلأُ وربيع الشهور أَرْبِعة . ويجمع ربيع النهر أَرْبِعاء . قال :

<sup>(</sup>٢) في الاسان ( خلط ) فراعني .

 <sup>(</sup>۱) البیت فی الصبح النبر ۸۸ مکذا:
 علی أنها كانت تأول حجا أول ربعي المقاب فأسما وفي الشرح النماب أن تأول حبها أي أول تشبيبه بها كتأول ولد ولد في الربيع أى فما زال حبها ينمي حتى بلغ غايته .

والدر تذكر الشهور كالها مجرّدة إلا شهرى ربيع وشهر رمضان. وفي الحديث في الزارعة قال. ويستم يربد النهر، وهو السّيد أيضًا . أبو عبيد عن الفرّاء : النساس على سَكَناتهم و تُركّهم ورباعتهم وربّعتهم يعنى على استقامهم. وقال الأسمى : يقال : ما في بنى فلان أحد يُعنى رباعثه غير فلان كأنه : أمره وشأنه الذي هو عليه . قال الأخطل :

ما في معدد فتى يغنى رياعته إذا يهسم بأمر صالح فتلا<sup>(1)</sup> اللحياني: قعدفان الأربّماء والأربّماؤي أي متربّعاً . شلب عن ابن الأعرابي قال: الخيل تنفي وتُرنيم وتُقرح ، والإبل تنفي ورُرنيم وتَسَدِّس وتَعَرَّل ، والنم تنفي ورُرنيم وتَسَلَغ. قال: ويقال النائه فهو تمين ، وذلك عند إلنائه دواضعه . فإذا استم النائه فهو تمين ، وذلك عند إلنائه دواضعه . فإذا استم الرابعة مهو ربّاغ . قال: أنني إذا

تلك السينِّ هو الإثناء . ثم تسقط التي تليها عند إرباعه فهيي رَبَاعيته فتنبت مكانها سنّ فيو رَبَاعٌ والجميع رُبْع وأكثر الكلام رَبَع وأرباع. فإذا حان تُؤروحه سقط الذي يلي رباعينه فينبت مكانه قارحُنه وهو نامه ، وليس بعد القروح سقوط سنّ ولا نبـات سن . وقال غيره : إذا طمن البعير في السنة الخامسة فهو جَذَع ُ، فإذا طَعَن في السادسة . فهو أَثني ، فإذا طَهَن في السابعة فهو رَبَاع ، والأنثى رَبَاعية فإذا طعن فيالثامنة فهو سَدُوس وسَديس ، فإذا طعن في التاسعة فيو بازل. وقال ابن الأعرابي : تُجْدِع العَمَاق لسنة و تشنى لتمام سنتين ، وهو, رَبَّاعية لتمام ثلاث سنين وسَدَس لتمام أربع سنين صالغ لتمام خس سنين. وقال أبو فَقْمس الأسَديّ : وَلَد البقرة أوَّلَ سنة يبيع ، ثم جَذَع ، ثم ثني ، ثم رباع ، ثم سَدَس ، ثم صَالغ . وهو أقصى أسنانه ، روى ذلك أبو عبيـد عنه . وقال الأصمعيّ : للإنسان من فوق تَنتِّيتان ورباعيتان بعدها ونابان وضاحكان وستة أرحاء من كل

سقطت رواضعه ونبت مكانه سن . فنيات

 <sup>(</sup>۱) فى الديوان ۱/۰۱۱ : «عملا ، وهو من
 قصيدة فى مدح مصقلة بن هبيرة الشيبانى

التُرْعَة : مَقَام الشاربة من الحوض ، والتُرَعَة : الباب ، والتُرعَة : المرْقاة من المدير .

وفىحديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن قَدَكَمَّ على تُرْعَة من تُرْعِ الحوض .

قلت: ترعة الحوض : مَفتَحَ اللهِ إليه . ومنه يقال أَثرَعتُ الحوض إثراعاً إذا ملأتَه وأترعتُ الإناء مثله ، فهو مُترعٌ وسحابٌ

تَرِع<sup>(١)</sup> كثير اللطو .

قال أبو وَجْزَة :

كأنما طرَقَتْ ليـلى مُعَهَّـدَةً

من الرياض ولاها عَارِض تَرْعُ وقال الليث: التَرَع: امتلاء الشيء، وقد

أَرْعَتَ الإِنَاء، ولم أَسْمِع تَرْعَ الإِنَّاء، ولَسكن يقال: تَرْعَ الرجل ترعًا إِذَا اقتحم الأمر مَرَحًا، وإنه لَمُتَرَّعً إِلَى الشرّ، وأنشد :

الباغى الحرب يسمى نحسوها تَرِعًا حستى إذا ذاق سهما جاجمًا تردًا أبو عبيد عن الكسائى: هو تَرعٌ تَمَثِل وقد تَر تَمَ تَرَكُما وعَدِيل عَقلًا إذا كان سريعًا

إلى الشر" .

(۳،۲،۱) ضبط فی د : « نزع» بالتحریك

قال أبو عبيد: والمتترع الشرس، يقال تَتَكّع فلان إلينا بالشر إذا تسرع. أبو العباس عن ابن الأعرابي : حوض وَ ع ٣٠ ومترع أى علوه . قال والترع : السفيم إلى

اى مادولا ، قال والرع : السفية السريع إن الشراء وعو دلك ركى الخراني عن ابن السكيت قال : رجل ترع إذا كانت فيه عَجَاة ، وقسد

تَرِع تَرَعاً ، وهذا حوضٌ تَرعٌ أى مملو . وقال ابن الأعرابي : التَرَّاع : البَوَاب ،

وقال ابن الأعرابي : الكراع : البواب والتُرعَة : الباب .

وروی أبو زید عن الكلابیین : فلان ذو تَثْرَعة إذاكان لا ينضب ولا يَشجل . قلت : وهذا ضدّ التر ع .

[ رتع ]

قال الله جلّ وعزّ مخبرًا عن إخوة يوسف. وقولهم لأبيهم بعقوب عليه السلام « أرسله (<sup>۲)</sup> معنا غداً ترتز <sup>(۱)</sup> وَيَلمب <sup>(۵)</sup> » .

قال الفرّاء : يَرتنع العين مجزومة لا غير ؛

(٤) الآية ١٢ /يوسك (٥)كذا في جـ : بالياء فيالموضعين .وفي م َ ؛ د : « نرتم ونامب »

لأن الماء في قوله أرسله معرفة وغَدًا معسرقة فليس في جواب الأمر وهو (رَيْتُم) إِلّا الجزم . قال ، وقو كان بدل المرفة نكرة كقولك: أرسيل رجلا يرتم جاز فيه الرفع والجزم ، كقول الله جلّ وعز ه ابعث لنا ملكما (١١ مينان في سبيل أنه عواب الشرط ، ويقاتل الجزم لأنه حواب الشرط ، ابعث لنا الذي يقاتل .

وأخبرى المندى عن أبي طالب أنه قال:
الرّئع: الرّئمي فى الخصب قال: ومنه قولم:
التّبله والرّئمة ويقال: الرّئمة . قال : ومدى.
الرّئمة : الخصب . ومن ذلك قولم هو برّئع
أى إنه فى شىء كثير لا يُمنع منه فهو غصب.
قلت : والعرب نصول : رّئع المال إذا رَعَى ما شاء، وأرّئمه النا . والرّئع لايكون إلا فى الخصب والسيسة . وإبل رئاع وقوم مرتمون ورانموز إذا كانوا غاصيب .

وقال أبو طالب : سَمَاعى من أبي عن الفرّاء . القَيْسد والرّ نَعة ، مُثقّل . قال : وهما

لفتان : الرُّتعَة والرَّتَعَة .

قال أبو طالب: وأوّل من قال ( التبسد والرّنمة ) عرو بن العمّيق بن خويلد بن مُقبل ان عمر و بن كلاب ، وكانت شاكرُ من مخد أن أسروه فأحسنوا إليه ورّو حوا عنه (٢٠) ، وقسد فلما وصل إلى قومه فالوا : أَنْ عمرو خرجت من منا كيّر من منا والرّنمة / ٨٩ ب فأرسايا مناكل . ثماب عن الرّنمة بن الرّنمة : الأكل بشّره ، يقال: النبد رّنمة بريا عالى المرانم الحقيمة .

وقال ثمر: يقال أثبت على أرض مُرْرِتَّهَ وهى التى قسد طبيع مالها فى الشِبّع، وقد أرتع المال وأر تَمَت الأرخر وغيث مُرْرِتع : ذو مِحْسُبٍ . ( وقولم فلان (<sup>6)</sup> يرتع قال أبو بكر معناه : هو مُخصب لا يَمْدَم شيئا يريده

<sup>(</sup>١) كذا في ج ، د بالياء وفي م « قاتل ،

<sup>(</sup>۲) د : دعلیه ۱

<sup>(</sup>٣) ضبط في د : دالرتاع، كالمكتاب،

<sup>(</sup>٤) سقط في ج

<sup>(</sup>ه) ما بين القوسين في د

قلت : وسمعت غير و أحد من أهل المربية

ً. تعر

بهراة يزعم أن (تغار) بالغين تصحيف ،فقرأت

في كتاب أبي نُمّر الزاهد رواية عن أبي العباس عن ابن الأعرابي أنه قال : جُوْحٌ تَعَار بالتاء

والعين وتُغّار بالتاء والغين وكُمّار بالنون والعين بمعنيّ واحد، وهو الذي لايرقاً فحملها

كلُّها لغات وصحَّحها . والعين والغين في تَّمَار وتفَّار تعاقبًا ، كما قالوا : الْعَبيثة والغبيثة بمعنَّى

و احد .

قلت : و تَعَار : اسم جبل في بلاد قيس . وقدذكه لبيد:

\* يام ألاّ يرمرم أو إنتار (<sup>(1)</sup> \*

ثعلب عن ابن الأعمر الى : التعر :

اشتمال الحزب .

(٢) البيت بتامه:

عشت دهرا ولا يعيش مع الأي

ام الا ومسرم وسار

وقال في معنى قوله : أرسله معنا غدا يرتع ويلعب أي يايهو وكِنْنَعَم . وقال غيره : معناه :

وقال أبو عبيدة : معنى يرتــع : يلهو .

يسمى وينبسط .وقيل معنى فوله يرتع: يأكل. واحتجّ بقوله (١) :

وحبيب لي إذا لاقيتــه

وإذا يخبلو له لحي رَّتُمْ

معناه: أكله . ومن قسرأ نرتع بالنون أراد: ترتم إبلنا).

[عسر]

أهمله الليث وروى أبوعبيد عن الأموى: جُرْح تغار بالغين إذاكان يسيل منه الدم .

قال أبو عبيد ؛ وتال غيره : جُرْحُ نَقَار بالنون والعين .

(١) أي بقول سويد بن أبي كاعل البشكري ق مفضليته .

## بالبالعكبن والتاءمع اللآم

عتل ؛ تلع ، تعل ، مستعملة . علت ، التع لعت مهملة .

[عتــل]

قال الله جل وعز : نا خذوه (١٠ فاعتاره لا عاعداره المبحم » وقال فى موضع آخر : 
ه عُمُلُل (٢٠ بسد ذلك زنم » قرأ عاصم وحمزة والسكدائى : فاعتلاه بحسر الناء ، وكذلك تراً أبو عمرو . وقرأ ابن كيبر ونافع وابن عامر ويمقوب: فاعتلاه . بغم الناه . قلت : هما انتان فصيعتان ، بغم الناه . قلت : هما وركبي الأعش عن مجاهد في قوله (خُذُوه فاعتلاه ) أي (١٠ خذر . فاقسفوه كما مُقسَد فاعتلاه ) كان مناه فاعتلاه ) كان المقسفوه كما مُقسَد المقسفوه كما مُقسَد .

وقال أبو مُتاذ النمويّ : التقل : الدُّفع والإرهاق بالنُّوق العنيّ . وأخبر لى النذريّ عن الحرّاني عن ابنالتكمّيت:عَمَّلْتُهُ إلىالسجن ﴿ وَعَمَّلْتُهُ فَانا أَعْتِلُهُ وأَعْتُلُهُ وأَعْتِلُهُ وأَعْتُنُهُ إذاً

دفعتَه دَّفُعاً عنيفاً .

وقال الليت: المَتْلُ ؛ أن تأخذ بتذبيب الرجل فنعيّلَه ، أى تجرّه إليك وتذهب وإن حَبْسٍ أو يَولِيّه . وأخذ فلان بِزِمام الناف فعتلها إذا قادها قرّونًا عنينًا .

ويقال : لا أَتَمَثَّل معك شِيْرًا أَى لاأَمِرح مكانى ولا أَجىء معك .

وأمّا قوله تعالى : «عُتُلُّ بعد ذلك زنيم»

جاء في التفسير أن الدُكُلُ هبنا : الشديد الحصومة. وجا في التفسير أيضا أنه : الجافى الخُلُقِ (4) اللهم أبو عبيد عن أبي عمرو : العَلَمَة : يَوْرَجُ التَجَار. وقال اللهم : هي حديدة كأنها حَدَّ فأسي عريضة في أصلها خشبة ، تُحضر بها الأرض والحيطان ، ليست مُمَمَّقَة كالفأس ، ولسكنها مستقيمة مع الحشبة ، قال : ورجل عُتُسلٌ : أكول مَكُوع .

<sup>(</sup>٤) ضبط فی د : د الخلسق ، بفتح الحاء وسکون اللام

<sup>(</sup>١) اکایة ۲۰/اندخان

MIN 12 1 (1)

<sup>(</sup>٣) في مُ : ﴿ أَمِي وَأَلِيهِ ۗ

وقال أبو عبيد: المَتَلُ :القَسِيّ الفارسية. وقال أمية :

يَرِمُونَ عن عَقَــل كَأَنَها غُنِطٌ بزَعْمَو مُيمجل الرَّمِيّ إعبالا<sup>(1)</sup>

قال: واحدتها عَنَالة .

أبو عبيد عن الكسائى : إنك لمَتِلُ إلى السَّرُ أَى سريع ، وقد عَتِلُ <sup>(٢)</sup> عَتَلاً .

الحرّاني عن ابن السّكّيت : العَتِيــل : الأجير بانة طيء ، وجمعه الفُتَلاَء .

وقال ان شميل: العَتَلَة : المدَرَة الكبيرة تتقّلع من الأرض إذا أثيرت.

وقال ابن الأعرابي: العَالِمِل الْجِلْدَارَ ، وجمه عُتُكُنِّ <sup>(77</sup>. قال : والمَتِيل :الأجير وجمه غُتُلُ أيضًا . وفي النوادر : داه (<sup>27)</sup> عَمِيْل شديد والأبيل : الخادم .

[ تلنے ]

من أمثال العرب: فلان لا يَمنع ذَنَبَ

(۱) هغيط» ني د: هعبط» (۲) في د: هعتل» بفتح التاء (۳) د: هعتل» بالتحريك (٤) ني م: «رداء»

تُلَمّه يضرب للرجل الذليل الحقير . والتّلمّة : واحدة التِلاَع .

قال أبو عبيد: وهي مجاري الما مرأعالي الوادى . قال : والتلاع أيضا : ما المهبط من الأرض . فالي وهي من الأضداد .

وأخبر في المنذرى عن تسلب عن ابن الأعرابي قال: يقال في مثل: ما أخاف إلا من سيل والتمتية أى من بني عتى وفوى قرابق . قال: والتمتية : سييل المساء ؛ لأن من تزل التمتية قال: وقال هذا وهو الزن بالتملية ققال: لا أخاف إلا (م) من تأسي . وقال شمر: البيلاع : مسابل المساء تسيلا من الأساد والنيجاف . 10 والجبال حتى تنصب في الودى . قال وتحلمة الجبل : أن المساد يجيء ولا تحون (التكلمة وما جاءت من أبعد من خسة فراسخ والتكلمة وما جاءت من أبعد من خسة فراسخ والتكلمة وما جاءت من أبعد من خسة فراسخ إلى الوادى . قال : وإذا جَرَت من الجبال .

<sup>(</sup>٥) سقط في ح

<sup>(</sup>۱) د: ديسيل»

<sup>(</sup>۷) د: « مکدن

فوقعت في الصحاري حَفّرت فيها كهيثة الخنادق. قال وإذا عظمت التُّلْعَة حتى تسكون مثل نصف الوادى أو ثاثيه فهي مَيْثاء . وقال ان شميل: من أمثالهم في الذي لا يوثق به : إنى لا أثق بسكل تلعتك أي لا أتق ما تقول وما تجييء (١) به . قلت : فهذه ثلاثة أمشال ` جاءت في 'لتَنْلُعة . وقال الليث: التَنْلُعة: أرض ارتفعت رَحى غليظة يتردّد فيها السيل ، ثم يَدُفع منها إلى تُلْقَمة أسفل منها . وهي مَكْرَمة <sup>co</sup> من المنابت.

أبو عبيد: التَتَأَسُّع : التقدُّم. وأنشد لأبي ذؤيب :

فَوَردْنَ والعَيُّوقُ مقعدَ رابي الضد سرباء فوق النبسم لا يتَتَلَّعُرُ(٣) الأصمعي : الأتلم : الطويل . قال

أبوعبيد : وأكثر مايراد بالأنلع : طول عُنْقه . وقال الليث: يقال: هو أتلع و تيلـع(٢) للطويل المُنْتَى . قال: ورجل تَلِــعْ :كثير التلقّت .

(٤) د: د أيتم »

قال : ورجل تلم بمعنى التّر ع . قال : وبقال: لزم فلان مكانه فما كِنْتَلِّمُ ومَا يَنْتَالَمُ أى لا يرفع رأسه النهوض ، وإنه ليَتَقَالع في مشيه إذا مَدّ عنقه ورفع رأسه . قال : ويقال: تَلَم فلان رأسه إذا آخرجه من شيءكان نيه ، وهو شبه طَلَع، إلاَّ أنَّ طلع أعمَّ . وَتَلَم الثورُ إذا أخرج رأسه من الكناس. قلت: المروف في كلام العرب أتلع رأبه إذا أطلعه فنظر (٥٠) ؛ وتلع الرأس نفسه . وقال الشاعر (١٠) :

كا أتلقت من تحت أرطى ضرعة

إلى تنبأة الصوت الظباء الكوانس ويقال: تَلَع النهار إذا ارتفع يَتْلَـع ُتُلُوعًا . وجِيدٌ تَلِيع : طويل . ومُتَالِع : جبل بناحية البحرين بين السودة (Y) والأحساء.

وفي سفح هذا الجبل عَين يسيح ماؤها ، يقال لها : عبن مُتَالِع .

أهمله الايث وروى أبو العباس عن ابن الأعرابي قال: التعَل: حرارة الحلق الهائجة.

<sup>(</sup>۱) چ: د عاء »

<sup>(</sup>۲) ضبط فی د بصم الراء

<sup>(</sup>٣) من مرثبت الشهورة . واظر ديوان الهذلين ١/١

وأما عَلَتَ فيمل.

<sup>(</sup>ه) سقطاق د (٦) هو ذو الرمة

<sup>(</sup>٧) في : ضمالسين

أَمَةً . واختلف الناس في تفسير العَنَت . فقال

بعضهم : معناه : ذلك لمن خاف أن عمله شدة

الشُّبِّق والْعُلْمَة على الزنى(٢) فياتي العــذاب

العظيم في الآخرة ، والحدُّ في أندنيا . وقال

بعضهم : معناه : أن يعشق أمَّة ، وليس في

الآية ذكر عشق ، ولكنَّ ذا البشق مُق

عَنْتًا . وقال أبو العباس مجد بن يَزيد الثُمَالي :

المَنَت هينا: الهلاك. وأخبرني المنذري عن

أبي الْمُنْيَمُ أَنه قال : الْعَنَت في كلام العرب :

آلجور والإثم والأذَّى. قال: فقلت له:

آلتعنُّت من هذا ؟ قال : نعم ، يقال : تعنَّت.

فلان فلاناً إذا أدنل عليه الأَذَى. وقال

أبو إسحاق الزجَّاج ": العَدَّت في اللغـة :

المَشَقَّة الشديدة ؛ يقال: أَكُمَّة عَنُوت إذا

كانت سَاقَة المَصْعَد . . قلت : رهذا الذي قاله

أبو إسحق صحيح. فإذا شَقٌّ على الرجل

العُزْبة وغلبته (١) الغُلُمة ولم يجــد ما يتزوّج به

# بالبعبن والتاءمع النون

هتن ، هنت ، نتع ، نعت ، مستعملة . [ ۴ ان ]

أهمل الليث عن وهو مستعمل، أخبرنى المندى عن الخراق، عن ابن السكيت قال: يقال: عَمَله إلى السجن ومَتَنه ومِنته ويَعَنّه ومَنته ومَتَنه ومَتنه ومَتنا ومَتنه ومَتنه ومَتنا وم

### [ ءنت ]

قال الله , عن وجل - : ( ال خيثى التنت مسكم ) " ترلت الآية فيمن لم يد تطع التنت مسكم ) " ترلت الآية فيمن لم يد تطع الحراث ، فله أن ينكح أمة ، أم قال ، ذلك لمن خيثى التنت مسكم . وهذا يوجب أن من لم يخش التنت ووجد" طَوْلًا لحُرَّةً أنه لا يحلّ له أن يلكح

<sup>(</sup>٤) ذ: «الزناء»

<sup>(</sup>١) الواو من د .

<sup>(</sup>۱) ق د : «عانن» بصيغة الفعل الماضى . وما أثبت وفق ما في النسان والتاموس. (۲) الآية ه ۲/النساء

<sup>(</sup>٣) ني د: دلم يحده

Ris).

حُرَّة فله أن ينكح أمَّة ؛ لأن علبة الشهوة واجتاءَ الماء في (صُلْبِ الرجلِ)(١) ربما أدى إلى العـلَّة الصمبة ، والله أعلم. وقول الله - عز وجل - · : (ولو شاء الله لأعنتكم) (٢) ممناه : ولو شاء الله لشدَّد عليكم وتعبَّدكم بما يَصعب عليكم أداؤه ؛ كما قَعل بن كان قبلكم. وقد يوضع العَنَت موضع الهلاك ، فيجوز أن يكون معناه : لو شاء الله لأعنتكم أى أهلككم محكم يكون فيه غير ظالم . وقول الله - عز وجل -: (عزيز (٢) عليه ما عنتُم) معناه: عزيز عليه عَنَتَكُم ، وهو لقاء الشدّة والمشقَّة . وقال بعضهم : معناه : عزيز عليه أى شديدما أعنت كم أى ما أوردكم العَنَت والمَشَقّة. وقوله - عر وجل -: (واعلمو اله) أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم أى لو أطاع مثل المُحْبر الذي أخبره بما لا أصل له — وكان سعى بقوم من العرب إلى النبي صلى الله عايه ونسلم أنهم ارتدوا — لوقعتم في

> (۱) فی د : «الصلب» (۲) اگایة ۲۰/البقرة

(٣) اگاية ١٢٨/التوبة (٤) اگاية ١١/١٤. ان

عَنت أى فساد وهلاك. وهو قوله — عزّ وجلّ — : ( يأيها<sup>(ه)</sup> الذين آمنو إن جامكم <sup>«</sup> فاسق بنيساً فينينوا أن تصيبوا قوما بجهالة

وقال الليث: يقال: أعنت فلان فلانا إعناتنا إذا أدخل عليه عَنَنا أي مَشْقَةً .

قال . وتعنَّنه تعنُّنا إذا سأله عن شيء أراد به اللَّه عليه والمشكَّة .

قال: والعَظْم الحِمبور يَصِيبهِ شيء فَيُمْنِيّه. قلت: معناه: أنه يَهيضه ، وهو كسر بعسد

قلت : معناه : أنه يَمِيضه ، وهو كسر بعـــ انجبار . وذاك أشدّ من الكسر الأوّل .

وقال ابن تُحميل: العَنَت: الكسر، وقد عنتَ بده أو رجله أى البكسرت. وكذلك كل عظم. وأنشد:

فداو بها أضلاع جنبيك بعدما عَينتن وأعيتك الجبائر من عَلُ وقال النَّصْر : الزَّثُة ليس بَعَنَت ،

لا يكون العَنَت إلا الكسر.. والوَثْء :

<sup>(</sup>٥) الآنة ٦/المعرات

الضرب حتى يَرْ هَصِ الجلدَ واللحم ويصل الضرب إلى العظم من غير أن ينكسر .

وروى أبو العياس عن ابن الأعرابيّ قال: الإعنات : تكليف غير الطاقة .

ويقال : أعنت الجابر الكسير إذا لم يَرَفَّى به ، فزاد . الكسر قسادا . وكذلك راكب الدابَّة إذا حمله على عالا بحدله من الدنف حتى يُطلع قند أعنته . وقد عينت الدابَّة . ومجملة المتنت الضرر الشاق المؤذى . والمُنتُون : العَمَّة الكَنتُود الشاقة . وهي الدَّبُون أيضاً ، قالة إن الأعرابي وغيره .

قال : وعُنتُوبِ النوس : هو الحرّ الذي تدخل فيه النانة ، والغانة تـ كُلّة. رأس الرّ تَر. وقال أن الأبارئ: أصل المُنّبُ النشدية. وتعتّه إذا ألامه ما يصعُب عليه .

### [ نعت ]

قال الليث : النَّمْت : وصفك الشيء تَنَمَّتُه بما فيه وتبالغ في وصفه .

قال : وكلَّ شيء كان بالفّا تقول له: هذا نَمْت أي جيّد بالغ .

قال : والفرس النّعت : الذي هو غاية فى الميتنّى. وماكان نعتا ولقد نَشَّتَ يعثّت نَمَاتة . فإذا أردت أنه تسكلّف فعله قلت : فعيت .

قال : واستنعتُه أى استوصفتُه . وجمع ، النعت نُعُوت .

وقال غيره : فرس نَعْت ومُنْتَقَبِّت إذا كان موصوفا بالعِنْق والجَودة والسَّبْق . وقال الأخطل :

إذا غرق الآلُ الإكامَ علونه بمنتيتات لا بضال ولا ُحُسر

والمتتبت من الدوات والناس: الموصوف بما يفضله على غيره من جنسه . وهو مفتدل من النشت . يقال : نمةه نانتمت ؛ كما يقال : وصفته فاتصف . ومنه قول أبى دُواد<sup>(1)</sup> الامادي :

\* جار كجار الحُذَاقيِّ الذي اتَّصَفَا \*

(۱) ليس قول أن دواد . بل هو قول طرفة عدح حارا له وبينهه مجار أن دواد وأبو دواد هو المتراق فان رممله حدال . والبيت كا قاللمان: (حدق) إن كفائي من أمر همت به . حيار كوائل المترا المترا المترا

أبو العباس عن ابن الأعرابيّ قال: أنْمَتَ إذا حَسُن وجهُ حتى يُنْمَتَ .

[ ئتے ]

قال ان المثلقر : تَنَعَ العَرَق نَتُوعا . وهو شِيهُ فَيَمَ نُهُوعا ، إلا أن ( تَنَعَ ) في العَرَق أحسن .

وروى أبو العباس عن ابن الأعرابيّ قال أتتع الرجلُ إذا عِرق عَرَفًا كثيرًا .

وقال شمر: قال خالد بن جَنبة في المتلاحة من الشِجّاج : وهي التي نشق الجلد فنرلّه فينيمُ اللح ولا يكون للسّبار فيه طريق .

قال : والنتم : الأيكون دونه شيء من اجند يواريه ، ولا وراءه تنظم مخرج قد حال دون(اك<sup>(۱)</sup> العظم . فتاك المتلاحمة<sup>(۱)</sup>

ع ت ف.

استعمل من وجوهه عتف ؛ عفت ،

[متث ]

(١) عن ج
 (٢) كذا في ج
 (٢) كذا في ج
 وق م
 ( اللاحة ع

أبو العبّاس عن ابن الأعرافي قال : العُتُوف: النَّتُف .

وقال أنو بكر محمد بن دُرَيد :<sup>(۳)</sup> مضى عِنْف من الليل وعِدْف من الليل أى هَــــِنّ .

قال الليث من المظفّر : عَفَت فسلان

الكلام عَنْنا ، وهو أن يَلْفِيْه ويكسره . وأخبرى المنذرى عن ثملب عن ابن الأعرابي قال : اسمأة عنتاء وعفكا، ولَفْناء ، ورجل أعنب أعنك ألفت ، وهو الأخرق .

وتال في موضم آخر: الألف: الأعسر، وكذلك الأعفت. قال: وإنا تمتى ألفت لأنه يصل مجانبه الأميل. قال: وكل ما وميته إلى جانبك فقد لذكة . أبو عبيد عن أبي زيد: عفّت فلان عنلم فلان و يَمثينه عَبْماً . إذا كسره. قلت: العنّت واللفت: اللّم الشديد وكل شي، كنيته قلد عَمّتُه تعنيه عبّنا . وإلك لتمثين عن حاجق أى تثنيني عبها .

ويقال للمصيدة : عَفييتة ولَفيتة .

<sup>(</sup>٣) الجهرة ٢٠/٢

وقال الأصمى : العِفَّنانَ : الرجل الجَلْد القوى ، رواه عنه أبو نصر ؛ وأنشد :

پيد أزاني العفياً في العكيث (۱)
 قلت: ومال عفتان في كلام البرب

سأيحان يقال ألقاه في سلجانه أي حَلقه .

ء ٿ ب.

عتب ، تبع ، تعب ، بتع مستعملة .

[ عتب ]

قال الله -- عزّ وجـــلّ -- : ( و إن بَسْتَعتبوا<sup>(۲۲)</sup> فما هم من المعتَّبِين).

وقال أبو مُعَاذ النحوىّ: قرىُ<sup>(٣)</sup>: و إن يُستَعتَّبوا فما هم من المعتبين.

قال: ومعناه: إن أفالهم الله وردهم إلى الدنيا لم يُعتبوا ، يقول: لم يعملوا بطاعة الله ؟ لما سبق لهم في علم الله من الشقاء، وهو قول الله جل وعز — :

(۱) صدره : كما نى التكملة
 \* حتى يظل كالخفاء المنجث \*

وانظر هامش اللسان في المادة . (٢) الآية ٢٤ / فصلت .

(٣) سقط في ج.

(ولو<sup>(ن)</sup> ردّوا لعادوا لمـا نهوا وإنهم لـكاذبون).

قال: وَمَن قرأ : وإن يستعيبوا فساهم من للعتبين فسناه : إن يستغيلوا رئيم بأعلمم ؟ تقول استعتبت فلانا فا أعديق ؟ كفولك : استقلته فما أقالتي . قلت : وهذا الذي قاله أبو مُعاذ في القراءتين حَسَن إن شاء الله .

وقال ابن تُحيل وابن الظفّر : العَثْب : المَوْجِدة ؛ تقول : عَتَب فلان على فلان عثبًا ومَمْتِية إذا رَجَد عليه . وقد أعتبى فلان أى ترك ماكنت أجِد عليه من أجله ، ورجم إلى ما أرضاني عنه بعد إسخاطه إيّاي عليه .

وقال أبو عُبيد : رُوى عن أنى الدرداء أنه قال : معاتبة الأخ خير من قَقْده . ،

فال فإن استُعتِ الأع فا يُعتِ فإن مثلهم فيه قولم : لك النّتِي بأن لا رضيت ، وهذا فعل عمول عن موضعه ؛ لأن أصل النّتي رجوع المستت إلى محبة صاحبه ، وهذا على ضدّه . يقول : أعتبك مخالات رضاك .

<sup>(</sup>٤) الآية Ay / الأضاع..

وأنشد لبيثر:

غضيت تميم أن تَقَتَّلُ عامَرُ يوم النِسَارِ فأعْتِبوا بالصَيْلُمُ<sup>(1)</sup>

أديبوا أى أرضوا بالاصطلام .

وقال آخَر :

فدع العتاب فربّ شر

رٍ هاج أُولَه العتابُ

والعُنْي: اسم على قُملي يوضع موضع الإعتاب ، وهو الرجوع عن الإساءة إلى ما يُرضى العانب<sup>(77</sup>

وقال الليث: استعتب فلان إذا طاب أن يُعْتَب أي يُرضَى.

قال : واستَعتَبَ أيضًا بمعنى أعتب . وأنشد:

فألفيته غــــير مستع<u>تب</u> ولا ذاكر الله إلا قليلا<sup>٢٢)</sup>

(١) هو البيث السابع من الفضاية ٩٩
 (٢) سقط ف ج

(٣) هو لأبي الأسود الدؤلي

قال الأزهرى: قوله: غير مستمتب أى غيرمستقيل أى طالب أن يقال وقوله: ولاذاكر الله إلاقليلا أى ولا ذاكر الله، فذف التنوين.

قال: والذتّب والمانية والعياب كل ذلك مخاطية المذلّين أخلّاءهم طالبين حُسْن مراجعتهم ومذاكرة يعضهم بعضا ماكرهوه تما كسّتهم الموجدة .

قال: ويقال: ماوجدت في قوله عثبانا (٢) وقال إذا ذكر أنه أعتبك ولم تر الذلك بياناً . قال: وقال بعضهم: ما وجدت عنه عثبا ولا عِنّا بهذا الممنى. قلت: لم أسمم العتب والعتبان والعتبان عمنى الإعاب ، إنما العتب والعتبان المبلك الرجل على إساءة كانت له إليهك فاستنبته مها. وكل واحد من الفظين يخلص للعتاب (٢٠) ، فإذا استركا في ذلك وذكر كل واحد منهما صاحبة ما فرَخل منه إليه من الإساءة فهو اليتاب والماتبة . وأما الإعتاب والماتبة . وأما الإعتاب

<sup>(</sup>٤) الضم في اللسان والكسر في م ، ح (ه) حـ : «للعنب»

الهاتب. والاستعتاب: طلبك إلى السيّ أن يرجع عرف إساءته . ويكون الاستعتاب الاستقالة .

أبو عُبيد عن الأصمعيّ : التقبّة أَسْكُفّة الباب التي توطأ .

وقال الليث : كمل مَرْقاة من الدَّرَج عَتَبَهُ. رَّكُولِك التَتَب في الثنايا الشاقَّــة ، واحدَّنها عَتَبَه .

وقال ابن تُحَييل : التقيّة في الباب هي الأعلى : قال : والخشبسة التي فوق الأعلى : الحاجب قال : والأشكفة هي السفيل . والمارضتان : اليهيّادتان . ويقال : ما في طاعة فلان عَتَب إنى النواء ولا تنبوة، وما في مود ته عبّ إذا كانت خالصة لايشوبها فساد. ويقال: محل فلان على عَتَب كريهة ، وعلى عَتَب كريه من البلاء والشرة .

وقال الشاعر :

\* مُعْلَى على العَتَب الكريه ويو بَس \*

وقال ابن السَّكيت في قول علقمة :

\* لا في شظاها ولا أرساغها عَتَب \*(١)

(أى عيب)(٢). وهو منقولك: لا يُتَمَتّب عايه فى شى. . والفعل المقول أو الظالم إذا مشى على تلاث قو أم كأنه يَهْفِرْ يقال: يُشتِب عَتْبَانا.

أبو عبيد من الكسائي : عَتَب عليه من اليتاب ، كتب عليه من عليه الشي على ثلاث قوائم . وتقلول : عُتّب لى عَتَبة في هذا الموضع إذا أردت أن تَرَق به إلى موضع تصدد فيه .

وقال الليث : إذا أُعنت العظم المجبـور قيل : قد أُعتِب وأ تعب .

وقال أبو عبيد ؛ يقال : اعتَّقَب فلان عن الشيء إذا انصرف عنه .

... ومنه قول الـكُمَيت

(١) عجره :

وهو السنابك أفناهن تقليم \*
 وهو الى وسك فرس . وأنظر مختار الشعر الحاهل ٤٣١ (٢)
 (٢) سقط ما بين الفوسين في ج

فاعتتب الشوقُ عن فؤادى والشـــ

عرُ إلى من إليــــه مُعْتَتَب

وأنشد المازن قول الحَطَيثة :

إذا مخمارم أحداء عَرَضُون لنه

لم بنب عما ويفاف الجور فاعتتبا(١)

يُول: لم ينبُ عها ولم (٢٠ عند الجؤر . واعتتب أى رجع من قولم : لك النُثْبَى أى لك الرجوع تم اكره إلى ما تُحيب . وعَتَبَة الرادى : جانبه الأقصي الذي يلي الجلبّل ويقال

الوادى: جانبه الاقصى الذى يلى اتجتَل.ويقال للرجل إذا مَنَى ساعة ثم رجع : قد اعَتَتَب فى طريقه اعتِنابا ، كَأْ: عَرَض عَتَتَبُ فَرَاجِم .

وقال أبو سعيد في أول الأعشى :

و َثَنَى السَّكُفُ على ذى عَتَب يصل الصوت بذى زير أبح<sup>ةً(٢)</sup>

(١) في ديوانه: وأحياء تي مكان وأحناء.
 ول شرحه المحارم: الطرق: والأحياء: الراضعة.
 ويروى: أحيا الريد مرة بعد مرة، وفيه أن ملا في وصف الطريق.

- (٢) كذا في ج. وفي أ: هلاء.
  - (٣) قبله:
- ومدن كلما قيــــل له أشمر الصوت فدى فصدح : وأظر الصنح المدر ١٦٣

قال: التقت : التستانات . وقيسل : التقب : العيدان للمروضة على وجه العود،منها تُمد الأوتار إلى طَرَف الشُـود . ومن أمثال العرب : أُودَى كا أَوْدَى عَدِيب .

قال ابن التكليق : هر عقيب بن أسسلم ابن مالك، وهم حتى كانو أى دين تلك أشره واستعده ، وكانو ا يقولون : إذا كيرصيدا تنا افتكونا، فلم يزالوا كذلك حتى هلكوا، فصاروا تتكونا، فلم يوهو مغلوب . ومنه قول عمدي ان ذيد :

يُرَجِّيها وقسد وقعت بقُسرّ

كا ترجو أصاغرَها عَيْبِبُ<sup> (؛)</sup>

وقال الليث: عَنِيب: قبيلة. قال:وعُدُّة: وعَتَّاب وعِثْبان ومعتَّب من أسماء الرجال: وعَثَّابة من أسماء النساء.

أبو العبّاس عن آن الأعرابيّ قال :العرب تكفي عن المرأة بالتتبّة والنّصل والقارُورة . والبّيّت والدّميّة والنّل والقيّد.قال :واليّتب: الرجل الذي يعارِّب صاحبة أو صديّة في كل

<sup>(</sup>٤) انظر الأغاني (الدار) ٢/٢١٨

شىء إشفاقا عليه ونصيحة له . والتكوب:الذى لا يعمل فيه العتاب . ويقال : فلان كستعتب من نفسه ، ويستقيل من نفسه ، ويستدرك من نفسه إذا أدرث بنفسه تغييرا عليها بحسن تقدير وتدير .

وروى أبو العباس عن ابن الأعرافية أنه قال: النُنبَّة: ما عَتَّبِته من كُذَام السراويل. وفي حديث سـلمان أنه كان عَتَّب سراويله فقشة.

### [ تمب ]

قال اللهث : التقتب : شدّة التقاء ، وقد تيب تيقتب تقتبا . وأنعب الرجل ركاته إذا أعجمها في السّقوق أو السّير الخديد . قال : وإذا أعما في السّقوق أو السّير الخديد . قال : وإذا أعمت المغر الجميور فقد أنيب :

> وقال ذو الرمة : إذا ما رآها رأية هييض قلبُســه

جها كانتياض التقب ألتُقتم (<sup>()</sup> ويقال: أتسب فلان نفته في عمل يمارسه إذا أنسبها فيا خَمَّاها وأعمَّلها فيه .

(١) فى الديوان ٢٣٩ ورد الشطر الأول هكذا: \* إذا نال منها نظرة هيض قليه \*

أبو المباس عن سَــَلَـة عن الفرّاء قال : أتعب فلان الفَدَح إذا ملأه (مَلاً يفيض (٢٦) ، فيو مُثْمَّت .

تبع

#### [ تبع )

يقال: تيم فلان فلانا واكبه ؛ قال الله

- تعالى - في قصّة ذي القَرْنِينَ : ثَمَ أَنْهِم

- سبا) (\*\*) ، وقرى : ثم أزَّم سببا

قال أبو عُبَيد: وكان أبو عمرو برالىلاه يقسراً : ثم آتيع سبها بقشديد الناه، ومعناها : تَعِيع . قال: وهي قراءة : أهل للدينة، وكان الكسائية يقرؤها : ثم أتيع سسبها مصنوعة الألف، ومعناها : فق وأدرك .

قال أبو تحبيد: و يتال : أتبت القومتال أفعلت إذا كاموا قد البقولة فلعيقتهم . قال : واتبعتهم مثل (ا) انتعلت إذا مرّوا بك فضيت معهم ، وتبعتهم كيّما مثله . ويقال : ما زلت أتبعهم حتى أتبعتهم ، أى حتى أدركتهم .

<sup>(</sup>۲) سقط ما بين المتوسين في ج

<sup>(</sup>٣) اكية ٨٩/السكيف .

<sup>(</sup>١) ج: ﴿ ﴿ شَالُ ﴾

قال أبو تُعبيد ﴿ وقراءة أبي عمر و أحبّ إلىّ من قراءة السكسائيّ .

وقال الفتراء : أ"تبع أحسن من ا"تبع ؛لأن الا"تباع : أن يسير الرجل وأنت تسير وراءه ، فإذا قلت : أ"تبدته فكأنك قَفَوته .

وقال الليت: تيمت فلانا واتبعته سوا..
وأتبع فلان فلانا إذا تبعه يريد به شراً ؟ كا
أسع الشيطان الذى انساخ من آيات الله فكان
من الناوين ، وكما أتبع فرعون موسى . قال:
وأما النتيم فأن يتتبع في مُهلة شيئا بعد شي. .
وفلان يتتبع مساوى. فلان وأثره ، ويتتبع
مذات الأمور ، ونحو ذلك . قال : والتبع :

وأنشد قول أبي دُوَاد الإياديّ في صفة

. وقسوائم تَبْع لهـا

ما تبع أثر شيء فهو تَبَعه .

من خُلفها رَمَع معلَّق (<sup>()</sup> وقال غيره: يقال لجم التابع: تَبَع ، كا

يقال لجمع الحارس: حَرَّس ولجمع الحادم: خَدَّم. قال: والتابع: التالي .

(۱) هذا من قول زوجه انظر الأغان - ١٦

وقال الغراء في قول الله —جل وعر —: ( فيغرقكم<sup>(٢)</sup> بما كنوتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيماً ).

قال: التيم في موضع تابع أي تابع التأر لإغرافنا إيّاهم. وقيل: معنى قوله: تبيماً أي مطالباً. ومنه قول الله — جل وعز — : ( فاتباع <sup>(7)</sup> بالمعروف وأداء إليه بإحسان ) يقول: على صاحب الدم اتباع بالمعروف أي الطالبة بالديّة ، وعلى القاتل أداء إليه بإحسان. ورفع قوله: ( فاتباع ) على معنى: فعليه اتباع بالمعروف. والآية مستقمى تفسيسيرها في المتالاً من الدين في باب ( عنا يعنو ) عند ذكر توله: ( فرن عُني له من أخيه شيء ).

وفى حديث النبي صلى الله عليه وسلم : الغالم تَنَّ الواجِد، وإذا أُتبِيع أَحَدُ كُم على مَلى. فليَنْسِع ، معناه : وإذا أُحيل أحدكم على ملى. فليحتزا ، من الحوالة .

وفى خديث مسروق عن مُعادْ بن جَبَل

<sup>(</sup>١) الآية (١٩/الإسماء. (٢) الآية (١٧٨/البقرة.

أن الذي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى البمين ، فأمره في صَدَدَة البَقَر أن يأخذ من كل ثلاثين من البقر تنبيها ، ومن كل أربعين مُسِنّة .

أبو مُبيد عن أبي فَقَدَن الْاَسَدَى قال : ولد البقرة أوّال سنة تَكِيب ثُمْ جَذَع ثُمْ ثِيّ ثُمْ زَمَاعٍ ثُمْ سَدَس ثُمْ صَالغ

وقال الليث : النجيع : اليجل المدرك ، إلا أنه يتبع أمّّه تهدُ . والمدّدِ ثلاثة أتيعة ، والجميع الأتابيع جمّ الجمع . وبقرة تُشيع : خُلفها تمييع . وخادم تُشيع : يتبعها ولدها حيثًا أقبلت وأدبرت .

قلت: قول الذيث: التبيع: المدرك رَمَّم، لأنه يدرك إذا أثنى أى صار ثنيا ، والتبيع من البقر بستكل الحول ، ولا يستح تبيعاً قبل ذلك ، فإذا استكل عامين فهو جَذَع، فإذا استكل عامين فهو جَذَع، فإذا استكل عامين توجنك يُسِنُ (' ) والأنتى مُسِنَة، وهي التي تؤخذ في أرمين من البتر . وبقال للأثنى : تبيعة ولذكر تبيع.

(١) في اللسان : دمسن».

وقال الليث : يقال الذى له عليك مال يتابمك به أى يطاليك به : تَدِيسِم.قال : وتابع فلان بين الصلاة وبين القراءة إذا وَآتِي بينهما، فقالهذا على أثر هذا بلا مُهلة بينهما. وكذلك رَسَيتها صبته بثلاثة أسهم تباعا أيولاه . قال:

والتَّبِعة والتِّبِاعة: اسم للشيء الذي للثُفيه بغية شِبُّهُ طلامة وتحو ذلك . قلت: ويقال: فلان تبغ نساء أي يتبعهن،

فلت : و يعال: فلان سبع نساء اى ينبيهن، وحِدْث نساء بحادثهن، وزير نساء: يزورهن، وخِلْبُنساء إذا كان يخالبهن . والجِلْبُ أيضًا: حجابالقلب .

وأمَّا قولَ الْجَهَنِيَّة<sup>(٢)</sup> :

يرِد الياه حَضِيرة رِنفيضَــة مراد النار النار

ورد القطاة إذا اسمأل التُبَعَّمُ فإن أبا عُبيد وأن السكيت قالا : التُبَعّ :

الطـــل ، واسمثلاله : قُلُومه نِصْفَ النهار وضمورُه .

وقال أبو سعيد الضرير : التُبتّع : هو

(۲) هي سيمدي ترثي أخاهـــا أسعد ، کا السان .

الدَّبَران في هذا البيت ، سمَّى تُبَعَّا لاتَّباعه الثريّا 🖖

قِلت: وقد سمعت بعض العرب يستى الدَّبَرَان التابع والتُوَيِّبع . وما أشب ماقال الضرير بالصواب، لأن القطا تر د الياه ليلا، وقلًما تر دها نهاراً ، لذلك (<sup>()</sup> يقال : أَدَلّ من قطاة ، وقول لَبيد يدل على ذلك : فوردنا قبــل فُرّاط القَطــاَ '

إن من وردي تغايسَ النَّهَلُّ وقال الليث: التُبُّع : ضرب من اليعاسيب من أعظمها وأحسمها : وجمعه التبابع . قلت :

وأمَّا تُبَّعُ اللَّالذي ذكره الله في كتابه فقال: ( وقوم<sup>(۲)</sup> تبتّع كل كذّب الرسُلّ ) فقد روينا عن النبي صلى الله عليه و م لم أنه دال : ما أدرى أتبتم كان لميناً أو لا .

وقال الليث: كان تُبُتّع ملكًا من الملوك وكان مؤمناً ، وكان فيهم تبابعة . قال : ويقال: إن ثبت اشتق لمم هذا الاسم من تُستعولكن فيه عجمة وَلُكُنة ، ويقال:هم اليوم من وضائع

تُبَعَّم بتلك البلاد . وفي حديث أبي واقد الليثي : تُاسِنا الأعال فلم نجد شيئًا أبلغ في طلب الآخرة من

الرهد في الدنيا . قال أبو عبيد قال أبو زيد وغيره : قوله : تابعنا الأعال يقول : أحكمناها وعرفناها ويقال للرجل إذا أتقن الشيء وأحكمه :

وروى أبو العباس عن سَلَّمة عن الفر امأنه

قال : يقال تابع فلان كلامه ( وهو تبيع<sup>(١٢)</sup> الكلام ) إذا أحكمه. وَفرس متتابع الخَلْق أي،

و قال ُحَميد من ثور:

قد تا بع عمله .

ترى طَرَفيه يعسلان كلاهما كا اهتز عُود الساسم المتتابع<sup>(1)</sup>

وقال النابغة الذبياني : \* من لؤلؤ متنابع متَسَرّ د(٥) \*

<sup>(</sup>١) كذا لي ح. ولي م: ﴿ كَذَلِكِ ا (٢) الآية ١١/ق.

<sup>(</sup>٣) سقط ما بين القوسين في ج. (٤) هذا في وصف الدُّث . وانظر ديوانه ١٠٤

وق الهامش المتنابع . .

<sup>(</sup>ە) صدرە:

أخذ العذاري عقده فنظمته \*

وأنظر مختار الشعر الجاهلي ١٨٥:

ٽبع

وفال غيره: فلان متنابع اليلم إذا كان عله يشاكل بعضًه بعضًا لاتفاوت فيه وغُصن متنابع إذا كان ستو يا لا أن فيه: ويقال : تابع المرتمُ المال فتنابعت أن سمَّن خَلْقُها فسينت.

> وقال أبو وَجْزَة السعدى : حرَّفُ مُارِكية كالفحل تابعها

ف خِصب عامین إفراق وجمیل و ناته مُغر ق أی تمکث سنتین أو ثلاثاً لا تملقح . و يقال : هو يتابع الحديث إذا کان يَشروه .

وأنا قول سلامان الطائي: أو أنه أطائي المستحتن وإنني أطاف إن سَكن وإنني لن أستحتن وإنني الهُمَّاتَيْخُ فَلَمْ اللهُ أواد: ذخل الذي يُعَتَّمِ ، فطرح الذي يُعَتَّمِ ، فطرح الذي المُعَارِفَام الألف واللام مقامه، وهي لفالمهض الدي

وقال ابن الأنبارئ : إنما أقيم الألف واللام على الفعل المضارع لمضارعته الأسماء وفحديث زيد بن ثابت عنى أبرد أبوبكر

الصدّيق بجمع القرآن قال: فعلقت أتتبُّعُه من اللخاف والعُسُب أراد أنه كان يتتبع ما كتب منه في اللخاف والعُسب ، وذلك أنه استقمى جمع جميع القرآن من المواضع التي كتب فيها ، حتى ماكتب في اللخاف- وهي ألحجارة -وفي المُسُب، وهي جريد النخل. وذلك أن الرَق أعوزهم حين نزل على رسول الله صلى الله عاير وسلم، فأمر كُتَّاب الوحى بإثباته فيا تيسُّر من كيتف ولَوْح وجلْد وعَسِيب و اَلْحَة . وإنما تتبُّع زيد بن ثابت القرآن وجمعة من المواضع التي كتب فيها ولم يقتصير عل ماحفظ هو وغيره - وكأن منأحفظ الناس للقرآن— استظهاراً واحتياطاً ، لئلا يسقط منه حرف لسُو . حفظ حافظه ، أو يتبدُّل حرف بغيره . وهذا يدلك أن الكتابة أضبط من صدور الرجال وأحرى ألاّ يسقط معه شيء . فكان زيد يتتبُّع في مُهْلة ماكتب منه في مواضعه ويضمه إلى الصَّعف. ولا يثبت في تلك الصحف إلا ما وجمده مكتوبًا كما أنزل على النبي. صلى الله عليه وسلم وأملاه على تمن كتبه .' والله أعلم .

وفى حديث أبى موسى الأشعرى أنه قال: اتبعوا القرآن ولا يتبعنّسكم القرآن فإنه من يتبع القرآن يهبط به على رياض الجنّة ومن يتبعه القرآن يرخم في قفاه حتى يقسسدف به في نار جهم .

قال أبو عُبيد فولا : انبعوا الترآن يقول : اجعلوه إمامكم ثم اتلوه ؛ كما قال الله – عزّ وجل – : ( الذين آنيناع <sup>(2)</sup> الكتاب يتلونه حقّ تلاوته ) أي يتبعونه حق اتباعه .

وأما قوله: ولا يتبعنُّكُم القرآن فإن بعض الناس محمله على معنى: لا يطلبنكم القرآن بتضييمكم إيّاه ، كما يطلب الرجل صاحبه بالتبعة

قال أبو عبيدً : وهذا معنى حسن يصدّقه الحديث ألآخر : إن هذا الترآن شافع بشنّع ، وما حل مصدّق، فجله يمحل بصاحبه إذا لم يتبع ماقيه .

قال أبو عبيد: وفيه قول آخر أحسن من هذا : قوله : لا يتيمنكم الترآن : لا تدعوا العمل به فتكونوا قد جملتموه وراء ظهوركم؟

(١) اكاية ١٢١/البقرة .

كافعل اليهود حين نبذوا ماأمروا به وراء غلهورهم. وهذا قريب من المنى الأول؛ لأنه إذا اتبعه كان بين بديه ، وإذا خالنه كان خُلفه.

ثعلب عن ابن الأعرابيّ ، قال، : التُمَّع : سيد النحل ، والتُبُّع : الظلّ .

ومن أمثال العرب السائرة : أتبيع أفر سَ لجاتمها ، يضرب تمثلا للرجــل يؤمر, مرتبًّ الصّنيعة وإتمام الحاجة .

### [ بتے ]

ف حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن البيتم نقال : كلّ شراب مسكر فهو جرام .

قال <sup>٢٢</sup> أبر عُبيد: البِشْع: نَبِيِذُ المَسَل، وهو خَمْر أهل المِن.

وقل الليث : البَسِّع : الشديد المفاصِل والمَوَّاصِل من الجسد .

: : (۲) غريب الحديث ۱۸۲ .

قلت : وغيره يجعل البَّتَع طول المُنْق، يقال : عُنُق بَيشِع و بَيْعة .

وقال الراجز :

\* كل عادة بشع دلياما<sup>(۱)</sup>
 وقال ألآخر<sup>(۱)</sup>

\* يرق الدّسيعُ إلى هادله كتيع \*

وروى أبو العباس عن إن الأعرابي قال: التبسع . الطويل العُمْق : والتلِم : الطويل الظف .

وقال ان شميل : من الأعناق التُبَعّ وهو الغليظ الكثير اللح الشديد . قال : ومها الرقف وهو الدقيق ، ولا يكون إلاّ لمَتيق

ويقال: البَتَتَع فيالنُمْق: شدّنه، والتَلَعُ: طوله. ويقال: بَشِيع فلان على بأمم لم يؤامرنى فيه إذا قطعه دونك .

وقال أبو وَجْرَة السَّعْدَى :

بان الخليط وكان البينُ ﴿أَنْجُـةً

ولم تخفّهم طى الأسم الذى بَعبوا بتموا أي قطموا دوننا . ويقال : عُنُق أبتم وبَشِيع

وروى أبو تراب عن أبى يُحَجَّن قال ؛ الانبتاء والانبتال ؛ الانقطاع .

و فان أبو زيد:جاء القوم أجمون أبصعون أبتعون بالتاء ، وهذا من باب التأكيد .

# باللعبن والتاءمع الميهم

عتم ، حمت ، متم ؛ مستعبلة . [عتم]

أخبرتي النسمذري عن أبي العباس عن

(۱) ددلیلها فی المسان «تالیلها» (۲) هو سلامة بن جندل . والبیت من شعره فی وصف النوس من قصیدة مفصلیة . وعیزه : در از ه ه مک له ۱۱۱ . منز در سد

ابن الأعرابي : قال عَتَمَّ الليل وأَعَمَّ إذْ مَرَّ منه قِطْمة : وقال : إذا ذهب النهار وجاء الليل فقد جَنّع الليلُ .

ورُوى عن الذي صلى الله عليه وسلم أنه قال : لايغابـ مُسكمُ الأعراب على اسم صلاتكم المشاء ، فان اسميا في كتاب الله العشاء ، و إنما

إيّاه . وقرِّمى عاتم أى بطى ُ . وقد عَتَم قِراه ، وأعتمه صاحبه أى أخِّره .

وقال الشاعر :

فلما رأينسا أنه عاتم القرِك

بخیار ذکر تا لیاة اله تشب گزادما وروی سَلَمَـة عن الفراء أاد تال ؛ یقال ؛ قد أعتمت حاجتك أی أخرتها ، وعَتَدت حاجتك . ولغمة أخرى : أعتمت حاجتك أی أطأت .

> وأنشد قوله : معاتبرُ القرَّى شُرُف إذا ما

ع رَبِّ الْمَارِ الْمَارِينِ اللَّهِ ا وقال الطرمّاح بمدح رَجِلا :

وقال الطورِماخ بمدح رجار : متى يَعْدِ يُنْجَزِ ولا يَكتبل

منه العطايا طولُ إعتامها<sup>(١)</sup>

وروى أبو العباس عن بن الأعرابي أبه قال: النُمُّ يكون فعالهم مدحا، ويكون ذاً، جمع عاتم وعَتُرُم . فإذاكان مدحا فهو الذي يَمُرى ضِفانه الليل والنهاز . وإذاكان تتا

(٣) الديوان ١٦٣٪

الإبل معناه : لاتسمّوها صلاة العَتَمة ؛ فإن الأعراب الذين يَحْلُبُون إبامِم إذا أعتموا -أى دخلوا في وقت الْهَتَمة ، - سَمُّوها صلاة العَتَمة ، وسمّاها الله ( في كتا يه (١) ): صلاة العشاء ، فسَمُّوها كما سمَّاها الله ، لا كما سمَّاها الأَعْرَابِ. وعَتَمَة الليلِ: ظَلَامَ أَوَّلُهُ عندسقُهِ ط نُور الشَّفَق. يقال: عَتْمَ الايل كَيْمِيِّم. وقد أعْتُم الناسُ إذا دخاوا في وقت العَتَمة . وأهل البادية مرُ محون نَعَمَتُهم بُعَيد المغرب، ويُنيخونها في مُرَاحِها ساعة يستفيقونها: فإذا أفاقت-وذلك بعد مَرَ . تُعلمة من الليل -- أثار وها وحلبوها . وتلك الساعة تُسمَى عَتَمة . وسمعتهم يقولون : . استعيده ا نَعَدَ سَكُم حتى تُفيق ثُمُ أحتاء ها . ويقال : قعد فلان عندنا قدرَ عَتَمة الحلائب أي احتبس قدر (٢٦ احتباسها للإفاقة . وأصل العَثْمُ في كلام العرب المُكث والاحتباس ؛ يَقَالَ : ضرب فلان فلانًا فيا عَتَّم ولا عَتَّب

يُعْتَمَ بحلاب الإبل. قوله إنما يُعْتَمَ محـــلاب

ولاكذَّب أى لم يتمكَّث ولم يتباطأ في ضربه

<sup>(</sup>١) سقط ما بين القوسين في ح (٢) سيقط في جد

فهو الذي لاتجانب لبن إبل مُمسيًا حتى بيأس من الضيف .

وتال\اليث بن المفافر": يقال: عَمَّم الرجلُ يُعْيِّم إذا كف" عن الشئ بعد المفى فيـه ، وأكثر مايقال: تَمَّم تعتيماً .

وفى الحديث أن سَلْمان غرس كذا وكذا رِدِيّا رالنبيّ صلى الله عليه وسلم بناوله وهو يَمْرِس: فما عَتْمت مُهما ودِيّة أى ماأبطأت حَى عِلْمَتَ.

وقال الليث: الدّتمة هو النّلُث الأول من الليل بعد غيبو به الشُّذَق ؛ يقال أعتم الرجل إذا صار فى ذلك الوقت . وعتمّو تعتيماً إذا ساروا فوردوا فى ذلك الوقت . وكذلك إذا صدروا فى تلك الساعة .

وقال غيره: ناقة عَنُوم، وهي التي لاتزال تُسَتَّى حتى تذهب ساعة من الليل، ولا تُحُلب إلاَّ بعد ذلك الوقت .

. وقال الراعي :

أدرُّ النِسَا إذ لا ندُر عَتُومها (١) \*
 وروئ ابن هانىء عن أبى زيد الأنصارى

(١) في اللسان (عتم ) كيلا تدر .

عَتَمَةُ سُخِّيله ، حلَّ أهلها برُمَيله . أي قدر احتباس القمر إذاكان ابن ليلة ثم غروبه قدر عَتَمَة سَخُلة برضع أمّه ثم يَحتبس قليلاثم بمود لرضاع أمد . مرذلك أنَّ تفو فالسَخْل أمَّه فُواقا بعد مُواق ينرب ولا يطول. وإذا كان القمر ابن لياتين قيل ! : حديث أمتين، بكذب وَمَنن. وذلك أن حديثهما لايطول لشُغُلما بمهنة أهامهما وإذاكان انن ثلاث قيل : حديث فتيات ، غير مؤتلفات . وإذاكان ابن أربع قيل : عَتَّمة رُبَّع، غير جائع ولا مرضَّع. أرادو أن قدر احتباس القمر طالعاً ثم غروبَه قدرٌ فواق هذا الرُبُع أو فواق أمّه . وقال ابن الأعرابي : عَتْمَةً أَمَّ الرُّبَعَ . وإذا كان ابن خس قيل : حديث وأنس، ويقال: عَشَاء خلفات قُمْس/ ص ٩٢ ! وإذا كان ابنست قيل: سر وبت. وإذا كان ابن سبع قيل: دَلْجة الضَّبُع. وإذا كان ابن ثمان قيل: قمر إضحيان. وإذا كان ابن تسع قيل 'يلتقط فيه الجزع . وإذا كان ان عشر قيل له : مختِّق الفجر . والعُتُم من الزيتون : ماينبت في الجبال .

أنه قال: العرب تقول للقمر إذا كان ابن ليلته:

وقال الهذلى<sup>(۱)</sup> : من فوقه شُعَب تُورٌ وأسفله

َجَيْ تنطَّق بالطَّيَّان والعَتَم

وثمرء الزَّغْبَج . وقال!بن الأعرابي : النَّمُّ : الزيتون البَرَّى لاتحمل شيئاً . وقال ذلك الليث .

[ عت ] .

قال الليث: التمت: أن يَعْمِت الصوف، فَتِلْفَ بَعْضَه على بعض مستطلاً أو متّخذا حَلَّقَة ، كما بنعله النَّرْ ال الذي يغزِل الصوف فيلقية في يده. والاسم القييت، وثلاثة أعمِتة ثم "حُتّ. وأنشد:

يَظُلُ في الشاء يرعاها ويُحلّبهِــا ويَعْمِت الدهرَ إِلاَ رَيْثَ يَهْمَيْدُ

ويقــال: حَمَّت القييث بُعَمَّته تَعميتا. أبو العباس عن عرو بن أبى عمرو عن أبيه أنه انشده:

فظل مَنْ يَشِت في قَوْط وراجلة يَكُنْتُ الدهرَ إلاّ رَيْثَ يَهْتَبد

(آ) مُو ساعدة . وانظر ديوان الهٰدَايين ١٩٤/ وفيه بعض تفيير عما جنا .

قال: بعتت: يغرل، من التهيئة وهي القطعة من الصوف، وقال: يَكَفِّت: يجمع ويحرص، إلاساعة يتعد يطبخ الهييد. والراجلة: كَبْش الراعي بحسل عليه متاعه. أبو العباس عن ابن الأعوافية قال: التهييت: الحافظ العالم القطين. وأنشد:

ولا تَبَنَّ الدهسرَ ما كُفِينا ولا تُمَكِّ القَطِف التيبتا ويقدال: فلان تمنيت أقرائه إذا كان يقهرهم ويلتُهم، يقال ذلك في الخرب وجَودة الرأى والم بأس العدق وإنخائه. ومن ذلك قيل القائف الصوف مُحتّ، واحدها تحييت؛ لأنها "تقمت أي تُلفّ. وقال الهدفية ("

ذكر الله ــ عزّ وجل ــ المتاع والتمتّع

 <sup>(</sup>۲) هو أبو العال برثى ان عم له يقدال عبد ان زهرة . واقتلر ديوان الهذايين ۲۰۰۱
 (۳) ما بين الغرسين في ج

والاستمتاع والتمتيع في مواضع من كتابه ، ومعانيها \_ وإن اختلفت \_ راجعة إلى أصل واجد. وأنا مفسركل لفظة منها على مايصحّ لأهل التفسير ولأهل اللفة ؛ لئلا تشتبه على مَن أراد عممها ، ولأقرِّ بها على من قرأها . والموقق للسمواب ربّنا جلّ وعرّ . فأمّا المتاع في الأصل فكذل شيء ينتفَع به وُيتبلُّغ به ويتزوَّد ؟ وإنفاء مأتى عليه في الدنيا . وقول الله \_ جلّ وعز " \_ : ( فمن (١٠ تمتّع بالعمرة إلى الحبج ) (وصورة (٢) المتمتّع بالعمرة إلى الحج): أَن يُحرِم بالعمرة في أشهر الحجّ ، فإذا أحرم بالعمرة بعد إهلاله شوالا فقد صار متمتّعاً بالعمرة إلى الحجّ. وُسمّى متمتّعا بالعمرة إلى الحج لأنه إذا قدم كآة وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمَرْوة حَلّ منعمرته وحلق رأسه -وذبح نُسُكه الواجب عايه نتمتُّعه ، وحلَّ له كلُّ شيء كان حرم عليه في إحرامه : من النساء والطيب، ثم ُ ينشىء بعد ذلك إحراماً جديداً للحجّ وقت بهوضه إلى مِنَّى أو قبل

ذلك ، من غير أن بحب عليه الرجوع إلى المقات الذي أنشأ منه عُمرته . فذلك تمتعه بالعمرة إلى الحجّ أي انتفاعه وتبلُّغه بما انتفع به : من حِلاَق وطيب و تنظُّف وقضاء تَفَث· وإلمام بأهله إن كانت معه ؛ وكل هـذه الأشياء كانت محرَّمة علمبه<sup>(١)</sup> ، فأبيح له أن : يُحِيلٌ وينتفع بإحلال هذه الأشياء كلها ، مع ما سقط عنه من الرجوع إلى أيفات والإحرام منه بالحج ، والله أعلم . ومن همنا قال الشافعيّ: إن المتمتَّــع أخفَّ حالًا من القارن ، فافهمه . وأمَّا قول الله \_ جلَّ وعِز" \_ : ﴿ وَالْعَطَافَاتُ ﴿ وَالْعَطَافَاتُ ﴿ وَالْعَطَافَاتُ ﴿ وَالْعَطَافَاتُ ﴿ وَا متاع بالمعروف حُمًّا على المتقين ) ، وقال في موضع آخر : ( لا جناح (٥) عليكم إن طَّلقتم النساء ما لم تسوهن أو تفرضوا لمن قريضة ومتسوهن على الموسع قدره وعلى المقتر تدره متاعًا بالمعروف حثًّا على المحسنين). قلت: وهمذا التمتيع الذي ذكره الله للمطلقات على وجبين ، أحدهما وأجب لا يسعه تركه ، والآخر غير واجب يستحبُّ له فعله . فالواجب

<sup>(</sup>٣) من ح

<sup>(</sup>٣) من ج. (٤) الآية ٢٤١ / النقرة .

<sup>(</sup>ه) الآية ٢٤٦ / التقرة ".

<sup>(</sup>١) الآية ١٩٦/البقرة . (٢) سقطت الوآق في اللسان ، وسقط ما بين

للطُّلَّقة التي لم يكن زوجها حين تزوّجها سَمَّى لها صَداقًا ، ولم يكن دخل بها حتى يطلُّقها ، : فعانيه أن يمتّعها بما عزّ وهان من متاع ينفعها به : من ثوب ُلبسها إيَّاه ، أو خادم تخدمها أو دراهم أو طعام . وهو غير موقّت ؟ لأن الله \_ عز وجل \_ لم محصره بوقت ، وإنما أمر بتمتيعها فقط ؛ وقد قال : على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعاً بالميروف. وأما المتمة التي ليست بواجبة وهي مستحبَّة من جهة الإحسان والمحافظة على العهد فأن يتزوج الرجل امرأة ويستمي لها صداقًا ، ثم يطلقها قبل دخوله مها وبعده ، فيستحبُ أن يمتّعها مُتّعة سوى نصف الهر الذي وجب عليه لها إن لم يكن دخل سها ، أو المر الواجب كله إن كان دخل مها . فيمتمها مُتُعة ينفعها مها ، وهي عير واجبة عليه ، ولكنه استحباب ليدخل في جملة المحسنين أو المتّقين ، والله أعلم . والعرب نسَّى ذلك كلَّه مُتعة ومَتَاعا وتَحْمَما وَحَمَّا . وأمَّا قول الله \_ جلَّ وعز \_ : ( والذن(١) يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصيّة لأزواجهم

متاعاً إلى الحول غير إخراج) فإن هذه ألآية منسوخة بقول الله يجار وعز ي: (والذين ١٦) يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً ) فُقام الحول منسوخ باعتداد أربعة أشهر وعَشْر ، والوصيّة لهنّ منسوخة بما بيّن الله من ميراثها في آية المواريث . وقرىء ( وصيَّةً لأزواجهم ) و (وصيَّةٌ ) بالرفع والنصب . فمن نصب فعلى المصدر الذي أريد به الفعل ، كأنه قال: ليوصوا لهنَّ وصَّيَّةً . ومَن رفع فعلى إضمار : قَعَلَيْهِم وصَّيَّةُ ۖ لأَزُواجِهِم . ونصب تموله : (متاعاً) على المصدر أيضاً ، أراد : متموهن متاعا . والمتاع والمُتعة اسمان يقومان مقام المصدر الحقيقيّ ، وهو التمتيم ، أي انفعوهن ما توصون به لهنّ من صلة تَقُوتهنّ إلى تمام الحول. وأما قول الله \_ جل وعز " \_ في سورة النساء بعقب ماحَرَّم من النساء فقال : ﴿ وَأَحِلُّ لكر" ما ورأء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مساكمين ) أى عاقدين النكاح

<sup>(</sup>٢) الآية ٢٣٤/البقرة .

۲٤ ١٦/ النساء ,

الحلال غير زناة ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ) فإن أبا إسحق الزَّجاج ذكر أن هذه آية قد غلط فيها قوم غَلَطا عظيما لجاميم ؛ باللغة . وذلك أنهم ذهبوا إلى أن قوله: (فما استمتمر به ممن فا توهن أجورهن فريضة ) من المُتَّعة التي تز. أجمع أهل العلم أنها حرام ؛ وإنما معنى (فما استمنت م به سهن ): فما نكحتموهُ منهن على الشريطة التي جَرَت في الآية ، أنه الاحصّان ، أن تبتغوا بأموالكم محصنين أى عاقدين النزويج ، أى فما استمتمتم به منهن على عقــد النزويج الذي جرى ذكره ( فَآ تَوهِن أَجُورِهِن فَريضَة ) أَى مُهُورِهِنّ . فإن استمتع بالدخول بها آتى المهر تامًا ، و إن استمتع بعقد النكاح آتى نصف المهر . قال : والمتاع في اللغة : كل (١٦ ما انتُفِـع به ، فهو متاع . قال : وقوله : ﴿ وَمُتَّعُوهُنَّ عَلَى المُوسِّمُ قدره) ليس بمعنى: زود؛ هن المُتم ؛ إنما معناه: أعطوهن ما يُستمتُّعن بهِ . وكذلك قوله : َ (ولِلمطاقات متاع بالمعروف). قال : ومن زعم أن قوله : ( فما استمتعتم به منهن ) المتعة

التي هي الشرط في التمتّع الذي يفعـــله الرافضة فقد أخطأ خطأ عظما ؛ لأن الآية وانحة بيَّنة . قلت : فإن احتجّ محتجّ من الروافض بما يروى عن ابن عباس أنه كان يراها ١٠ لالا ، وأنه كان يقرؤها : (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمّى ) فالثابت عندنا أن ابن عباس كان يراها حلالا ؛ ثم لمثًّا وقف على نهمي النبي صلى الله عليه وسملم عنها رجع عن إحلاله! ٤ حدَّثناه محمد بن إسحق ، قال : حدثنا الحسن ابن أبي الربيع ، عن عبد الرزاق ، عن ان جُريع عن عطاء ، قال : سمعت ابن عباس يقول : ماكانت الْمُتَّمَّة إلاَّ رحمة رحم الله بها أَمَّة محمد، فلولا نهيه عنها ما احتاج إلى الزنى أحد إلاّ شَهِّي: والله لكأنى أسمع قرله: ( إلا شَــقِّي) عطاء القائل . قال عطاء : فين الني ي سورة النساء : ( فما استمتعتم به منهن ) إلى كذا وكذا من الأجَل ، على كذا وكذا شيشاً مسمّى . فإن بدا لَهَا أن يتراضيا بعد الأجل فنعَمْ ، وأن تفرَّقا فنعَمْ ، وليس بنكاح . قلت : وهذا حديث صحيح ، وهو يبيِّن أن ابن عباس صحّ له نهى النبيُّ صلى الله عليه وسلم

<sup>(</sup>١) سقط أن ج،

عن المتعة الشرطيَّة ، وأنه رجع عن إحلالها إلى تحريمها . وقوله : ( إلاَّ شَقِّي ) أَى إلا أَن يُشْنِي أى يُشرف أى على الزنى ولا يواقعه ، أقام الاسم \_ وهو الشُّنَى \_ أنَّام المصدر الحقيق ، وهو الإشفاء على الشيء ، وحَرَّفَ كُلِّ شيء شفاه ، ومنه قول الله \_ عزّ وجلّ \_ : (على شَغَا (١) جرف هار ) : وأشنى على الهلاك إذا أشرف عليه . وإنما بيّنت هذا البيان لثلا يغُرّ بعضُ الرافضة غرّ من المسامين فيُحِلُّ له ما حرّمه الله \_ حلّ وعزّ \_ على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فإن النهى عن المُتعة الشرطية صحّ من جهات لو لم يكنّ فيه غير ما رُوى عن على بن أبي طالب ومهيه ابن عباس عنها لكان كافيًا . والله المسدّد والموقّق ، لا شم يك له ولا نَديد. وأمّا قول الله ــ جلَّ وعزَّ ــ : ( وأن (٢٦ استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعاً حسناً إلى أجل مسمَّى) فمعناه: أى يبقيكم<sup>(٣)</sup> بقاء في عافية إلى وقت وفاتـكم ، ولا يستأصلكم بالعذاب ، كما استأصل أهل

التُترَى الذين كفروا . ومَتّع الله فلاناً وأمتمه إذا أبناه وأنسأه إلى أن ينتهى شَبّابه . ومنه قول كبيد يصف مخلاً نابناً على المـادحتى طال طِواله في الساء ، فقال :

سُحُق يَمْتَعَهَا الصَّفَا وسَريَّهُ عُمَّ نواع بينهن كُرُوم<sup>(1):</sup>

والعتما والسري : مهران يتعلّجان من 
هر محمًّ الذى بالبحرين يَسق قرى هَجَرَكُها .
وقول الله - عزَّ وجل - : (ليس (ق) عليكم 
جناح أن تدخلوا بيونا عبر مسكونة فيها متاع 
مسكونة الخابات والفنادق التي ينزلها السابلة 
بها الحرابات التي يدخلها البناء السبيل الانتفاض 
من بول أو حكرة . ومعنى قوله : ( فيها متاع 
مستقرين عن أبصار الناس ، فذلك للتاع . والله 
أعلم عا أواد . وقال ابن المغلز : التاع من أمتمة 
أعلم عا أواد . وقال ابن المغلز : التاع من أمتمة 
البيت : ما يَسميته به الإنسان في حوانجه ،

<sup>(</sup>٤) اظر الديوان ١/٩٣٠.

<sup>(</sup>٥) الآية ٢٩/النور .

<sup>(</sup>١) الآية ١٠٩/التوبة.

 <sup>(</sup>۲) الآية ٣/هود .
 (٣) لسان : و يبقكم . . .

وكذلك كلّ شيء . قال : والدنيا متاع الغرور يقول : إنما العيش متاع أيام ثم يزول ، أي بقاء أيام . ويقال : أمتع الله فلانا بفلان إمتاعاً أي أبقاء الله ليستمنتم به فيا يحبّ من الانتفاع به والسرور بمكانه . ويقول الرجل لصاحبه : أبد راداً أتزوده ، أو قوتاً أقتاته . ومنه قول يُرد راداً أتزوده ، أو قوتاً أقتاته . ومنه قول يُرد شي يصف صائداً :

\* من آل آمهان ببغی سحیه متمالاً \*
أی ببغی لاشحابه صیداً پمیشون به . والتیم
جع مُتّمة . قال اللیث : ومنهم من بقول :
مِتّمة ، وجمها مِتّم . قال اللیث : ومنهم من بقول :
قال : المُتّمة . الزاد القایل ، وجعهامُتّم . قلت :
وکذلك قول الله —عزّ وجلّ — : (یاقوم ۲۵)
إن هذه الحياة الدنيا متاع ) أى بُلغة بُنيلت به
لا بُنيق له ، ومنه امنع الله بك . ويقال : مَتّم
النهار مُتوعاً إذا ارتفاع حتى بلغ غاية ارتفاعه
قبل أن يُزول ، ومنه قول الشاعر :

(۱) البيت بهامه کم في الصبح المنير ب ۸۰: حتى إذا فر قرن النمس صبحها دو آل بهان يغي سميه التما (۲) الارة ۲۹ اطاد

وأدركنا بها حَكمَ بن غرو وقد متسع النهان بنا فزالا ويقال للحبل الطويل ماتع . وننيذ مات إذا اشتدَّت حرته . وقال أبو عموو : الماتع من كل شيء : البالغ في الجودة الناية في بابه :

خذه فقــــــد أعطيته جيدا قد أحكت صغتُــــه مانما("

أبو عبيد عن الأحمر مَتَعَت بالشّى، : ذهبت به . قال : ومنه قيل : اثن اشتريت هذ الفلام لتتَّنتَعَنَّ منه بنلام صالح أى لتذهبنَّ وقال أبو زيد : أمتعت بأهل ومالى أى تمتمت به . قال : ومنه قول الراعى :

خليطين من شَعبين شكَّى تجاور! زمانا وكانا بالتفرق أمتد وقال الكسائى: طالما أمُشِم بالعافية .

فى معسنى : مُثِّع وتمثّع . الخرّانيّ عن ابن السكيت :قال أبو عرو : أمتمت عن فلان أى استفنيت عنه . وقال الأصمح في قيم ا. الراعى :

\* .. وكانا بالتفرق أمتما \*

(٣) للأسود العجلى كما فى الأساس (متم) .

أى إذا احمرَّت الأكفُّ والأشاجع من الدم .

# ابواب العتين والظاء

ع ظ ف ، ع ظ ث ، مهلان . ع ظ ر استعمل منه عظر ، رعظ .

[عظ]

أُو عبيد من أَي الجرّاح قال: إذا كَفَلَّ الرجل شُرْبُ الماء وثقُل في جَوفه فذلك الإعظار، وقد أعظرنى الشرابُ. أبو العباس عن ابن الأعرابية : اليظار : الامتلاء من الشراب : وقال شمر : التظاريّ : ذكور الجراد . وأنشد :

(١) الآية ٢٩/التوبة .

غدا كانتك في حُسدنه ردوسُ التقاريُ كالنّعجُدد والمآس : النثب ، وحُدْله : حُجْزة إذاره ، والمُنتجُد: الزبيب ، وقال إنهالأعرابي : المُظرُّجِم عَظُور ، وهوالمثلُّ من أي الشراب كان ، وقال أبو عمو : اليظرُّر : القمير من الرجال ، وقال الأسمى : اليظرُّر : القوي النيظ ، وأنشد :

تُطَلِّح العظير ذا اللوت الصَيِث \*
 وقال ابندريد: اليظير: الكَنَّرُ الغليظ.

 <sup>(</sup>٩٠) نسبه في اللسأن إلى جرير .

رعظ

#### [رعظ]

أبوعبيد عن الأصمى : الرُعظ : مَدَّخَل النَصَل في السهم ، وجعه أرعاظ . ومن أمثال السرب : إن فلانا ليكسر عليك أرعاظ النَبل ، يشرب للرجل الذي يشتد عضبه . وقد فيسر طي رجهين . أحدها أنه أخذ معها وهو غصبان خديد الفض و حكان تبتكت بنصله الأرض وهو واحم تسكما شديد النافي أنه مثل قولم : إنه السهم . والقول الثاني أنه مثل قولم : إنه ليحرق عليك الأرم أي الأسنان ، أرادوا أنه كن يَعمرِ في بأنيابه من مدّة غضبه حتى عَنتَت ليناخُها من شدّة العمريف ، شبّه مداخل الأنياب ومنابتها مداخل (النيال الذي يُدخل فيه مينخ وقال أبو خَيرة : سهم مر وط ، وضعه بالضعف وقال اليث : الرُعظ : الذي يُدخل فيه مينخ وقال اليث : الرُعظ : الذي يُدخل فيه مينخ

يَرْمَى إِذَا مَا سَـــدُّد الأرعاظا

على قسى خرّ بظت حِرباظا. وسهم مرعسوظ إذ انكسر رُعظُه فشَدّ بالتَقَب فوقه ، وذلك التَقَب يستَّى الرصاف .

(١) في اللسان: « عداخل » .

## ع ظ ل

استمل من وجوههن (۱۲ عظل، طلع، لعظ

[ عظل ]

روى من عمر بن الخطّاب أنه قال لقوم

من العرب : أشعر شعراسكم من لم يعاظل

الكلام ونم يتّم عُوشِته. قوله : ( لم يعاظل

الكلام أى لم يّمل بعضه على بعض، ولم

يتكم بالرجيم من القول ولم يكرّز الانفظو المنى.

وحُوشى الكلام : وَحَشْمَة وغربيه . ومن أيّام

العرب المعروفة يوم التنقل في وهو يوم معروف.

ويقال أيضاً : يوم التنقل ، سمى اليوم به

لركوب الناس فيه بعضهم بعضا .

وتمال الأصمى: ركب فيه الثلاثة والانتان الدابَّة الراحدة . وتعقَّل القوم على فلان إذا تركّزوا عليه يضرعونه .

وقال اللبث : عَظَل الجراد والكلاب كل ما بلازم في السيفاد ، والاسم العيظال ؛ وأنشد :

كلاب تَمَاظَلُ سودُ النِقَا حَرِيمُ تَمَم شيئياً وَلَم تَصَعَلَدُ

(۲) چ: د وجوهه ۲ .

. [ ظلع ]

أبو عبيد عن أبى عمرو قال : الظالع : المُّهَمَ. قال : ومنه قوله :

\* ظالم الرب ظام \*

قات : هذا بالفاء لا غير . وأما الفالم وينال : صَلّه عنه لك ، وقد صَلّع يَشْلَم . وينال : صَلّه عنه للن أى مَيْك معه . وينال : صَلّه عنه الله المندي عن أيى العباس عن ابن الأعرابة أنه قال : يقال : اردق على ظلّمك ، فيقول : رقية رُقيًا . ويقال : ارق على ومعناه : أصلِح أمرك أولا : ويقال : ويقال نومينه : أصلِح أمرك أولا : ويقال : ق على ابن هاى عن أبي زيد : تقول العرب : أقالان على غَلْمُك ، أي كُون فيني عالم بساويك . وقا للوراد : فانن عالم بساويك . وقال الوراد : فالان يرقا على غَلْمه أى يسكت على خالم وعيه . وقال ابن المغلم : الغلم ، الخلك على دائه وعيه . وقال ابن المغلم : الغللم ، الخللم المنافذ ، واقد خالم في مشه ، يغلكم ، غللم ، غللم . الخلل المنشو ، يغلكم ، غلكم ، غلكم

(١) كذا في م ، ج. وفي اللسان : «أرقأ» .

وقال كثتر:

قال : وجَرَاد عَظْـلَى : متعاظلات ؛ وأنشد :

یا أمّ عمرو أبشری النُشرَی موت ذَرِیْع وجَرَاد عَطْلَ

قلت : أراد أن يقول : يا أم عاص فلم بستقم البيت فقال: يا أمّ عمرو. وأمعام: كُنْية السَبَعُ ، والعرب تضرب بها الْمُثُلُ في اُلْحُتَى . ويجيء الرجال إلى وجارها فيسُدُّ فسه بعد ما يدخله لئلا ترى الضوء ، فتحدل الضبع عليه، فيقول لها: خامري أم عامر، أبشري برجال قَتْلَى ، وجَرَاد عَظْلَى، فتذِلَّ له ، حتى بَكْعَمها ، ثم يجرّها ويستخرجها . وتعاظلت الجرادُ إذا تسافدت . وأخرر في المنذريّ عن ثعلب عن ابن الأعرابي بمال : سَفَد السِّبُع وعاظل. قال: : والسباع كلُّما نُعاظل . والجراد والعظاء تعاظل ويقال : تعاظلت السباع وتشابكت. قال : إ والمُظُل: هم المجبوسون، مأخوذ من المعاظلة . وقال ابن شميل : يَقَال : رأيت الجراد رُدَانَى ورُكَايَى وعُظَالَى إذااعتظلت. وذلك أن ترى أربعة وخمسة قد ارتدفت .

وكنتُ كذات الظَلْم لَـا تحاملت

على ظَلْميا يوم العثَار استقلَّت(١) ويقال : هذه دابَّة ظالم وبرْ ذون ظالع ، منهر هاء فيهما . وروى أبو عُبيد عن الأصمي نى باب تأخير الحاجة ثم قصائبها في آخر وقتها :· من أمثالم في هذا: إذا نام ظالع الكلاب، قال : وذلك أن الظالع منها لا يقدر أن يعاظِل مع صِحاحها لضعفه ، فهو يؤخّر ذلك وينتظر فراغ آخرها فلا ينام ، حتى إذا لم يبق منها شيء سَهَد حيننذ ثم ينام . ونحو ذلك قال ابن شميل في كتاب الحروف. وقال ثابت بن أبي ثابت في كتاب الفروق: من أمثال العرب: إذا نام ظالع المكلاب ، ولا أفعل ذلك حتى ينام ظالع الكلاب . قال : والظالع من الكلاب : الصارف . يقال صَرَفَت الكلبة وظلمت وأجعلت واستطارت إذا اشتهت الفحل. قال: والظالع من الكلاب لا تنام (٢) ، فتضرب (٣) مَثَلا للمهتم بأمره الذي لا ينام عنه ولا يهمله .

(١) انظمرها في تاثيتمه الطويلة في الأمالي . 1 - 1/4 (٢) أن م: «ينام».

(٣) في م: و فيضرب » .

وأنشد خالد من بريد قول الحطيثة بخاطب خيال امه أة طَرَّقَه:

تسدّيتنا من بعد ما نام ظالم أل

كلاب وأخبى نارّه كلُّ موقد

قال أبو الهيشم : قال بعضهم : ظالع الكلاب : الكلية الصارف ، بقال : ظَلَعت السكلبة وصَرَفت ، لأن الذكور يتبعنها ولا يدغنها تنام، حكاه عن أعرابي . قال: وقال غيره : ظالم الكلاب: الذي ينتظرها أن تسفد ثم يسفد بعدها . قال الأزهري . والقول ماقاله الأصمعيّ في ظالم الكلاب، وهو الذي أصابه ظَلْم أي غَمَزْ في قواتُمه فضعف (١) عن السفاد مع السكلاب . قال : وقوله : ارقَأُ على ظلعك أى تصقد في الجبل وأنت تعلم أنك: ظالع ، لا تجهد نفسك .

#### [ لعفل ]

قال ان الظفر: يقال: هذه جارية ملمَّظة إذا كانت سمينة طويلة . قلت : ولم أسمع هذا الحرف مستعملا في كلام العرب لغيره . وأرجو أن يكون ضبطه.

<sup>(</sup>٤) فيم يحت وفضيفت » .

عظن ، عنظ ، ظمن ، نعظ مستعملة .

#### [ عنان ] ·

أهمله الليث.. وروى أبو العباس عن ابن الأهرابيّ قال : أعفل الرجر إذا عَمَلُط جِسمه . قال وأنفظ إذا اشتهى الجاع . ولا أحفظ أعظن لغير ابن الأعرابيّ : وهو تقد مأمون .

#### [عنظ]

قال ابرالمظفّر: المُنظُوان: بَتْ . قال: ونوبه زائدة ، إذا استكثر منه البعير وَجِمع بَطْنَه . وألى: وأصل السكلة عينوفينا، وواو. قال: والمُنظُون : الجرادة الأنقى . والمُنظُب: الله كر . وروى أبو عُبيد عن الفراء أنه قال: المُنظُون : القاحش من الرجال ، والمرأة عُنظُورات . واقال الرجل البَسلين عُنظُورات : إن ويقال الرجل البَسلين والفَحش : إنه ليمُظيان ، والمرأة : عنظيانة ، وهو ومثله رجل غِنظيان وامرأة خِنظيانة ، وهو يعتنظي ويُعتَظي ويُعتَظي ويُعتنظى ويَعتنظى ويتنا الراجو (١٦)

## \* باتت تعنظى إلى سَمْع الحاضر \*

أى تُستِّع بكِ وتفضعكِ بشنيع الكلام بَسْم من الحاضر . والمُنظُوان : ضرب من الخفش معروف يشبه الرِسْت. غير أن الرمث أسبط منه ورقاو أموأ وأنجع للنكم. وعُمْقاً إلن: ماه ليتي تمير معروف...

## [ظعن]

الحراق عن ابن السكيت: يتال : هذا جلم تظّينه المرأة أى تركبنى سفرها وفي بوم ظّنه با وقال الله حيرً وجلً - : ( يوم (٢٠ ظَمَنهُ كَم) . ووالم الله الله وبوم إقامتكم ) . ورم المتشكم ) . والظّمن : سير البادية لنجعة أو حضور ماه والظّمن : سير البادية لنجعة أو حضور ماه بلد . وقد ظَمّنوا تيظتنون . وقد يقال بلد . وقد ظَمّنوا تيظتنون . وقد يقال لكل شاخص لسفر في حيرً أو غو أو مسير من مدينة إلى أخرى : ظاعن ، وهو صفد الخلفض ، يقال : أظامن أنت أم متم ؟ وروى التموية القصيرة . أبو عبيد عن الكسائية : التموية القصيرة . أبو عبيد عن الكسائية : التموية النمية الميمورة . أبو عبيد عن الكسائية :

 <sup>(</sup>۱) هو جندل بن المنى الطهوى. والرجر طويل
 يتوله في امرأته . وإنظره في اللسان .

<sup>(</sup>٢) الآية ٨٠/النحل.

<sup>(</sup>٣) في ج ، والابسان ضم الظاء .

قال: والظتان: الحبل الذي يشدّ به الحِيْل. أبو عبيد عن أبي زيد قال: الظمائن: هي الهوادج ، كان فيها نساء أو لم يكن ، الواحدة مكنية ، قال: وإنما ستيت النساء ظمائن لأنهن يكن في الهوادج . وقال ابن السكيت: ؛ قال أبوعرو يقال البعير الذي تركيه الظمينة الظكون. قال: والظمائن: النيسة التي يُشد بها الهوادج . أبو عبيد عن الأصمى: ظمينته وروجه وقعيدته وعرسه . عن الأصمى: ظمينته وروجه وقعيدته فورسه . طمن زوجها ونتم بإقامته قال: ويقال هو المجل الذي يُركب ، وتسمى الرأة ظمينة لأنها المؤاهدية المرأة طمينة للمرأة . قال: وأشد قوله:

تبصر" خایلی هل تری من ظمائن

لثية أمشال النخيل المخارف (٢) قال: شبّه الجال عليها هوادج النساء بالنخيل. قال ابن السكيت: يقال: هذا بحل نظيمه الرأة أى تركبه يوم ظمنها مع حَبّها.

قال الليث : يقسال : تَقَطْ ذَكُو الرجل (١) ديوان الفرزدق ٣٩٠

يَنفَظ تَنظا وُنتوظا ؛ وأنفظ الرجل إنناظا ، وأنفظت المرأة إنعاظا إذا اهتاجت . قال ٩٣ ب: وإنعاظ الرسل : انتشار ذَ كرِه . وأنشد أبو عبيدة :

إذا عَرِق المهقوع بالمرء أنعظت

حليلتُ وازداد رَشْسَعا عبائبًا وقال ان الأعرابي: أسط الرجل إذا اشتهى الجاع، وأسطت الرأة إذا اشتهت أن تُجاتموقال أبو عُبيدة: إذا نتحت الغرس طَبَيتها وقبضتها واشتهت أن يضربها الحصان قيل: انتعلت انتماظا.

> ع ظ ف استعمل من وجوهه فظع [ فظع ]

قال ابن المغلنر: قَنْلُم الأَمْرُ يَفْلُم فَقَاعَة فهو قَظِيم. وقد أفغلنى هذا الأمرُ وقطِلت به. واستفلته إذا رأيت ففايعاً ، وأفغلته كذلك. قال: وأفظم الأمرُ فهو مُقْظِلع. وقال أبو زيد: فظِلمت. بالأمر أفظم به فَقَاعة إذا هَالك وغابك فلم تِثِق بأن تعليه. وقال أبو رَجْرَة:

نرى العِلاَ فَى منها موفِدا فظِعا

إذا حرألًا به من ظهرها فِقَر قال : فظِماأى ملآن ، وقد فَظِع مَفْظَع فَظَما إذا امتلاً .

أبو العباس عن ان الأعربي قال: الماء الفَظِيع: هو المساء الصاق الو لألَّ ) وضده المُعَلَّض وهه الشدد اللوحة.

ع ظ ب

استعمل من وجوهه عظب .

[ عظب ].

قال الليث : عَلَمْنِ الطائر ، وهو أيفطب عَلْها ، وهو سرعة تحريك الزينكي . ورواه (١٥) أبو تراب للأصحى : حَظّب على الدل وعَظّب إذا مرز أن عليه روقال: وقال إنو نضر : عَظّب بدُد إذا غلظت على الدنسل . قال : وعَظّب جلدُه إذا يبس .

وقال عبان الجفترى : إن فلانا لحسن المُلُّوبُعِلِمالَهِيهِ إذا نرلت به يعنى أنه حسن التبصر جميل التَّرَاء . . .

(۱) ني ج: دروي، .

وفى النوادر : كنت العام عَظِياً وعاظباً وعذيا وشظفا وصاملا وشذبا وشذبا ، وهوكله نزوله الفلاة ومواضم البيس

ع ظ م

استعمل من وجوهه عظم ، مضع . [عظم]

قال الله عز وجل : - (فاتنا (٢) الضفة عظاماً فكسونا العظام لحا) ويقرأ : (فكسونا النظم لحا) والقرأ : (فكسونا النظم لحا) والتوحيد والجمع همنا جائزان ؛ لأنه يسلم أن الإنسان دو عظام ، فإذا وحد فلأنه يدل على الجمع لفظم لفظ الوجيد . وقد يجوز من التوحيد إذا كان في الكلم دليل على الجم ماهو أشدً من هذا .

قال الراجز : \* ف حَلَقْ كم غَظْم وقد شَيْجِينا \*

(٢) الآية ١٤/المؤمنون،

يريد: في حلوقكم عظام .

وقال — عز وجل — : ( قال (٧ من ... يميى المنظام وهي رسم ) قال : المنظام وهي جم ثم قال : المنظام وهي جم ثم قال : رميم نوخد . وفيه قولان ؟ أحدها : أن المنظام وإن كانت جماً فيناؤها بناء الواحد لأنها على يناء جسسسدار وكتاب وجراب ومرا أشبهها ، فوحد النعت للنظ ؛ وقال الشاع :

بإعمرو جيرانكم باكر

فالقلب لالاه ولا صابرُ

والجيران جمع جار ، والباكر نعت الواحدُ وجاز ذلك لأن الجيران لم يبن به الجم ، وهو على بناء عرفان وسر حان وما أشبه . والثول الثانى أن الرميم فعيل بمعنى مرموم ، وذلك أن الإبل ترتم البطام أي تقشّمها وتأكلها ، فعي ربّة (ومهمومة <sup>70)</sup> وربّع ، ويجوز أن يكون رميم من رم العظم / إذا تبلي يرم فهو رام ورم أى فال . ومن صفات الله — عر وجل —

(١) الآية ٨٨/پس.

(٢) سقط ، بين الفوسين في ج . . .

العلى العظيم ، ويستبحالعبد رَبَّه فيقول:سبحان ربّى العظيم .

وقال النبي على الله عابه وسلم : أثنا الركوع فنظّموا فيه الربّ أى اجعاد في أغسكم ذا عطمة وعَظْمَة الله لاتكيف ولا تحكّر ولا تمثّل بشيّ. ويجب على العباد أن يعلموا أنه عظيم كما وصف نفسه وفوق ذلك بلاكيفيّة ولاتحديد . وعَظَمة الذراع : تستغلّفايا .

وقال أبو عُبَيد : عَظَمة اللـــان: ستخَفَظة فوقي التُسكَدة ، قال : وعَسَكَدته : أصله : وإن لفلان عَظَمة عند الناس أى حرّمة يعتم لها . وله(٢) معاظم مثله . وقال مرقش :

\* . . . والخال ل له معاظم وحُرَمُ (\*) \*

وإنه لعظم التناظيم أن عظيم الحرّمة : ويقال عظم يعظم عظماً هوعظيم . وأما عظم اللح فيتسكين الظاء ، يجمع عظاماً وعظامة .. وقال الزاجر: :

<sup>:</sup> (۳) ڧم: «مأما».

<sup>(</sup>٤) البيت بتمامه :

فنعن أخوالك عمرك والما ل له منفصاظم...وهمسرم · وهو من قصيدةله مفضلية .

وَيلَ لَبُعُوان أَبِي نَصَاتَهُ منك ومن شَغْرِتَك الهُذَاتَةُ إذا ابتركت لحفرت قاته م نثرت النَّرَث والطِّالة ومثله النِحالة واللِّكارة والحجارة والنِقَادة مع التقد — والجِئالة جمع الجِئالَ ؟ قال ننه: (جالات ٤٠٠ صفر) هي جم جالة وجال . وقال الليث : التنظمة : التعظم والنَّخُوة والزَّحْو.

قلت: أمّا عظمة الله فلا توصف بما وصفها به الليث. وإذا وُصف العبد بالمنظمة فهو دَمّ؟ لأن العظمة في الحقيقة لله عزّ وجل، وأمّا عظمة العبد فهو كُبره المذمو وتجبره . وعُظم الشيء ومُعظمة: جُمّا وأكبره .

قال ابن السكيت العرب تقول : عَظُمُ البطن بطنك يتخفيف البطن بطنك . وعَظُمُ البطن بطنك ، يسكنون الظاء ويتقاون ضعنها إلى العين، وإنما يكون النقل فيا كان مدحاً أو ذمًا .

وقال الليث: استعظمت الأسم إذا أنكرته يقال والتيظية : الليّة إذا أعضلت . قال : وقال : لايتماظمني ما أتيت إليسك من عظيم العظيمة <sup>(77</sup>. وسمعت غبرا فأعظمته .

قال أبن السكيت : يقال : أصابنا مَطَر لايتماظمه شي أي لايعظم عنده شي .

وقال اللحياق: يقال: أعظمي ماقلت لى أى هالتي وعقاًم على . ويقال: مايعقلميني أن أفعل ذلك أى مايتهولتي ، ورماه 'بمعقام أى بتنظيم ، وقد أعظم الأمر فهو مقطم . والمقالمة : مايل المرفق من مستغلظ الدراع وفيه المصّلة ، والنصف الآخر الذي يلى الكفت يقال له الأشلة ، وحفل في عُظم الناس وعقلمهم أى في مُعظمهم.

قلت ؛ ويقال : تناظمتى الأصر وتناظمته إذا استمظمته . وهذاكما يقال : "هيّنبنى الشيء و"مهيّنه .

أبو عبيد عن الفرّاء قال العُظْمة ، شيء تعظّم به للرأة رِدْفها من مِرْفقة وغيرها . وهذا

<sup>(</sup>١) الآية ٣٣/المرسلات .

<sup>(</sup>٧) کذانی م، ج٠

فى كلام بنى أُسَد ، وغيرهم يقول : العِظَامة كمسر العبن

أبو عبيد عن الأسمى : عَظَم الرَجُل:

هَشَية بلا أنساع ولاأداة وفو عظم : عِرْض
من أعراض خَيبَر ، فيه عيون جارية ونحيل
عامرة وعَظَمات القوم . سادتهم وفوو (١)
شرفهم. ووصف ألله عذاب النارققال : عذاب
عظيم ، وكذلك المسسسداب في الدنيا ،
ووصف كيد النساء . نقال : إن كيدكن (٢)
عظيم ، وهذا على الاستغظاع له . والله أعلم .

[ مطع ] الليث : الْمُظْعة : بقيَّة من السكلاً <sup>(۲۲)</sup> .

قال : والريح متمظّع الخشبة حتى تستخرج مُوسِّه (٤) .

(يتصدَّع<sup>(٥)</sup> ويتشفَّى). وقال أوس بن حَجَر يصف رجلا قطع شجرة يتَّخِذ منها قوسا:

فَمْظُّمْهِا حولين ماء لحائبها

تمالَى على ظهر العَرِيشو تَرَلُّ<sup>(١)</sup>

أبو المباس عن عمود عن أبيه : يتسال للرجل إذا روَّى دسَمَ الثريد: قد روَّعه ومرَّعه ومظمه ومَرْطله وسَعْبله

وقال الليت : بنسال : مظّع فلان وَبَره تمظيما إذا ملّسه / ١٩٤ ويَبَسه . وكذلك الخشبة . ولقد مظّع فلان ما عدلك أى تلحّسه كله . الأصمى : فلان يتعظّع الظل أى يتتبّله

<sup>(</sup>١) في م ۽ ج : «ڏو» م

 <sup>(</sup>۲) اگایة ۲۸/یوسف.
 (۳) فی م: «الکلام» و هو خطأ.

من موضع إلى موضع:

<sup>. (</sup>ه) ج: «تتصدع وتنشقق» . (٦) انظر ديوانه ١٩ .

## ابواب إعين والدالُ

ع د ث، ميمل

عذر ، ذرع ، ذعر -ستعملة .

### [عدر]

قال الله - عز وجلً -: (قالوا (١٠) ممذرة إلى ربك) ترلت قوم من بنى إسرائيل وعظوا الذين اعتدوا في الدبت من اليهود ، فقالوا الله عنى الواعظين - : مملكم ، فقالوا - يعنى الواعظين - : منذرة إلى ربكم ، فالمي : ألهم قالوا : الأس المدروف واجب علينا ، فعلينا موعظة هؤلاء ولتبم يتقون ، ويجوز النصب في (معذرة ) ويجوز النصب في (معذرة ) ربنا ، وأقيم مقام الاعتذار إلى ربنا ، فأتيم الاعزاد .

(۲) الآية ٩٠ التربة

وقال الله — جل وعزّ — : ([وجاء<sup>(٢٧</sup>] المسدّرون من الأعراب ليؤذن لهم) رَوّى الصحّاك عن ابن عباس أنه قرأ : (وجاء المُدّرون من الأعراب ).

وقال: لعن الله المدَّرِين قلت : يذهب ابن عبّاس إلى أن المُمْدِرين هم الذين لهم عُذْر والمَمْدُرون — : الذين يعتذرون بلا عذر و كأنهم المقصّرون الذين لا عُذْر لهم والعرب تقول: : أعـــذر فلان أى كان منه ما مُمذَر به .

ومنه قولهم : فد أعذر من أنذر. ويكون أعذر بمعى اعتذر امتذاراً يُعذَر به .

ومنه قول أَبَبد يخاطب ابنتيه :

فقوما فقولا بالذى قد علمًا ولا تخمِشا وجها ولا تحلقا الشَمَرُ.

إلى الحول ثم اسم السلام عليـكما ومن يبك حولاكاملا فقد اعتذر

(١) اكية ١٤٤/الأعراف.

فِيمل الاعتذار بمعى الإعذار ، والمتذر يكون نُحِقًا ويكون غير نُحِقٌ ؛ والعاذير يشوبهـا الكذب .

واستذر رجل إلى عمر بن عبد العزيز ، فقال له : عَذَرتك غير معتذرِ .

ويقول : عذرتك دون أن تعتذر .

وقرأ يعقوب الحضرى وحده: ( وجاء المدرون) ساكنة العين، وسأثر قراء الأمصار قرءا، ( وجاء المدرون) بفتح الدين وتشديد النال. في قرأ ( المدرون) فهو في الأصل: المحتذرون ، فأدغمت التساء في الذال القرب الخرجين ، ومعى المعتذرين : الذي يعتذرون، يكون لم عدر أو لم يكن ، وهو ههنا شبيه بأن يكون لم عدر . ويجوز في كلام العرب : يكون لم عدر . ويجوز في كلام العرب : فأسكنت التداء وأدغمت في الذال وتقيلت طركتها إلى الدين ، فهمار العنح في الدين أولى الدين ، وهم يقرأ مهذا .

ويجوز أن يكون المدّرون : الذين يعذّرون يوهمون أن لهم عذرا ولا عذر لهم .

وأخبرى المنذى عن ابن فهم عن محمد بن سَلّم الجُلَجَى عن يونس النحوى أنه سأله عن قوله تعالى: (وجاء المدَّرون من الأعراب) فقال: قلت ليونس: (المدرون) محفقة كأنها أتيس ؛ لأن المدير: الذى له عُذْر، والمدَّر: الذى يعتذر ولا عذراله. ( نقال<sup>(1)</sup> يونس) :

ال أبو عمر بن العلاء : كلاّ الغريقين كان مسيئًا . جاء قوم نعذّ روا ، وجَلَّح آخرون فقعدوا .

وأخبرنى المنذرى عن أبى لهيثم أنه قال فى قوله : ( وجاء المعذرون ) .

قال : معناه : المعتذرون .

ويقال : ( عذَّر الرجل<sup>(٢)</sup> يَعَ<u>ذَّ</u>ر عِذَّاراً ) فيمعنى اعتذر .

ويجوز عِزَّر<sup>(٣)</sup> يَمِذَّر فهو مُعِذِّر ، واللغة الأولى أجودهما .

<sup>(</sup>١) سقط مابين القوسين في ج

<sup>(</sup>٣) نى م ، ج : «أعذر الرجل يعذر إعذارا». (٣) نى ا ، ج : «اعذر».

قال د ومثله (.هَدّى<sup>(۱)</sup> يَهدّى هِدّاه ) إِذَّا اهتدى . وهِدِنِّى<sup>(۲)</sup> يهدِنِّى .

قال الله جل وعز - : ( [م<sup>(7)</sup> من لا يودى إلا أن يودى) . قلت : ويكون المذرون بمعي المقمرين على (منعالين) من التدرون بمعي المقمرين على (منعالين) من

یقال: قام فلان قیام تعذیر فیها استکفیته إذا لم بیالغ وقمتر فیها اعتباد علیه. وفی الحدیث آن می إسرائیل کانوا إذا کمیل فیهم بالمعاصی مهاهم أحبارهم تعذیرا ، فعنهم الله بالعقاب ، وذلك إذا لم بیالغوا فی مهیهم عن المعاصی وداهنوهم ولم یسكروا أنهائهم بالمعاصی حق الإنكار .

ورُوى عن النبي صلى الله عايه وسلم أنه قال: لن يهلك الدـــــاس حتى يُعَذِروا من أنسمهم .

قال<sup>(4)</sup> أبو عبيد : قال أبو عُبيدة : يقول حتى تـكثر ذئوبهم وعيوبهم .

> (۱) تی م ، ج : داهدی یهدی امداد» (۲) قی م ، ب ج : داهدی » ....

> > (٣) الآية هـ البولس . \_ الله ما المدت ١ ا...

قال: وفيه لنتان يقال أعذر الرجل إعذارًا إذا صار ذا عيب وفساد .

وكان بعضهم يقول : عَذَر يَمَذْر بمناه ، ولم يعرفه الأسمعيّ .

قال أبر عبيد : ولا أرى أخذ هذا إلاَّ من المُذَر ، يعنى : يُمِدُروا من أَهْسَمُم باستيجابهم المُذَّرِة فيكون لن يعدّبهم المُذُرُ في ذلك .

على: وهو كالحديث الآخر: لن يهالك على الله إلا هالك. ومنه قول لأخطل:

فإن تك حَرْبُ ابَّيْ بْرَ ارْ تُواضعت

فقد عَذَرْتنا فى كَلاب وفى كع<sub>ىب</sub><sup>(٥)</sup>

ويروى : أعدرتنا أى جملت لنا عذرًا فيا صَنَفنا . ومنه قول الناس : من يَمدّرون. من فلان . وقال ذو الإصبح التدوانيّ :

عَـذَيرَ الحيّ من عَدُوا ن كانوا حَيّــــة الأرض<sup>(1)</sup>

أي هاتِ عَذِير الحيِّ من عَدُوان أي من

<sup>(</sup>ه) في الديوان ٢٧/١ : ومن كلاب . (٦) انظر كتاب سببويه ١٣٩/١ .

تَبَدِّرِنَى ، كَأَنه قال ؛ هات من يَبَمَّدُرْنَى . ومنه قوله :

« عَـ فرير لك من خايلك من مراد ؛ (١)

وهذا برون عن طلّ رضى الله عنه . وقال الليث : يقال : مَن عَدّ برى من فلان أى مَن بددر في منه ، كأنه يخبر بإساءته إليه واستيجابه المجازاة . فيقول : من بيدر في منه إنا جازيته بسوء فعله . قال : وعدير الرجل : ما يروم وما يحاول كما يُمدَّر عليه إذا فعسله . قال العجّاج بخاطب امراته :

جاريَ لا نستنكرى مسديرى سَمْعي وإشفاقي على بمسيرى<sup>(٢)</sup>

وذلك أنه عزم على السفر فـكان يرُمّ رَحُل راحاتِه لسفره، فقالت له امرأته: ما هذا

ا (١) صدره : أريد حباله ويريد قتلي وهو من

لا تنكري ما أحاول . وقالَ شمر ؛ قال أبو عبيدة : أَعْذَر فلان من نفسه أي أتى من قَبَل نَفْسه. قال: وعَذَر يُعَذَّر مِن نفسه أي أُتَى من نفسه . قال يونس : هي لغة للعرب . قال: وقال خالد بن جَنبة . يقال: أَمَا تُعَذَّر في (٢) من هــذا بمعنى : أما تُنصفني منه ، يقال : أعذِرنى من هـذا أى أنصفني منه . ويقال : لا مينذرك من هذا الرجل أحد ، معناه : لا ُيلز مه الذنبَ فيما تضيف إليه وتشكوه به . ومنه قولهم: من كعدرني من فلان أي من يقوم بُعُذْرى إن أنا جازيته بسُــوء صايــه فلا مُرازمني لوماً على ما يكون مني إليه . وية ال: اعتدر فلان إعتداراً وعذرة ومعذرة من ذنبه فعذَرته. قال: وتعذَّر عليَّ هذا الأُمرُ إذا لم يستقم . أبو عبيد عن الأصمعيّ : عذيري من فلان أى من كِعْذِرني . ونصبه على إشمار هلم معذرتَك إيَّاي . قال : والعذير أيضاً : الحال ، وجمعه عُذُر ، وربما خُنّف فقيل : عُذْر .

الذي تَرُم ؟ فِحَاطِمها مهميذا الشعر ، أي

وقال حاتم :

اصیدة المدرو بن معدیکرب الزبیدی ویتول الأملم فی رسراهد کتاب سیدیو، ۱۳۸۳ : (متبعیله النیس شرح مشراهد کتاب سیدیو به ۱۳۸۳ : (متبعیله النیس کردید کار الدستی فی رشیة الامل ۱۳۸۸ : (متبعیله شروید و امار المال ۱۳۸۸ : (متبعیله شروید کتاب تمان لیتان فیس و دهدت واژیما نیمی ودادی (۲) ورد النصل الأول فی السکتاب ۱/ ۳۳۰ / ۳۳۰ استال فیس و التحال المال المال ۱۳ / ۳۳۰ / ۳۳۰ استال فیس و التحال المال المال

<sup>(</sup>٣) ج: «تعذروني» .

« وهِضَائِلًا إذا ابتل العُذْر \*(٢)

والهُذْرة : وَجَع فى الحلق ، يقال منه : رجل معذور . وتال جرير :

. \* خَمْز الطبيب نغانعَ المعذور \*<sup>(٢)</sup>

ويقال : فلان أبو عَدْرِ فلانة إذا كان افترعها / ٩٤ ب وقالالأصمين : أعدرت الغلام والجارية وعَدَرتهما ، لفتان إذا خُينا. وقال الراجز :

علمت عن ابن الاعرابي قال: العدية: خاتم البِكر ، والنُذْرة : وَجَمِع الحُلْق ،

والغدرة ـــــ

(١) صدره:

والكذرة : التلامة . وقال أبوالحسن اليحيانى: للجارية عذرتان ، إحداها تخفيضها ، وهو مصم الخفض من الجارية ، والكذرة الشابية وقشها . سميّنا عذرة بالتذر وهو القطع ؛ لأنها القطع خاتم عُدرتها . ويقال لتفلغة السبيّ أيضًا عُدرته . وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم استعدر أبا بكر من عائشة ، كأنه عتب عاب بعض الأمر قال لأبي بكر : اعذر في منها إن أدبيها . وقال أبو زيد : سمت أعرابيّين إن أدبيها . وقال أبو زيد : سمت أعرابيّين الجل تعذّرا في منها عتدرت المن المرقال الأنه تتذرت إلى الرجل تعذّرا في منها عتدرت اعتداراً . وقال الوصل :

طويد تلافاه يزيد برَّحَسَةٍ فلم مُبلُفَ من نَماثه يَتعذَّر

أى يعتذر . يقول: أنم عليه نعمة لم يحتج إلى أن يعتذر منها . وبجوز أن يكمون معنى قوله يتعذرأى يذهب عنها . وقال ان بُرُرج : يقال : تعذروا عليه أى فرتوا عنه وخَذَلُوه .

<sup>\*</sup> أماوى قد عال التجنب والهجر \* (٢) صدره:

<sup>\*</sup> من يعابيب ذكور وقع \* وانظر مختار الدس الجماهلي ٣٣٧ وشبط فيه « الدنر » إيض آبدال جم عذار ، وهو من اللجام : ماسال على خد الدرس . وإنظر أيضاً ديرانه ٧١ .

<sup>(</sup>۳) صدره: \* غمز ابن مرة بانرزدق كينها \* وانظر ديوانه ١٩٤

<sup>(</sup>٤) كذا نى ج. ونى م: «يقولون» .

عذر

وأخبرنى المنفريّ عن شلب عن ابن الأعرابيّ قال : قولهم : اعتذرت إليه هو قطّم ماق قلبه ، يقال : اعتذرت المياه أذا تقطّمت ، واعتذرت المنازلُ إذا دَرَسَتْ ، ومررث بمنزل معتذر : بالي . وقال كبيد :

شهورَ الصيف واعتذرت إليه نطافُ الشَّيطين من الشِيال<sup>(1)</sup> . قال ان أحر في الامترال

وقال ابن أحمسر فى الاعتسدار بمعنى الدُرُوس :

قد كنت تعرف آيات فقد جَمَلت أطلالُ إلْفك بالوَدْكاء تعتذر<sup>٣</sup>

وأُخِذ الاعتذار من الدنب من هذا ؛ لأن مَن اعتذر شاب اعتذارَه بكذب يعنى على ذَنْبه ، قال : وإنما شَمِّيت البِيكْر عَذْراء من ضِيقها ، ومنه بقال : تعذّر على هـذا الأمرُ .

 (١) ف الديوان ١٩٧١: « عليه » ف مكان و النه أو فيه » « السيال» بلسين المبحلة وهوا الماء التذليل رقبله :
 وأمكنها من الصابين حتى

تبینت المخاص من الحیال . قنوله : «دسهور العیاب المه «تبینت» (۲) «بالردکا» کنا وفتا بالی إلمان وضعیم البدان : فی مهمد :«بالردکا» و ببدو آنه تحریف وفی المبان آم بدل قد .

ال النفرى: وقال أو طالب الفضّل بن سَمَسَة: الاعتدار قطّع الرجل عن حاجته ، وقطّه عنَّا أشك في قلب . قال : والاعتدار : تحو أثر الوجدة من قولهم : اعتدرت المنازلُ إذا دَرَسَت. أبو عبيد عن الأسمعيّ بقال لأثر ألجرْ م: عاذر . وقال ابن أحر :

\* وبالظاهر مني من قراً الباب عاذر \*(٣)

أبو عبيد عن أبى زيد: الإعذار: ماصُنع من الطمام عند الخِشان ، وقد أعذرت . وأنشد:

كلَّ الطعام تستعى ربيعَـــهُ

النحُرْسَ والإعسدارَ والنقيقة سَلَة عن الفرا قال : القدرة : طعام

الماتان . قال و تَدَرَّت النالامَ وأعذرته . وفي حديث على رضى ان عنه أنه عانب قوما قنال : ما لسكم لا تنظفون عَدرَّت كم ا قال أبو عبيد : قال الأسمى : التذرياً أصلها فيناء الدار ، وإياها أواد على . قال أبو عبيد : وإنما سُنْيت عَدرَةً الناس بهذا لأنها كانت تُلقي بالأندية ، فسكني

<sup>. (</sup>٣) : صدره -- كما في اللسان بسد : \* أزاحهم بالباب إذيدنمورنني \*.

عنها باسم الفينا. ؛ كما كنى بالفائط — وهى الأرض المطمئنة — عنها . وقال الحطينة يذكر الأفنية :

لعمرى لقد جرّ بتكم فوجدتكم

قِباح الوجوهِ سَتَّيْثَى العَذِر ات<sup>(۱)</sup>

والمعاذر جم مَعْدِرة ، ومن أمثالم : المعاذر محم مَعْدِرة ، ومن أمثالم : الماذر مكاذب . ووال الله - عز وجل - : ( ولو الله تالم ماذيره ) قال بعضهم : ولو أدلى بكل حُجّة يَعتذر بها . وجاء في النفسير أيضاً : ولو ألق ستوره ، المعاذير : الستور بلغة أهل النين ، واحدها مِعدار . ويقال : أعذر فلان في ظهر فلان في ظهر المناز في وصَع الله المناز في وصَع الله المناز الشهر المناز في المناز في وصَع المناز الله هذا المناز في وصَع المناز الله هذا المناز الله الله المناز الله الله الله المناز الله الله المناز المناز

وترل المَطَرُبه عاذرًا أَى أثرًا ، والمِذَار :

سِتة . وقال الأحمر : من السِّبَات المُدُّر ؛ وهى سِتة فى موضع المِدَّار ، وقد عُذِر البعير فهوا معذور . وقال ابن الأعرابيّ في تول الشاعر<sup>(1)</sup> : ومخاسم قاومت فى كَبَد مثل الميقان فىكان لى المُدْرُ قال : المُدْر : النُجْحُ . ولى فى هذا الأمر

قال: الدُنر: النَّجِيعُ ولى في هذا الأسر عُذر وعُذرَى وتعذرة أى خروج من الذنب. ويتال في للرب: لن الدُدر أى النَّجَعِ والفَلَهِ. وقال الأصميم : خلع فلان مُعذره إذا لم يُعظم مُرشدًا ، وأراد بالمدَّر: الرّسن ذا البِذارين. والتذراء: الرّملة التي لم توطأ . ودُرَّة عَذراء: لم يُتفتب (٥٠) . ويقال : ما عندهم عَذيرة أى لا يمذرون ، وماعندهم غييرة أى لا يمغزون . هي الجوامع كالأغلال بحسب بها الأيدى إلى وعذراء : قرية بالشام عدونة . والتذاري : هي الجوامع كالأغلال بحسب بها الأيدى إلى وأعناق ، واحدتها عذراء ، وقال اللحياتي : هي وبقال: انخذ فلان في كرمه عذاراً من الشجر وبقال: انخذ فلان في كرمه عذاراً من الشجر

 <sup>(</sup>٤) هو مسكين الدارس ، كما في اللسان .
 (٥) كذا في ج . وفي م : «تنقب» .

 <sup>(</sup>۱) اظر الدیواند بشرح السکری ۲ ه ویه :
 « بربه : تضییق أنستکم عن جیرانسکم و شیفانسکم فلا تضیفون ولا تجیرون ۶ .
 (۲) اگریة ه ۱۰/۱۱دیامة .

رم) \* يصبعروالفنا زور إليه \*\* وهو من قصيدة يهجو يها بني جبدة . وانظــر الديوان ١٩٢/١ م

حانباه . وقال أبو سعيد : يقال للرجل إذا عاتبك على أمر قبل التقدّم إليك فيه : والله ما استعذرت إلى وما استنذرت ، أي لم تقدِّم إليَّ المدّرة والإندار . والاستعدار . أن تقول له : اعذرني منك . وعذار اللجام : ما وقع منه على خدّى الدائمة . وقال النضر : عذارُ اللجام : السَّيْران اللذان يُحمعان عند القفا : وقال الكسائي: أعذرت الفرس: جعلت له عذارا. و قال ابن الأعرابي : عَذّرت الفَرّس : جعلت له عذَّارا . وقال ابن المظفَّر : عَذَرت الفرس فأنا أُعْذره بالعدْدَار وأعذرته إذا جعلت له والعِذَار : طعام البَّناء وأن يستفيد الرجل شيئًا جديداً يتَّخذ طعاماً بدعو عليه إخوانه . وعذَّر فلان تعذيراً للخِتان ونحوه . وحِمَار عذَوَّر ، وهو الواسم الجوث . ومُلْكُ عَذَوْر . واسع عريض . والعُذْرة . نجم إذا طلع اشتدَّ غَمّ اَخُرٌ ، وهي تطلع بعد الشَّعْرَى ولهـا وَقُدَّة ولا ريح لهـا وتأخذ بالنَّفْس ثم يطلع سهيل بعدها . وقال المازنيِّ : العواذير : جمع العاذر وهو الأَثَرَ . وقال أبو وَجْزَة السعديُّ :

إذا الحيِّ والخيرة م الْمُيِّشِّر وَسُطنا وإذ نحن في حال من العيش صالح(١) وذو حَلَق مُقْضَى العواذيرُ بنب يلوح بأخطار عظممام اللقائح وقال الأصمعية: الحوم: الإبل الكثيرة، الْمُسَرِ : الذي قد جاء لَبُنه . وذو حَلَق يعني إبلا ميسَمُها الْحَلَق . والعواذير : جمع عاذور ، وهو أن يكون بنو الأب ميسَّمُهم واحداً فإذا اتتسموا مالهم قال بعضهم لبعض : أَعْذِر عَنَّى ، فيخطُّ في المِيسم خَطا أو غيره ليعرف بذلك سِمَة بعضهم من بعض . والعاذُور أيضًا : ما ُ يقطع من تَخْفِض الجارية . وقال اللهُ --جَلَّ وعزَّ \_ : ( فالملقيات (٢٠ ذكرا عـــدرا . أو نذرا ) فيه قولان . أحدهما : فالملقيات ذكرا للإعذار والإندار . والقول الناني : أنهما(٢) نهمباً على البدل من قوله : ( ذكرا ) . وفيه ويه ثالث وهو أن تنصبها بقوله: (ذكرا) المعنى: فالمقيات إن ذكرت عذرا أو نذرا .

 <sup>(</sup>۱) «إذ لمى» كذاوكانالصواب: «إذ المى»
 (۲) الآية ٦/المراسلات .

<sup>(</sup>٣) كذا في ج، وسنط في م.

وهما اسمان أقيها مُقام الإعدار والإندار ، ويجوز تخفيفهما معاً وتثقيلهما معاً / ٩٥ ا .

أبو العباس عن ابن الأعرابيّ قال: المُذُر جم الداذر وهو الأبداء بقال: تد ظهر عاذره، وهودّ بُوقاؤه. والمُذَرجميّ فَدَار وهو الستطيل من الأرض. والمِذَار: استواء شَعر الفلام، بقال: ما أحسن عذاره أى خَطَّ لِحيته. والتَّذَر: العلامة، يقال: (٢٦ أعذر على تصيبك أى أعلم عايه. وقال أبو مالك عموو بن كر يُردد : يقال: ضربوه فاعذروه أى ضربوه فاقتلوه.

#### [ ذعر ]

اليث: ذُعِر فلان ذُعْرًا فهو مَذْعوراً أَبَّى أُخيف. والدُّعْر : الفَرَع ، وهو الاسم . ورجل متذعر <sup>(۲۷</sup> . ثماب عن ابن الأعرابيّ قال : الدَّعْر : الدَّمْش من الحياء . قال : والدَّعْرا، والدُّعْرة : الفُنْدُورة : وقال في موضع آخر : اللُّعْرة : أَمْ سُؤْيد . والدَّعْرة : الفَرْعة . وقال

ابن بزرج : ذَعَرته وأذعرته بمعنى واحد وأنشد : غَير ان شَمَّصَه الوُشاةُ فأذعروا

وَحشا عليك وجدّتَهنَّ سُكُونا والعرب تقول للناقة المجنونة : مذعورة ، ونُوق مذكّرة : بها جُنون.

#### [ ذرع ]

ف الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرع فراعيه من أسفل ألجيّة إفراعا ، قال النشر: أفرع فراعيه أى أخرجها ، ورجل من البد الحرّاني من البد الحرّاني عن ابن السكيت : هذا ثوب سبّع في ثمانية قالوا : سبع لأن الأفرع مؤنية ، تقول : هذه وقال الليث : المذراع من طَرّف المرفق إلى طرف الإصبع الوسطى . وقد ذَرّعت النوب طرف الإصبع الوسطى . وقد ذَرّعت النوب يذرّع في سِبّاجته تذريعاً . قال : والنيراع : يذرّع في سِبّاجته تذريعاً . قال : والنيراع : فوى اللهذان . قال : ومنارع الدارات الوسائيين يذرّع في سِبّاجته تذريعاً . قال : والنيراع : فوى الأبدان . قال : ومنارع الدارات . قواعها ، واحدها مذراع ، ويقال : مذراع : قواعها ، واحدها مذراع ، ويقال : مذراع : وأنمراع ، ويقال : مذراع ؛ ويقال : مذراع : ويقال : مذراع :

 <sup>(</sup>١) ضبط في اللسان: « العسفر » بضم المين وتسكين الذال .
 (٢) كذا في م ، . . . وفي اللسان: «منذعر».

راحيها . أبوعبيد عن أي عمو قال : المذارع :

هي البلاد التي بين الريف والبّرّ ؛ مثل القادسيَّة والبّد . وهي المَرّ الفِ أيضًا . وقال اللبث : موت خَريع : سريع فايش ، لا يكاد الداس على المين . على المين . والدراع : مِنّة بين تعلية من المين . والدرية : قال : حَرَاع العامل صَسدر القناة . قال : جَرَاع العامل صَسدر القناة . قال : جَرَاع العامل من الصيد فيرميه . جَل يَسْتُر به الرامي من الصيد فيرميه . ويسبّب الجمّل مع الصيد حتى يأناها ، ويشي الصبيد أو عبيد : اللّذرع : ولد البقرة الوحشسيّة ، وأنه مدّرع .

وقال الليث : هنّ الذّرِعات أى ذوات ذِرْعان . قال : وأذرعات : بلد تنسب إليه الخر .

: وأنشد بعضهم :

تنوّرتُها من أذرعاتٍ وأهلها ب بيثربَ أُدنى دارها نظر عال<sup>(۱)</sup>

قال : وهذا أكثر الرواية . وقد أنشد

(۱) « أهلها» كذا ق ج. وق د: « أمها » والبيت لامرى « القيس ، وانظر ديوانه ٣١ .

بالكسر بغير تنوين من أفرعات. فأمّا النتح فطلاً ، لأن نصب تاء الجميع وقنصه ( وخفضا<sup>(C)</sup> ) كسر . قال والذي أجاز الكسر بلا صَرْف ذلاّته اسم لفظه لفظ جماعة لواحد . والقول الجيّد عند جميع النصويين المصرف. وهو مثن غُرّتات . والقرَّاء كلم، وي قوله : (من عرفات) على الكسر والتنوين، أبو ولم لم لمكان وأجد ، ولفظه لفظ جمع . أبو الحيم : المذرّع من الناس : الذي أبه أشرف من أبيه . قال : والمجين : الذي أبوه عربي وأمّه أمّة . وأنشذ هو أو غيره :

إذا باهلى تحتــــــــ حنظليَّة

له ولد منها فذاك المذرَّعُ <sup>(٣)</sup>

وإنا متى مذرّعا شبيها بالتبدّل ، لأن ف ذراعه رَفْمين كرقتيق ذرّاع الجنّار ترَع بهما إلى الحار في الشّبه ، وأمّ البدل ؛ أكرم من أبيه ، الدوارع الزقاق ، واحدها ذارع . وقال الأعشى :

 <sup>(</sup>۲) سقط ما ين القوسين في ج.
 (۳) من أبيات ثلاثة في ديوان الفرزدق و وانظر
 الكامل مع رغبة اكامل ٥/٨٥ .

والشاربون إذا الذوارع أغليت صَغُو الفضال بطارف وتلاد<sup>(١)</sup>

أبو عبيد: امرأ: ذِرَاع إذا كانت خفيفة

اليدين بالغَرُّ ل . ويقال : ذرَّع فلان لبعيره إذا قَيِّده بفضل خطامه في ذراعيه ، والعرب تسمّيه تذريعا . ويقال ؛ ضقت بالأمن ذَرْعا وذرَاعا ، نصبت ذَرْعا لأنه خرج مفسِّر ا محوَّلا ؛ لأنه كان في الأصل ضاق ذرعي به ، فلمَّا حُول

الفعل خرج قوله ذَرْعا مفسِّر ا . ومثله قَر رُت

به عَينا وطبت به نَفْسا . والذَّرْع يوضع موضع الطاتة . والأصل فيه أن يَذْرَع البَعِيرُ بيديه في سَيره ذَرْعا على

قَدْر سَمَة خَطُوه . فإذا حملته على أكثر من طَوْقه قلت : قد أبطرت سنرك ذَرْعَه ، أي حملته من السير على أكثر مِّن طاقته حتى يَبُطُرَ وَكُمُدٌّ عنقه ضَعْفًا عَمًّا كُمِل عليه .

ومن أمثال العرب السائرة : هو لك على حَبْلِ الدراع ، أي أُعَجِّله لك نَقَدًا . وأَلَحْيِل

إنى امرؤ من عصبة تيسية

شم الأنوف غرانق أحشاد الواطثين على صدور نعالهم

عشون في الدفني والأبراد

وفي الصبح المنير ٩٩ : «والشاربين» .

عِرْق في الذراع ، ويقال : مالى به ذَرْع ولا دِرَاع أَى ما لِي به طاقة . وَفَرَس ذَريع : شريع واسع الخطو . وفرس مذرّع إذا كان سابقاً ، وأصله الفرس يلحق الوحشي وفارسُد عليه ، فيطعُنه طَعَنْهُ تفور بالدم فتلطُّخ ذراعي الفرس مذلك الدم فيكون علامة لسبقه . ومنه قول تمم بن أُبَيُّ بن مقبل يصف الخيل فقال:

\* خلال بيوت الحيّ منها مذرّع (٢)\* والضِّبُع مُذَرَّعة لسواد في أذرعها ومنه

قول المذليّ (٣):

\* مذرَّعة أُمَّيْمَ لَمَا قَلِيل \* وذرعات الدابَّة : قوائمه . ومنه قول ان خذًاق (١) العبدي يصف فرساً:

فأمست كتبس الزنل تعدو إذاعدت على ذَرعات يعتاينَ خُنُو سا (٥)

<sup>(</sup>٢) عجزه كما في التكملة ( ذرع ) . # بطمن ومنها عاتب مسيف \*

<sup>(</sup>٣) هو ساعدة . وصدره : وغودر ثاویا و تأویته \*

وانظر ديوان المذايين ١/١٥/٠ : (٤) ڧ ج، واللسان: دحذاق،

 <sup>(</sup>ه) «تعدو إذا عدت» في اللمان: «يغدو إذا

أى على قوأثم يعتلين مَن جاراهن وهنّ غُذَشْن (١) بعض جربهن أي يُبقين منه ، يقول : لم يَبْذُلن جميع ما عندهن من السّير . ويقال: فلان ذَريعتي الليلة أي سَبَهي ووُصلتي الذي به أنسبِّ إليك ، أَخَذُ من الذَّريعة . وهو البعير الذي يستبر به الراش من الصيد ويخاتله حتى أكثبُه فيرميه . وقال أبو وَحْزَة بصف امرأد: طافت به ذات ألوان مشتهة ذريعة الجنّ لا تعطى ولا تدعُ أراد كأنها جنتية لا يُطلَمَع فيها ولا يُعلَمَ ما في نفسها . أبو عُبيد عن الأموى : التذريع : المُنقى ، وقد ذرَّعته إذا خَنَقته . وقال أبوزيد: ذرعته تذريعاً إذا جعلت عُنْقه بين ذراعك وعضدك فَيْمَقْته . وقال الأصمعي : تذرَّع فلان الجريد إذا وضعه على ذراعه فشَطَّبه . ومنه

ترى قَصَدِ المُرَّانُ 'تُلقِي كَانْهَا تَذَرَّعُ خِرِصانِ بِأَيْدَى الشّواطب<sup>(۲)</sup> ----------------

قول قيس بن الخطيم :

قال: والخرصان أصلهاالقد والشواطب جمع الشاطبة . . . تقشر التسييب ثم تلقيه إلى الد ما عايه بسكينها حق تتركه ردّ النقية إلى الشاطبة ثانية فتشطب وتطرّعه . وكل تضييب من شاوهذا كله قول الأصميم حكاه السكت . قال:

وقال أبو عبيدة : التذرّ بنكسر فيسقط . قال : والتد عنده واحد . قال : والخرّ الرماح التي تلي الأسيئة ، وخرّص وخرّص . قلت : وأشبهها بالصواب . ويقال : ذرّ مدّها في السير . ويقال الفيس لا تَددُ بك قدرك .

وقال ابن شميل: مذارع الو وتواحيه. ويقال : هذه ناقة تذار أى مدّ باعها وفراعها القطعه . الفسلاة وتُذرعها إذا أسرعت تقيسها . وقال الراجز يصف/ه.

 <sup>(</sup>١) كذا في ج ، وفي م : «يُخلس» .
 (٢) من تصيدة له في جهرة أشعار العرب .

الأعرابي : الدرع والدرع والدر أو رَعَف

واسترعف إذا تقدّم. قال : والدَّر ع: الطويل اللسان بالشم " . وهو السّيّار الليل والنهار .

ء ذ ل

[عذل]

المَذَل مشله . وهو مصدر عَذَل يَعْذَلُ عَذْلا

وعَذَلا . والعُذَّال جمع العاذل. والعواذل من

أبو العياس عن إبن الأعرابي قال: العَذَّل:

الإخراق ، فَكَأْنَ اللاثمُ مُجْرَقَ بِعَــذُلهُ قلب

المسذول . قال : وقول العرب : هذه أ"يامٌ

مُعْتَذلات إذا كانت نهاية في الحرّ من هذا .

مُعْتَذلات - بذال معجمة - إذا كانتشديدة

وأنشد أبو نصر عن الأصمعيُّ :

النساء جمع العاذلة ، ويجوز العاذلات .

قال الليث: العَدْل: اللَّهُم. وقال غيره:

عذل ، لذع ، ذعل مستعملة .

وهن كذرعن الرقاق السماقا

ويقال : ذَرَّع فلان بَكذا إذا أقرَّ به ، وبه سمّى

بيننا هذا وأنت سحلته (١) ، تريد : سَبُّبته ،

جَلد حيسل نُغيل بارع ذَر ع

وفي الحروب إذا لأقيت مسعار

ويقال: ذارعته مذارعة إذا خالطته . أبو زيد: الإذراع: كثرة الكلام والإفراطُ فيه ، وقد أذرع إذا أفرط في الكلام . ويقال ذَرَعه التي 4 إذا سَبَق إلى فيه ، وقد أذرعه الرجل إذا أخرجه . أبو عبيد عن أبي زيد : ذَرَّع فلان تذريعاً إذا حرَّك ذرَّاعه ( في السعي (٢) واستعان بها . ثعاب عن ان

\* لوَّ امة لامت بلوم شِهَب \* (٣) (٣) دشهب، هذا الضبط عن اللسان ، و يوحى به الشرح بعد . وفي م ، ج : ﴿ شَهَّبُ ﴾ بفتح الشين

ذَرْعَ النواطي السُحُل المرقَّقا

والنيواطئ : النواسج ، الواحدة ناطية .

اللذرِّع أحد بني خَفاَحة بن عُقيل وكان قتل رجلا من بني عَجْلان ثم أقرَّ بقتله فأقيد به فستى

المذرِّع. وفي نوادر الأعراب : أنت ذرَّعت ورجل ذَرع: حَسَن العِشرة والمخالطة . ومنه

قُول خَنْساء :

<sup>(</sup>١) في اللمان: دسجاته، . 

قال : الشِّهَب أواد : الشهاب ، كأن لومها يحرقه

قال أبو عُبَيد : العاذل : هو اسم العِرْق الذي يسيل منه دم الاستحاضة .

أَبُو عُبَيد عن الأحمر : عَذَلَنا فلانا فاعتذل أى لام تَفْسَه وأعْتب .

وقال ابن السكيت : سمت الكِملابية يقسول : رَسَى فَلان فَأَخْطَأْ ثَمَ اعتذَلَ أَى رَسِ ثانية .

وروى أبو العباس عن سَلَمة عن الفتراء أنه قال: سممت الفضّل الفنتي يقول : كانت العرب تقول في الجاهلية لشمبان : عافل ، ولشهر رمضان : ناتق ، ولشوال : وَعِل ، ولذى القائدة : وَرَنَّهُ ، ولشي الحِيِّةَ : يُرَاك ، ولحرّم: مؤتمر ، ولصّمَر : ناجر ،ولربيع الأول: تَحَوّل ، ولربيع الآول:

الأولى : رُنَّى ، وللآخرة : حُنَيْن ، ولرجب : الأصمّ .

## [ لذع ]

قال الليث: الذَّع كِلدُّع لَدُنَع النَّاع . وهِ حُرْقة . كَشُرِقة النار . قال : ولذعت فلانا باسانى . قال : والقَرَحة إذا قَيْحت (١) تلتذع ، والقَيْح بلذعها. قال : والطائر كِلدُّع الجناح إذارفرف ثم حَرُك شنا قاليلا جناحيه .

أبو عبيد: اللَّوْذَعِيّ : الخديد الفـــؤادِ . وقال الهذليّ <sup>(۲۲)</sup> :

ف بالُ أهـــل الدار لم يتغرّقوا

وقد خَنَّ عمها اللوذعئُ الحلاحِلُ وقيل: هو الخديد النفس. ويقال: لَذَع فلان بعيرد في فحذه لَذَعة أو لَذَعتين بَطَرَف المِيتم. وجمعها اللَّذَعات.

#### [ ذعل ]

أبو العباس عن ابن الأعرابيّ قال : الدَّعَل: الإقوار بعد الجحود . قلت : وهــذا

(۲) هو ابوعراس براي رشير بي العجود .
 واظر ديوان الهذايين ۱٤٩/۲ والبيت هناك براوية .
 أخار .

<sup>(</sup>۱) كذا في ج. وفي م: وفيحته . (۲) مو أبوخراش برقي زهير بني المجوة .

. :::

حرف غريب ما رأيت له ذكرا في الكتب. [ دام]

قال بعض المصحَّدين: الأذلعيّ — بالعين — الضخم من الأيور الناويلُ . قلت :والصواب: الأذْلغيّ ، بالغين لا غير .

> ع ذ ن أهملت وجوهها ما خلا الإذعان .

[ ذعن ]

قاللله — جلَّ وعزَّ —:( و إن يكن<sup>(١)</sup> لهم الحق يأنوا إليه مذعنين ) .

قل ابن الأعرابيّ : مذعنين : مقرّين خاضعين .

وقال أبو إسسحق : جاء فى التصير : مسرعين . قال : والإدعان فى اللغة : الإسراع مع الطاعة ، تقول : قد أدعن لى مجتم ممناه : قد طلوعى لما كنت ألتسه منه، وصار يُسرع إليه .

وقال الليث : الإذعان : الانقياد ، أذعن إذا ال**قاد**وسَلِس . بناؤه : ذَعِن يذْعن ذَعَنا.

(1) الآية ١٩/النور .

وناقة مذعان : سَلِسة الرأس منقادة لقائدها قال : وقوله : مذعنين : منقادين .

[عذن]

أهمله الليث. وروى إسحق بن الفرج عن عَرَام أنه قال: السذّانة : الاست . والعرب تقول : كَذَبت عَذّانته وكذّانته بمدى واحد. وروى أبو العباس عن ابن الأعراق: أعذن الرجل إذا آذى إنسانا بالخالفة <sup>(77)</sup>

> ع د ف عذف، دعف مستعملان

> > [ ذعف ]

قال الليث: الذُعَاف: سمّ ساعة .وطعام مذعوف: جُعل فيه الذعاف.

أبو عُبَيد عن الكسائيّ : موت ذُوْاف وذُعاف. وأنشد :

\* سقتهن كأسا من ذُعَاف وجَوْزُلا \*(٢) وحيَّة ذَعْف اللهَاب : سريعة القتل .

 (٧) تناتض المادة قوله سابقاً ( أهملت وجوهها ماخلا الأذعان .

(٣) صدره :

\* إذا الملويات بالمسوح لقينها \* وهو لابن مقبل في وصف اقة . وانظر اللسان ( جزل ) . - 441 -

# [عذف]

أبو المباسعن ابن الأعراب : المُدُون:
 السكوت . قال : والنُمُوف : المرارات .
 أبو حمرو : ما دَمْت عَدُوفًا ولا عَدُوفًا
 أي ما ذقت شدة . وقد مرَّ تفسيره فها تقدم .

ع ذ ب

عذب، بذع، ذعب مستعملة .

## [ عذب ]

قال الليث : عَذُب الماء يَعَذُب عُنُوبة فهو عَذَب : طيب . وأعذب القهم إذا عَذُب ماؤهم. قال : واستعذبوا إذا استقوا ما، عَذَبا وعَذَب إلحار يَعْدُب (١) عُدُوبا فهو عاذب وعَذُوبإذا لم يأكل التَكف من شدة المطش. قال : ويَعْذُب الرجل عن الأكن فهب عاذب : لا صائم ولا منظر . وأعذبته إعذابا ، وعذّ بته تعذيبا ، كقولك : فطعته عن هذابا ، الأمر . وكل من منعته شيئا فقسد أعذبه وعذّ بته مد . قال : وعذّ بته تعذيبا وغذابا من

الدناب. وعَذَبة السوط: طَرَقه ، وأطراف السيور عَذَبها وعَذَباتها . وعَذَبة <sup>(7)</sup> قضيب الجنل : أسَكَه المستدق في مقسدًه . والجميع التَشَن. وعَذَبة شِرَاك النعل : المسلة من الشراك. والمُذَيب: ما معروف بين القادسية ومُنينة . وي حديث على أنه شَيّع تمرِّية قطال: أعذبوا عن النساء .

قال أبو عبيد : يقول : امدوا أنفسكم عن ذكر النساء وتُسَـ فْل القلوب بهنُ \* فإن ذُلك يكسركم عن القَرْو . وكلّ مّن منعته شيثا فقد أهذته .

وقال عَبِيد بن الأبرص:

وتبدّلوا اليَّمْبُوب بعــد إلههم صنا فقرتوا باجَدِيل وأعْذِيوا<sup>(٢)</sup>

قال والعاذب والعَذُوب سواء .

ويقال للفرس وغيره: بات عَذُّوبًا إِذَا لَمْ يأكل شيئًا ولم يشرب لأنه ممتنع من ذلك .

 <sup>(</sup>٢) كذا ق ا , وق ج : « عذبة الجل »
 (٣) ديوانه »

<sup>(</sup>١) كذا والفنم ق ج ، ج. وفي السان القاموس والسكسر .

، أنشد:

فهيات عَذُوبا للساء كأنه سُهَيل إذا ما أفردته الكواكب(١)

يصف ثورا وَحْشَيًّا بات قَردا لا يذوق

قال: والعَذُوب: الذي ليس بينه وبين الساء سُرَّة و . وكذلك العادب ولت :

وقول أبي عبيد في العَذُوبِ والعاذب : أنه الذي لأ مأكل ولا يشرب أصوب من قولِ الليث : إن العَذُوب : الذي يمتنع عن الأكل لعطشه.

ويقال : أعَذب عن الشيء إذا امتنع ، وأعذب غيره إذا منعه فيكون لازما وواقعا، مثل أماق إذا افتقر ، وأملق غيره . أبو عبيد: المَذَ بَهُ: الْخَيْطُ الذِّي يُرفع به البيزان، وعَذَ بَهُ (٢) اللسان : كَرَفه .

وقال غيره: العَذَب (٢٠٠٠): ما يخرج على

(أ) مو الجمدي ، كما في اللسان

(٢) كذا في ج. وفي ام: « عذابة » (٣) هذا الفبط عن السان . وق م ج سكون

أثر الولد من الرّحيم. وأخبرني المنذريّ عن أبي

الهيثم أنه قال: العَذَابة: الرّح .

وأنشد:

وكنت كذات الحيض [٩٦] لم تُبق ماءها ولا هي بمرخ ماء العَذَابة طاهر .

قال: والعذابة: رَحِم المرأة .

وقال اللحياني: استعذبت عنك: أي ائىيت .

ويقال: صررت بمساء ما به عَذَ به أي لارْعيَ فيه ولا كَلَّأ.

وقال: اضرب عَذَبة ، الحوض حتى يظير الماء أي أضرب عَر مضه.

وقال الكسائية : العَـذَبة : الغُصن وجمعها عَذَب. وعَذَب النوائح هي الماكى: وهي الماذب أيضاً واحدها مَعْذَبة . وعَذُوبات الناقة: قو أنميا .

وقال ابن الأعرابي": عذَّ بت السوط فهو معذَّب إذا جعلت له علاَّقة .

قال: وعَذَبَة السوط: علاَقتِه .

وقال أبو زيد : يقال للحلدة المعلَّقة خَلَف

مُوْخِرة الرحل من أعلاه عَذَبة وذوَابة . وأنشد :

قالوا صَسَدَقت ورقَّمُو لَلْطَبَّهُمْ سَسِيرًا يُعلِير ذُواتِ الأكوار عمرو عن أبه: يقال لِخْرقة النائحة كَمَذَ بَهْ ومِعْوَرْد. وجم المدّنة معاذب على غير قياس.

[ ينع ] قال ابن المظفّر: البَدَع : شبه النَزَع<sup>(١)</sup> . والمبذوع كالمذعور .

ويقىال : كَلَيْغُوا فَالِمَنْكُوا أَى فَرْعُوا لَتَفْرَّعُوا . قلت : وما سمعت هذا لفير الليث . وروى أبو العباس عن ابن الأعراق أنه

قال: البَّذَع: قَطرْ حُبُ المَّاء قال وهو المَّذَع أيضًا. يقال: مَذَع و بَدَع إذا تَطرُ ( ذعب ) أهمله الايث .

وروى أبو تراب للأسمى أن قال : رأيت القوم مذعا بين كا نهم عرف ضيمان، ومثما بين بمناه ، وهو أن يتلا بعشهم بعضا قلت : وهذا عندى مأخوذ من انتمب الماء وانذعب إذا سال وانصل جريانه في النهر .

ع ذ م استعمل من وجوهه عذم ، مذع [ عذم ]

قال ابن النظفر: التَّذُم: الأَخْذُ باللسان واللومُ، وقــد عَذَمَ يَيْدُمِ عَذْمًا إِذَا عَنَفَ فى لومه. والمَّذْيَّة: الملامة.

وقال الراجز :

يظل من جاراه في عسدائم من عنفوات جريه المفاه وفرس عَدُوم أي عَشُوض. قال : والمُدَّام: شجر من المُعْض يَنتيني ، وانهاؤه: انشداخ ورقه إذا مبسته ، وله ورق كورق عن الميداوي من الرياشي أنه قال: المَدْم: المَنْم، وذكر عن عَمَارة بإسناد له أنه قال: المَنْم، والمراة تعذيم الرجل إذا أربع لما بالكلام أو العباس عن ابن الأعرابية قال: المُدُم: أو العباس عن ابن الأعرابية قال: المُدُم: الوالهاشية، واحدها عَدُوم، وهو الإرباع.

<sup>(</sup>١) ستط في م .

والعاتيون . وفى النوادر : عَذَمَته عن كذا وكذا وأعذمته أى منعته .

## [ مذع ]

أهمله الليث . وقال أبر عبيمد : قال الكسائى : إذا أخبر الرجل ببعض الخبر وكتم بعضًا قلت : مَلْحَ تَهْذَع مَدْعًا وماش يميش

مَيْشًا . وقالغيره : تقالللكذّاب : التذّاع ، وقال الفضل تَذَع فلان وقد تنذّع إذا كذّب . وقال الفضل تذّع فلان يمينًا إذا كنّف . أبو العباس عن ابن الأعرابي : يمينًا إذا حَلَف . أبو العباس عن ابن الأعرابي . منه التدّف : السيلان . منه العبون التي تكون في شَقَفات الجبال . وقال أبو زيد : التذّاع ، الكذوب الذي لا وقال إن يحفظ أحدًا بظهر المنّب .

# أبواسب العين والشاء

ع ث ر عثر ، ثعر ، رعث ، رثع ، ثرع مستعملة [ عثر ]

قال الله .. جلّ وعز ّ .. : ( فإن (1) عُرْ على أنهما استحقّا إنّا ) مساه . : فإن اطلّع على أنهما قد غانا : وقال الله .. جلّ وعز ّ .. ( وكذلك (٢) أعثرنا عايم ) معناه : وكذلك أشاهنا . وقال الليث : عَثَر الرجل يَعْثَرُ عُمُوراً إذا هج على أمر لم يهجُم عليه غيره وأعثرت فلانًا على أمر أى أطلته . وعَثَر الرجل يَعْثَر الرجل يَعْثَر

عَنْرة ، وعَنَّر النوس عِنَارا . وعيوب الدواب بين معلى قِتَالاً مثل اليثار والييضاض والجراط والفيراط والوسراح والرساح وما شاكلها . أبو عبيد عن أبى حموو : التقرّيق : اليذى ، وهو ماسقته الساله . قلت : التقرّيق من الزروع : ما سُتِي بمداء السيل والمطر وأبيري إليه لل اله من المسابل وحمُر له عاثور أى أنّي مُحيري، فيه المسابل وحمُر له عاثور أى أنّي مُحيري، فيه المابل و وقع فلان في عاثور شر وعافور شر المابل اوقع في ورطة لم يحتيبها ولا شَعَر بها . واصله الرجل بمثني فلأ الميل فيتنقر بها والمسلم أله في خذ خذ من المابل فيتنقر بها وراد المن عالم المابل أله في خذ خذ من المابل أله في خذ خذ منا المابل أله في خذ خذ المابل الما

<sup>(</sup>۱) الآية ۱۰۷/المـــائدة (۲) الآية ۲۱/الـــکهف

منه وَثُّه أو عَنَت أو كسر .

وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن قريشا أهل أمانة ، مَن بغاها العواثر كَنَّهِ الله لمنخره . وقوله : ( من بغاها العوائر) أي بغي لها المكابد التي تَعْثَر بها كالعاثور الذي ُحَدَّ في الأرض فتعتَّر به الإنسان إذا مَرَّ به ليلا وهو لا يشعر به فريما أعنته . وأخبرنى المنذري عن أبي العباس عن ابن الأعرابي أنه قال : يقال : جاء فلان راثقاً عَثَّريّا بتشديد الثاء إذا جاء فارغا قال أبو العباس: وهو غير المَثَرَى الذي جاء في الحديث ، لأن الذي ني الحديث مخفّف الناء ، وهذا مشدّد الساء، ونحو ذلك قال أبو الهيثم في العِــذَى : إنه العَبْري بتخفيف الثاء، وكان شمر يشدد الثاء فيه ، والصواب تخفيفها ؛ كما قال أبو العباس وأبو الهيثم . وروى شمر عن ابن الأعراب أنه قال: رجل عَثرى : ليس في أمر الدنيا ولا في أمر الآخرة . وقال الليثي في قول الراجز : « و ملدة كشرة العانور » قال: يعني المتالف، أبو عبيد: المثير: الفبار . قال : وأنشده الأموىّ :

« تری لم حول الصقد و غیره » یعنی الفبار . وقال اللیث : المثیر: الفبار الساطع . وقال اللیث : المثیر: الفبار الساطع . مبئ علی مثال میکند فائد المرتب علی مثال میکند الفبار المیکند المیکند و بی المیکند و المیک

دَعَانَا مِن بَرَاقِشِ أَو مَعِين فأسمع واتلأَب بنــا مليع<sup>(١)</sup>

وَسَلِيم: اسم طريق. وقال الأسمى : السَيْتَر تبع لأثر. قال: وأما العِثْيَر فهو النبار. وقال الريائي: العَيْئُر: أخني من الأثر، يقال: إن المَيْئُر: عَين الشيء وشخصه في قوله: ماله أثر ولا عَيْثر وأنشد:

> لمسر أبيك ياصغر بن عمرو لقد عيثرت طيرك لو تميف<sup>(۲۲)</sup>

(۱) و دهانا ، فی معجم البادان ( براتش ) : « ینادی » (۲) فی اللسان : « یاسخر بن لیل » . وعزاه لیل المفیرة بن حیاناه النمبیم .

ريد : لقد أبصرت وعايمت . وقال الليث : الكيتير : ما قلبت من تراب أو مكر أو طين بأطراف أصابع رجليك إذا مشيت ولا يرى من القدّم أثر غيره ، فيقال: مارأيت له أثراً ولا عَيْمَوا . وروى أبوالعباس عن ابن الأعراج أنه قال : المتشر : الكذيب ، يقال فلان في النير والبسائن يويد : في الحق والباطل

وقال ابن الأعرابي يقال : كانت بين القوم عَيْنَرَة وغَيْنَرَة شديدة ، وكأن العَيْمرة : دون النَيْنَرة . وقال الأصمى :

تركت القوم في غَيْبرة وعَيْبرة أي في قتال دون النتال . فال ويقال : مارايت له أثراً ولا عَيْبراً . قال : والمَيْبِرُ : الشخص السَّمْرُ (١٠ الشخص السَّمْرُ (١٠ الشخص السَّمْرُ (١٠ الشخص على سِرَّ الرجل . وعَمَّرُ : موضع (به مو (١٠ ماسَة) ، جاء على فَكَل مثل بَهُمَّ . وقال أبو سعيد في قول الأعشى :

فبانت وقد أورثت فى الغؤا د صدعا بخالط عَشَّارها<sup>(٣)</sup>

قال: عثَّارها هو الأعشى تعَدَّر بها فابتُللَ بهواها وتروّد منها سَدّعا فى نؤاده. وعُثَّارى: اسم واد.

### [اس]

رَوَى أبر الزير عن جار عن النبي على الله على الله على ١٩٦ ب أنه قال : إذا مُتر أهل الحدث أمر أو المنتوسوا . الحقق في مر الحياة فيخرجون بيضا مثل الثمارير . والثمارير في هذا الحديث : رووس الثمارير . والثمارير في هذا الحديث الروس الطرائيث ، تراها إذا خرجت من الأرض بيضا شُبّهوا في البياض بها. وروّى أبر المباس عن ابن الأعزافية قال : الثمارير : الزّاليل واحدها مُعرور . قال: والنّمر كثرة الثّاليل. شجرة مُرَّة ، ويقال أباس الطرّئوث : مُعرور ، قال المُعروب أيضا الطرّئوث . مُعرور . وقال المُعروب في أعلاه . وقال النّمو و قاله . وقال المنتوب الرجل في أعلاه . وقال الله المعروب . أنشؤورة : الرجل في أعلاه . وقال الليت : النُموورة : الرجل القصير .

 <sup>(</sup>٣) فسر العثار في الديوان بالداء الذي لا يبرأ
 منه . وانظر الصبح المنهر ٢١٣

 <sup>(</sup>١) في اللسان سكون الثاء
 (٢) سقط ما بين القوسين في ح

وتال ابن الأعرابيّ في موضع آخر : النُدرور : قِنّاء صفار . قال : وهو النُولول، وهوقرًاد النّدي وهو حَلَته . قال: والثمارير: بات يشبه المِلْيَتُون . وقال الليث : النّمر : لنة في النّمر ، وهي شغرة السمّ إذا فَطْر منه في الدين مات صاحبة وَجَمّا .

#### [رعث]

رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحلّى بنات فلان — وكنّ فى حَجْره — رِعَامًا من ذهب .

قال أبو عبيد : قال أبو حرو : واحد الرعاث ركتة ورَعْنة (٢) ، وهوالتُرط. قال : والرعث في غير هذا . الدين من الصوف . واخرى للنذري عن ثملب عن ابن الأعرابية قال . الرعمة في أسنل الأذن الشّنف في أعلى الأدن . وقال الليث . الرعمة . ورعمته (٢) الديك وهي فيه قال . ورعمت الذكر رعمة إذا ابيست

(١) فى القاموس ضم الراء. وانظر غريب الحديث لأبى عبيد ٣٤ (٣) فى القاموس ضم الراء

أطراف رَكَهيْتُها. قال .وكان مِعالان كالفُرط وَعُوه بِمانَ مِن أَذِن أَو قلادة فهو رِعات . قال . والردة فهو رِعات . قال . والردة فهو يعات . الموادج زيئة لمسا ، واحدها رَعنة . قال . وارَعنة التَّمَنَيَّة تعجَّد من جُعَّ الطَّلْمَة كُيشر ب بها . وحُري عن بعضهم أنفال : يقال لراعوفة البثر . راعوثة . قال : يقال لراعوفة البثر . راعوثة . قال . وهي الأرْعُوفة . والأرْعُوفة . وتعيره في الدين والراء . وبَشَار (<sup>2</sup>) المُرعَّت ستي مرْعنًا لراعات كانت في أذنه .

# [ نرح ]

أهمله الليث . ورويأبو السباس عن ابن الأعرابيّ أنه قال . تَرِع الرجل إذا طَقَلً على قوم .

#### [ رثع ]

أبو عبيد عن الكسائي. رجل رائع وهو الذي يرضى من العطاية بالطفيف ، ويجادن أخدان الشؤء .

 <sup>(</sup>٣) شم الراء والعيد عن م ، ج . ويسدو أنه خطأ ، وإنما هو فتح الراء وسكون العين وهذا وليس في الظاموس إلا ضم الراء
 (٤) مو بشار بن برد

وقد رَثِيع رَثَمَا . وقال الليث . رجل رَثِمع وراثع : حريص ذوطَمَم .

ع ث ل

علث ، عثل ، ثبل ، لعث مستعملة [عك]

أبو عبيد عن النراء قال : العاوث : المائين : مناوث ، وهو ممروف. اكثر ان المائين : مناوث ، وهو ممروف. اكثر ان المائين : مناوث ، وهو ممروف. اكثر ان المائية عكماً . عن ابن السكيت قال : التلث : أن يحالم المئة عكماً . ومنه اشتق عكرتة . قال : والملك : شدة التال . قال : والملك : شدة قلت : والذي ذكره ابن السكيت بالدين يجوز في الذين . قمال : طمام مغاوث ، مَمليث وعكيث . وحرجل غرف : مناطل تقال أو غيره . وهو سحيت ملازم ابن طالب تقال أو غيره . وهو الذي يجمع من وهمنا . وهو الذي يجمع من همنا وههنا . وهو الذي يجمع من همنا وههنا . وقد عكم . واحتاص علائة (١) .

(١) كُـذَا في م ، ج . وفي اللسان : « والاسم الملات »

وأنشد :

\* فإنى غير معتلِث الزُّناد \*

أى غير مسلّد الزناد . ويقال : اعتلث فلان زَندا إذا أخذه من شجر لا مُيدى أيورى أم لا . والمعتلث من السِتَهام : الذي لا خَبط البُر بالشعير فهو عَليث . وحكى النضر عن الجعدي عن الجعدي عن الجعدي عن الجعدي . وقال أبو الجرّاح : الفَيش: أن يخلط الشعير بالبرّ للزراعة ثم يحصدان وجمعان معاً . والجرّية : المزرعة ، وأنشد :

جفاه ذوات الدَّر واجْنَزْ جِرْبَةٌ علیث وأعْیا دَرُّ کل عَتُوم<sup>(۲۲)</sup>

. [عتل]

أهممله الليث. وغال الغراء: يقال: غَنَّمَتْ يَدُهُ وعَثَلَتْ تَعْمُلُ إِذَا جَبَرَتَ عَلَى غَيْر استواء. وأنشذ غيره:

ترى مُهجَ الرجال على يديه

كأن عظامه عَنَّت بجَـُثْبر

<sup>(</sup>۲) « عتوم « كذا ق ج . وق م : «عثوم»ف السان واجتر .

أبو المباس عن ابن الأعراب قال: التقل : تَرْب الشاة ، وهو الخلّم والسِيْحاق. وقال أبو الهيثم : رجل عِنْوَل فِيْوَل إِذَا كَان عَنِيْل فَيْوَل إِذَا كَان ولسَاعت لى أعرابي ولساحب لى كان يستنقله ، وكنا مما نختلف إليه ، قال لى : أنت قُلْقُل 'بُلْيُل ، وصاحبك هذا عِنْوَلْ فِنْوَلْ أَنْوَلُ أَنْوَلُ أَنْ يُلُولُ ، والأعرابية : هذا عِنْوَلَ فِنْوَلْ أَنْ يُلُولُ ، والأعرابية : النّمُولُ : الأحق ، وجمه عَنْلُ .

ل تعل ] أخبرنى المنذرى عن أبى الهيثم قال : النُّمَّل : زيادة مُلتى على سائر الأطباء ، وزيادة سِنَّ على سِنَّ . وأنشد :

الليث : رجل أمل وامرأة شلاء وقد تُمِل مُتَمَال وهو زيادة سن أو دخول سن تحت سن مُتَكال وهو زيادة سن أو دخول سن تحت سن المنتخم إذا كان له فضول أمل، قال: والتُمُول: السّاة التي في العأبي، الأصمى: ورد مُثيل الزيادة التي في العأبي، الأصمى: ورد مُثيل إذا ازدَّحم بعضه على بعض من كثرته، الليث: الأثنى من التعالب بقال لما تُمَالة. قلت: ويقال لجو التعلب ثعالب وتعالى بالباء والياء.

لها أشارير من لهم <sup>م</sup>تمَرُه من الثعالي **ووَخْ**ر من أرانسها<sup>(۲)</sup>

أراد: من الثمالب ومن أرانبها. وقال الليث: النَّمُول!: الرجل الفضان وأنشد: رور

وليس بِثُعُلُول إذا سِيل واجتُدِي ولا بَرَما يوم الإذا الصَّيْف أوها

ثملب عن ان الأعرابيّ : في أسنانه كَمَل وهو تراكب بعضها على بعض. وقيل: أخبث

<sup>(</sup>۲) في اللسان : « فضول مُعرَوب » (٣) سقط الفطرالأول في ج . والفعرلأبي كالها<sub>م</sub> البشكري ، كا في اللسان (رنب)

 <sup>(</sup>١) هو لعبد الله بن حمام السلولى : وقبله :
 إذا السبوا للقول قالوا فأحسنوا

وككن حسن الفول طائده الفعل المسان وها من بشير الأمسارى وهما من المسابق المساوية أمر لأهسارى عامل معاوية على السكوفة ، وكان معاوية أمر لأهسل السكوفة بزيادة عصرة دنافير لن أعطياتهم فأن الديان المنظمة من السكامل معرضة الآمرا ١٨٦/ ١٨٦٨ لـ ١٨٦٨ المنطقة المنط

الذئاب الأثمل وفى أسنانه شَخَس وهو إختلاف النبتة . ابن شميل : النملب : الذكر ، والأنثى ثعلبة . ويقال لكمل مماب إذا كان ذكراً : هـ خذا ثمالة ، كا ترى بغير صرف ، ولا يقال للأنثى : ثمالة ، ويقال للأستد : أسامة بغير صرف ، ولا يقــال للأرثى : أسامة . وبغو ثقــل : حَىّ من أحياء طيّ ه . وبَلَدَ

## [ لعث ]

أهمله الليث. وقال غيره: الألعث: ا النقيل البطىء من الرجال ، وقبد لييث كتنا. وقال أبو وَجْرَة السمدى:

وتفقتُ عنى نومَهـــا فــرْيْبَا بالقــوم من تَهـِــم<sub>،</sub> وألمثَ وانِ والتهم والتهن: الذي قد أثقله النماس.

عثن ، عنث ، نثع مستعملة [عند] فی حدیث سُرَاقة بن مالك أنه طاب النبی ملی الله عایه وسلم وأبا بكر حین خرجا

.ع ث ن

صلى الله عليه وسملم فساخت قوائم فرسه في الأرض ، فسألها أن مخليا عنه ، فحرجت قو أثمها ، ولها عُثَان . قال أنو ديد : العُثان أصله الدُّخَان . وجمع العُثَان عَوَاثن ، وكذلك -جم الدخان دواخن على غير قياس. وأراد بالعثان هينا الغُبَار شبَّه بالدخان ، كذلك قال أبو عمرو بن العلاء . ويقال : عَثَلَت الم أة بدُخنتها إذا استجمرت ، وعَثَنْت الثوب بالطيب إذا دخّنته عليه حتى عَبق به . وطعام مَعْثُونَ وَعَـٰ ثِنْ وَمَدْخُونِ وَدَخِنَ إِذَا فســد لدخان خالطه / ٩٧ ا ويقال للرجل إذا استوقد بحطب رَطْب ذي دُخَان : لا تُعَثِّن علمنا . وقالالليث: عُثْنُونِ اللحية : طَرَفْهَا . وعثانين الرياح : أواثلها . وعثانين السحاب : ما تدلُّى من هَيْدِبها . وعُثنون البعير : شُعَد ات عند مذبحه . وعُثْنُون التَّبْسِ . ما تدلُّ من الشعر تحت مَذْ محه . وقال أبه زيد : العُثْنُون : ما فَضَل من اللحية بعد العارضين من باطنهما . ويقال لما ظهر منها: السَّبَلة. وقد يجمع بين السَّبَلة والعُثْنُون فيقَال لهما : عُثْنُون وسَّبَلة .

مهاجرَين ، فلمَّا يَصُر بهما دعا عليمه النبي

أبو عبيد عن الكسائي : عَنْنَت في الجبل وعَنْنَت في الجبل العَنْنِ إذا صَيدت فيه . وقال ابن شميل : المترق الصغير ، والوثن : الكبير ، والجاعة : الأعنان والأوثان . ويقال : عَنَن فلان بيننا نعنينا أي خَلَط وأثار الفساد . وقال أبر تراب : سممت زائدة البكري يقول: العرب تدعو ألوان السوف الدين ، غير بني جعفر فإنهم يدعونه العين ، غير بني جعفر مدرك بن غزوان الجعفري وأخاه يقولان : وسمعت العين : ضرب من ألحوصة برعاه المال إذا كان رابي أن فإذا يبس لم ينفع . وقال مبتكر : هي المينة ، وهي شجرة غبراء ذات زهر أحر

الليث: المنتُوّة: كبيس الحلِيِّ خاصّة إذا اسودَّ وكبيِّ وبقال له: عنته أبضًا. وشُبَّه الشاعر شعرات الإنّه له بعد النيس فقال:

\* عليه مر لِثَنَّة عَنَائِي \* قلت : عَنَاثِي الحَمِلُ : مُورَهُا ('' إذا ابيضَّت و بِيِسْت قبل أن تسودً و تَنْبَيِّي ، هَمَذَنا

سمعت من العرب. وشبّه الراجر بياض لِمّته ساصها.

[ تتع]

ثملب عن ابن الأعرابية : أنشم الرجلُ إذا قا. وأنثم إذا خرج الدم من أنفه غالبًا له . أبو عُبَيد . عن أبي زيد : أنتم التَّيَّة مِن فيه إنتامًا ، وكذلك الدم من الأَيْف .

> ع ث ف استعمل من وجوهه عنث.

> > [عنث]

وقد أهمله الليث. وفى الحديث أن الزّ برر ابن الموّ ام كان أغنث. أخبرنى المنذرى عن أبى المباس عن ابن الأهماليّ : رجل أعنث: لا يوارى نَوَاره أى فرجه. وقال غيره: هو الكنبر الشكشف إذا جلس:

ع ب ث

عبث ، ثعب ، بَقَع ، بعث مستعملة [ عبث ]

قال الله - جل وعن -: ( أفسيم (٢)

(٢) الآية ١١٠/ المؤمنون

<sup>(</sup>١) كذا في م . وفي ج « تمرته ،

أَمَّا خَلَقَا كُمْ عِبْنَا} أَى لَمِياً . وقد عيث يَمَبَّتُ ... عَبَنَا فهو عابث : لاعب بما لايمنيه وليس من ... باله . قلت \* نَصَّبْ (عبنا ) لأنه مفمول له ، \* للمنى : خاتنا كم للمبيث ...

أبو عُميدعن الفرّاي: عَبَشُّ (١) الأوطأعبّة -عَبَنَا وَمِثْنَهُ ، ودُفّته . قال أبو عبيد : وفيه لفة أخرى : عَبْثَهُ بالنّين . قال : وقال الأموى : النّبِيثة بالنين : طمام يُطُبِخ وبجمل فيه جَرّاد وهو التَّنِيمة إلضاً .

المراقع عن ابن السكيت قال: العَبِّث: مصدوعَبَث الأَيْقِط يَعْبَبُهُ عَبْنًا إِذَا خَلَط رَحْبُهُ مَعِبْتُ الْأَيْقِط يَعْبُهُ فَا الْمَيْتُ أَنْ اللّهِ مَعْبُلًا اللّهُ عَلَيْهُ أَنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَمَنْبُهُ . وَمَنْبُهُ اللّهُ وَاللّهُ يَعْبُلُوا اللّهُ وَمُلْبُهُ . فَاللّهُ عَلِيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَمُلْبُهُ . وَمَلْهُ اللّهُ وَمُلْبُهُ . وَمُلِيهُ اللّهُ وَمُلْبُهُ . وَمُلْبُهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ

وقل ث: التبييث فى لغة : المصل . والقيث لطط ، وهو بالفارسيَّة : ترف -----

(۱۱) « وعبث »

تَرِين. قال وتقول: إنّ فلان لني عَيِيثة من الناس وَلَوِية من الناس، وهم الذين ليسوا من أماكن شَقى . أب واحد ، تهبَّشُوا من أماكن شَقى . وأنشد:

عبيقة من جُشَم وجَرَّم \*

ويقال مرر ناعلى غَمَ بنى فلان َعبِينة و احدة أى اختلط بعضها ببعض .

أهب ]

أبو عبيد عن أبى عمرو: الثَمَب: مَسِيل الوادى، وجمعه <sup>مُ</sup>ثَمَّان.

وأخبرنى النذريّ عن ثملب عن سلمة عن الفرّاء قال: التَّمْب والَوقِيمة والفَدِير كلّ ذا من مجامع الماء.

وقال الليث : النَّمْب : الذى يجتمع فى مَسِيل المَطَر من الغُثاء .

قلت: لم يجوّد الليث فى تفسير النَّعْب ، وهو عندى : المسيل نفسه ، لاما يجتمع فى المَّسِل من النُّكَاء .

وقال الليث : كَمَبتِ الماء تَهَبا إذا فَجَرَّته فانتقب كانثماب الدم من الأنف . قال ومنه

اشتق مُثَقَب لَلطَر . قال والنَّمْبان : الحَبِّـــة الضخم الطويل الذكر قال : الأَثْمَيَّ : الوجه الضخم في حُشن وبياض .

قلت : وبنهم من يقول : وجه أثنباني . قال : والنُّفنية : مَنرَّب من الوَرَغ يسمَّى سامَّ أبرص، غير أنها خضراء الرأس والحَلْق جاحظة المينين ، لاتلقاها أبندًا إلاَّ فاتحة فاها . وهيمن ضرّ الدوابّ . وجمعا ثُمَّت .

أبو العباس عن ابن الأعرابي قال : من أسماء الفأر البرّو التُعْبة والعرّم .

وقال ان دريد<sup>(1)</sup>: الثُّمبة: دابَّة أغلظمن الوَرَّغة تلسع، وربما قَتَلت. قال: ومَثَل من أمثالم: ماالخَوافيكالقِلَة، ولاالخُنَازكالثُّمبة. قال والخُنَّاز: الوَرَّغة.

وقال أبن شميل : الحيَّات كلم عبان ، الصغير والكبير والإناث والذُكران وقال أبو خيرة : الثعبان الحيَّة الذكر ،

(۱) انظر الجميزة ٢٠٧/ وضيطفيها «الثبة» يشم الثاء وقتح الدين ، وقد أورد المثل الآلى ، وهم ظاهرة التحريفالية التواقع القرية الأولى . وتو الجميزة يعد المراد المثل : « طفوال : سعف التخل الذي دون اللبة ، والممتاز : الوزمة »

ونحو ذلك. قال الضحاك فى تفسير قوله تعالى: (فإذا<sup>(٢٢)</sup> همى ثعبان مبين ) .

وقال قُطْرْب : الثعبان : الحَيَّــة الذكر الأصفرُ الأشقر ، وهو من أعظم الحَيَّات .

وتبال أبو تراب: قال الحليل : الثُمثيان : ماء : اخد تَمب. قال: وقال غيره : هو النفب ماندن .

وقال شمر : قال بعضهم : النبان من الحيَّات ضخم عظيم أحمر بصيد النأر . وقال : وهي ببعض المواضع تستمار للفأر ، وهي أنفع في اليعت من السنانير .

وقال تحمید بن تور : شدیدا توقیه الإمام کانما یری جوقیه المطاعة ارقا<sup>۱۲۲</sup> فلما آنته آنشبت فی خشاشه زماما کشمان الخاطة محکا قال الازهری : وتشمب الموض : صُنبُوره (۲) اکره ۲۰۱۷ الامران ، ۳۲اللدراه

(٧) الاية ١٠١٧/التعراف ، ١٣٧/التعراف
 (٣) رواية الشطر الأخير من البيت الأول في ديوانه ١٣٠
 \* يراها أعضت بالمشاشة أرقاً \*

وقد قدم في الديوان البيت الثاني على الأول .

وهو تقبه الذي يخرج منه الما . قال في وروى عن ملب في قوله تعالى وتشبيه عشاً موسى بشمان مبين في موضع ، وقد شبهها في موضع ، وقد شبهها في مناخ مثبها أخذ أخذ ألحيّات والطنها غائمًا فكيف شبهًا في ضخمها بالتعبان ، وفي خفّها بالجانّ ؟ فقال و نحو ذلك قال الزجاج .

#### [ 🚓 ]

أبو زيد : كيشت لِنَهُ الرجل تَبَنّع بَشُوعا إذا خرجت وارتفعت حتى كأنَّ بها وَرَما ، والشّعيبُ وإذا ضحك الرجل فانقابت شفته فعنى بائمة أيضًا .

وقال الليث: البَثَّعَ ظهور الدم فيالشفتين وغيرها من الجلمَّد . قال: وهو البَثَّغَ ــ بالنين\_ في الجسد .

قلت: لم أسمع البَثَغ — بالذين — لذيره . [ بت ]

قال الليث : كِمَثَت البعيرفانبعث إذا حللت عقاله، أ، سلته له كانها، كا فأثر ته. قال: \_ معتنه .

من (٢) نومه فانبث. قال والبَمث: بَمْث العَبْد إلى العَدُّو . قال والبَمث بِكون بَمْنا للقوم يُبْمئون إلى وجه من الوجوه ؛ مثل السفَرَ والرَّحُب . بَمِيث : اسم رجل . قلت : هو شاعر معروف من بني تميم ؛ وبَعيث لقب له ، وإنما بِمَّنْهُ قولُه :

# \* تبعَّث مني ماتبعَّث بعدما<sup>(٢)</sup>استمر\* \*

قلت : وُبَعاث — بالدين — : يوم من أيام الأوس والخزرج معروف ذكره الواقدى وعجد ابن اسحق فى كتاب النقر هذا فى كتاب النبن فجسله يوم بُغاث فصحفه . وماكن الخليل —رحمه الله — \_ نفي عليه يوم بعث ؛ لأنه من مشاهير أيَّام الدرب ، و إنجا لسائد ، والله أعلم .

وقال الله — جل وعز — : (قالوا<sup>(۲۲)</sup> ياويلنا من بعثنا من مرقدنا) هذا وقف التمكم وهو قول المشركين يوم النُشُور . وقوله —

<sup>(</sup>١) كذا في ج . وفي م : ﴿ فِي ﴾

 <sup>(</sup>۲) البيت في عامه - كما في اللسان -:
 تبعث مني ما تبعث بعدما استمر فؤادي واستمر مريري
 (۳) الا تر ۲ مار.

جل وعز — : ( هذا ماوعد الرحن وصدق المرسلون) قول الثومنين و (هذا) رفع بالابتداء والحبر ( ماوعد الرحن) وقرى" ( ياويلنا ين بمثنا من مرقدنا ) أى ين بمث الله إيانا من مرقدنا . والبندفى كلام العرب على وجهين

إثارة بارليماً و قاعد . تقول بعثت البعير فانبعث أى أثرتة فثار . والبعث أيضاً : الإحياء من الله للموتى . ومنه قوله ١٩٥٧ – جل وعز ً ۔ : (ثم ٢٠٠ بعثناكم من بعد موتكم) أى أحينناكم .

وفى حديث حــذيفة : إن الفتنة بَعثات ووَقَفات فمن استطاع أن يموت فى وَقفاتها

وقال شمر في قوله : (بَعَنَات) أى إثارات وهَيْجات. قال : وكلّ شي أثرتَه فند بعثتَه . وبعث النائم إذا أهْبَبَتْه . قال : والبَعْث :

فليفعل •

وبعثت النائم إذا أُهْبَبَتَهُ • قال : والبَّحْث : القوم المبعوثون الشُّخصَون ؛ ويُقال : هم البَّعْث بسكون العين •

(١) الآية ٣٠٠/الأعراف ، ٥٧/يونس

(٢) الآية ٦ ه/اليقرة

وقال اللبث : العَيْثُوم : الصحم الشديد مِن كل شي \* • ويقال للفيلة الأثني عَيْثُوم . قال :

إذا أرسلوا إليها رِكَابا للميرة • وباعيثاء : موضع معروف • الأصمى : رجل تبعث : لايكاد ينام ، وناقة تهشة : لاتكاد تُمْرُك •

وفي النوادر: يقال ؟ أَبْتَعَثْنَا اِلشَّامَ عَيْرًا

ع ث م

عثم ، مثع ، ثعم ، مستعمدة -

أبو عبيد عن الكسائيّ : عَنَمَت يَدُهِ تعبُر، وعَثَمَتُها أنا إذا جَبَرَتها على غير استواء.

وقال أبو زيد في العثم مثله · وقال الفرّاء: تَعثُمُ -- بضم الشـاء --

وقال الفراء؛ تعتم --- بصم التاء ---

ابن الأعراب قال : العَيْثُوم : الأنثى من الفيسلة .

وقال أبو عبيد: العَيْثُوم: الضَّبُعُ والذَّكر ضِبْعان •

ويقال: للفيل االذكر : عَيْثُهُوم وجمُعُه عَيَاثُيمٍ •

وقال الشاعر :

وقد أسسير أمام الحيّ تحملني

والفضلتين كِنَازُ اللحم عَيشوم

والتثنام: شجر يقال البيضاء، الواحد عَيثامة. والتثنام: شجر يقال البيضاء، الواحد عَيثامة. أو جبيد عن عمرو: العثمَّمَ : الشديد العظيم من الإبل : وقال الايث: التثمُّمُ من الإبل : الطويل في غِلْظ ، والجم ( ) عَمَّشَات . قال : والأحد عَمَثُمَّ ، قال ذلك من تقل وَطُنه . تَبْل خَلَمْمُ ، قوى مَ ، وقال الجلدي بصف جلا :

أثاك أو ليسلى بجوب به الدُّجَى دُجَى الليل جَوِّابُ الفلاة عَثَمْتُمْ (٢)

أبو العباس عن ابن الأعرابيد: إنى لأغيم له شيئًا من الرّجَز أى أتتف . وقال ابن الفرج : سمعت جماعة من قبس يقولون : فلان تَهْيُم

وسويت:بن الناس في العدل فاستووا فماد صباحاً حالك الليـــل مظلم

وماد صباحا حالك الليسل مظلم وأنظر السكامل مع رغبة الآمل ١٢٨/٨

وَمَانِنُ أَى يَجْتَهَدَ فَى الْأَمْرِ وَيُعْلِلُ تَفْسَهُ فَيه .
وقال ابن شميل : التَّمُّ فَى الكَسر والجرح :
تدانى العظم حتى هَمَّ أَن يَجْبُر ولم يَجْبُر بعدكما
ينبغى . يقال : أُجَبَر عظمُ البعير ؟ فيقال :
لا ولنكله عَمَّ ولم يَجْبُر. وقد عَمَّ الجرح وهو
أن يُسكنب ويجلُّ ولم يبرأ بعد . تعلب عن
ابن الأعرابي : النُّمُ جع عائم وهم النجيِّرون ،
عَمْمَهُ إذَا جَبْرَه . عرو عن أبيه قال : النمان :
الجانّ ، جاء به في باب الحيَّات : أبو عبيد ابن
عرو : التَنْمُنَّ : الشديد العظيم من الإبل .

# .. .. [ فيم ]

الله : النّم : النّرَاعُ والله . ويقال : تنمّت فلاناً أرضُ بنى فلان إذا أنجيتُه وجرّاته إليها ، ونحوُ ذلك كذلك . قلت (ولا أبعُده (٢٧) من الصواب ) وما سمت النّم فى شىء من كلامهم غير ما ذكره الليث .

قال الأزهرى : عُمَّان : فُعْلان من العَثْمِ .

### [مثنے

أهمسله الليث وهو معروف . رومى أبو عبيد عن أبي عرو قال : المَثَم : مشِية قبيحة

<sup>(</sup>١) ج: «الجيم»

 <sup>(</sup>۲) قبله فی مخاطبة عبدانة بن الزبیر :
 حکیت لنا الصدیق حین و ایتنا
 وعمان والفاروق فارتاح مصدم

<sup>· (</sup>٣) ما بين القوسين في ج :

للنساء وقد مَثَمَت تَمُّنَع . وقال شمر : تَمُّنَّع وتَمُشُع . وأنشد :

. رعل

\*كالضبع المشماء عنّاها السُدُم (٢) \* قال: المُشماء: الضبع المُنتِنة.

# ابواسب العتين والراء

ع ر ل استعمل من وجوهه رعل . [ رعل ] أبو حاتم عن الأصعـى" :

أبو ساتم عن الأصمعى : الأرعل : الأحق ، وأنكر الأرعن . قال : ومتمسل المرب : زاده الله ركالة ، كلما (١٠) إداد متمالة : أى كلمًا ازداد يُقى زاده الله مُخمًّا . وقد رَعِل يَرْعل فهو أرعل . وعُشْب أرعل إذا الله وطال ، وأنشد :

\* أرعل مجَّاج الندى مَثَّاثًا \*

وناقة رعلاء ، وهو أن يُشَقَّ أُذُنُها ثم يُتِرُّلُهُ نائسًا <sup>٢٧</sup>. وقال الفِنْد الزِّمَّانى :

رأيت الفِتيـــة الأعزا

ل مشـل الأيثن الرُعْل وفى النوادر : شجرة مُرْعِلة ومُشْعِيدة أى رَعْلَبَة . فإذا عَسَتْ رَعْلتها فعنى مُشْشِرة إذا

(۲) کذا ق ج. وق م د ناسیا ،

غَلَظت. أبو عبيد عرائوصيعيّ بقال لفعو (١) الدَّقَل من الدَّقَل: الراعل. قال: والريَّال: الدَّقَل من النَّخيل واحدتها رَعَلا: قال: وقال أبو شُلْبَل النَّخيل واحدتها رَعَلا: قال: وقال أبو شُلْبَل النَّخيل وروى عن الأحمر: من السات في قَبِلُم الحِلْلِة الرَّعَلا: ، وهو أن يُشَقّ من الأذن شيء مم يترك مملكاً. قال أبو عبيد: ويستى ذلك الملق الرَّعل . قلت: وكل شيء متدلل مسترخ فهو أرعَل . قلت: وكل شيء متدلل إذا طال موضع خَفضها حتى يسترخي : أرعل .

\* رَعَثاتِ عُنْبُلها الفِدَفْل الأرعل<sup>٥٠)</sup> \* أراد بمُنْبُلها بَظْرها . والفِدَفل: العريض

<sup>(</sup>۱) ج: « کا »

 <sup>(</sup>٣) د عناها » كذا ق د . وق م : « عزاها »
 والبيت في اللسان للمني وعجره :
 \* تعفره من جانب ويهدم \*\*

 <sup>(</sup>٤) كذا نى ج. ونى م: « للفعل »
 (٥) صدره: \* بزرود أرقصت القعود فراشما

<sup>(</sup>ه) صدره : ۞ بررود ارده وانظر الديوان ٤٤٨

الواسع . وقال اللبث الرّعْل : شَدَّة العلمن ، يقال : رَعَله بالرمع ، وأرعل العلمن . قال : والرّعْلة : القليم من الخيسل تكومت فى أوائلها ، وهو الرّعيل . ونجمع الرّعَلة رِعَالا . وقال امرؤ القيس .

وغازةٍ ذات قيروان <sup>7</sup>أن أسراب الركتال<sup>ور)</sup>

وقال بعضهم: يثال القطعة من الفرسان: رَعَلَة ، ولجماعة الخيل : رَعيل . والسُّتَرَعِل : الذى ينهض فى الرعيل الأول . وأنشــــد أبو عبيد<sup>(C)</sup> وابن الأعرابي قول تأبَّط شَرَّا: من تبغني ما دمتُ حيّا مسَّلما

تجدنى مع المسترعل المَعَمَّمِلِ وقال الليث: الرَّعْلة : العالمة ، سمت

رفان الليت: الرعلة ؛ النمائة ، تسيت بذلك الأمها لا نكاد تُرك إلا سابقة للظلم . قال: وتجمع الرعمة: من الخيل أرعالا تماراعيل. قال: والرعمة: هي التُلقة . وهي أيضاً: الحِيلاة من أذن الشاة تَشَقَ فَعَركُ (٢٠٠٠) نائسة معلّة في

(۱) انظر دیواله۱۹۰ ، ۳۹۱ فیالدیوان رعال (۲) انظر غرب الحدیث ۷۰ (۳) کذا فی ج وفی م : « ناسیة »

مؤخر الأذُن . وقال تَعْلَرُب : الرِعْل : ذَكر التَّحْل ، وبه سمّى رِعْل بن ذَكُوان . وقال أبو زيد : رَعَله بالسيف رَعْلا إذا نفحه به ، وهو سيف مِرْعَل ونخ ذَم . ثماب عن ابن الأعرابي عن المنضل : هو أخب من أبي رِعْلة وهو الذّب ، وكذلك أبو عِنْلة روقال ابن الأعرابي : العرب تقول للأحق : كلا ا (دددت مَثَلة ، والرعالة : والرعالة : الرع نة ، ولكنالة : النف . قال : والرعالة : الرع نة ، ولكنالة : النف .

ع ر ن رعن ، رنم ، عرن ، نعر مستعملة

ر رعن ، ربع ، عرن ، نعر مستعملة [ عرن ]

أبو عبيد عن الأصمى : القرن : قرّح يخرج بقوائم الفُصان وأعناقها . قلت : وأما عرّن الدواب فهو غير عرن الفِصان ، وهو جُسُوو<sup>(1)</sup>ق رُسغ رجل الدابة وموضع تُنتها من جُسُو <sup>(1)</sup>ق رُسغ رجل الدابة وموضع تُنتها من أَشُر لشي، يصيبه من الشُقاق أو المُشقة من أن يرمع جَيلا أو حجوا . وقال الليث يه القرن مثل التَّحَج بكون في الجِلا فيلاهي الشعر

<sup>(</sup>٤) في ج . د جسو، بتخفيف الهبزة

فهو عرن وبه عرن وعرنه وعران ، على لفظ اليضاض والخير اط . أبو عبيد عن الأصمع قال : الميضاض والخيراط . أبو عبيد عن الأصمع عمل في عَلَمْ أنف البعيم. قال : والعران : البعير ، فهو معرون . قلت : وأصل هذا من العرر والمورين وهو اللحم . قال أبو عبيد : قال الأموى والعرين : اللحم وأنشد لنادية .

\* موشّمة الأطراف رَخُص عَرِينها \*
وقال الأصمعيّ اليرّان: مُود يجمل فيرَرَزو (١)
الأنف، وهو ما بين المنخرين ، وهو الذي
بكرن للتبخّانيّ . وقالُ الليث: اليرّنين :
الأنف، وجمعه عَرّانين . قلت : وعرانين
النساس : وجوهم وأشرافهم . وعرانين
السحاب : أوائل مَعلَره . ومنه قول امرى،
القدر رصف غناً ،

كأن ثبيرا في عرانين وَثِه منزل من السيل والنُثَّاء فَلَكُهُ مِنْزل أبو العباس عن ابن الأعوابي وعن عرو (١) المعواب أن التعر لمدرك بن حصن وصدره ﴿ رغا صاحبي عند البكاء كا رغت \*

الخا الليان (عدن).

وعن أبيه قالا : الظلمة واحدتها ظلمة الم وهو المين واحدته يمونة : شجرة على صورة الدن ، تشجرة على صورة بينال المنها : عَرَان ، وقال ابن البكيت : يقال : سِقاء معرون . مديوغ باليرنة وهو يقلب الظلمة : قال: وهو شجر خشين يشبه القرسج إلا أنه أضخم منه ، وهو أثيث القرمج أويه أحر . قال : وقال أبو عمرو : ليرنة : عروق العرريق. وقال شجر : المترتن وقال غير : المترتن . وقال شجر : المترتن وقال غير : المترتن ابن الأعراق ، قال :

العَرِين : ميباح الفاختة . والعَرِين : اللصح المطبوخ . والعرين : الفيناء .والعَرِين : الشَّوَاك وفي الحديث: دُفن بعض الخلفاء بعرين مَكَّمَّاً في في فناتها .والعران :القتال .والعران :الدار البعيدة . وقال أبو عبيد : العران : البعد ، يقال : دارهم عارنة في بعيدة . وأنشد قول ذي الرُّمَّة : .

ألا أيها القلب الذي برَّحت به منازل *کي و*العِرَان الشواسِع<sup>(1)</sup>

(۱) الديوان ۲۳٤

شلب عن ابن الأعرابيّ : أعرن الرجل إذا تشقّقت سيقان فيصلانه . وأعرن إذا وقعت الحِكِّة في إبله . وأعرن إذا دام على أكل العَرَن وهو اللهم الطبوخ .

وقال الليث : العَرَين : مأوى الأنسد .

وقال الطِرِمّاح يصف رَحْلا :

أحمّ سراةٍ أعلى اللون منه كلون سراة ثعبان العَرِين<sup>(۱)</sup>

وقيل : العَرين : الأَجَمَة ههنا .

وقال الليث: ' عرَينة : حَىّ من اليَّمَن . وعَرِين : حَىّ من تَمَم ولم يقول جرير : عَرِين من عَرَينة ليس مِنّا برئت إلى عُرَينة من عَرِين<sup>(۲)</sup> وقال أبو عموو : النَّرَن : رائعة لحم له عَر ؛ قال : إلى لأجد رائعة عَرَن يدك .

قال: وهو العرّم أيضًا. أبو عبيدعن الغراء قال: إذا كمان الرجل صرّ بما خبيثاً قبل: هو عرنة لا 'يطاق.

وقال آبن أحمر يصف ضعفه :

ولست بیرانة عرّك بسلامی
عما متفوقة تقمی الحسارا
یقول: لست بقوی . ثم ابتدأ فقال:
سلامی عما أسوق بها حماری ولست بِمُمْرِنِ

وقال أبو عبيد : يقال: هذا ماء ذوعُرَّ انية إذا كثرو ارتفع عُبَّابه .

قال: ومنه قول عدى بن زيد العِبَادى : كانت رياح وماء ذو عُرانيــة وكُللة لم تدع قَتْقًا ولا خَلَلا وعِرْنان: اسم واد معروف و بطن عُرِّنة: وادِ بحذا، عرفات .

# [ زعن ]

الرّعَن: الأنف المظيم من الجلبل تراه متقداً .. ومنه قبل للجيش العظيم : أرّعن ، شهة بالرّعن من الجبل . قلت .. وقد جمل الطّرِيّاح ظلمة الليل رَعُونا ، شبّهما مجمل من الطّرِيّاح ظلمة الليل رَعُونا ، شبّهما مجمل من الظلام في قوله يصف ناقة تشقّ ، مُخلّم الليل .

<sup>(</sup>۱) الديوان ۱۸۰ (۲) ديوانه ۲۸ه

نشُقَّ مُثَمَّشات الليل عبسا إذا طرقت بجرداس رَحُون<sup>(1)</sup> ومنشَّفات الليل: وياجير خُلَلَها، بجرداس رعون: بجَبَل من الظارم عظم.

ويقال : الرَّعُون : الكشير الحركة .

وقال الليث: الرّعن من الجبـال ليس بطويل، وجمعه رُعُون.

> ويقال : بل هو الطويل . وقال رؤبة :

\* يعدلُ عنه رَعْنُ كل صــُدّ \*

قال : ورَعُن الرجلُ بِرْعُن رَعَنا ورُعُونة فهو أرعن : أهوج . ولَلرأة : رَعْناء .

قال: ورعن الرجل فهو مَرعون إذا غُشي عليه .

وأنشد:

\* كأنه من أوار الشمس مرعون (٢٠) \* أى مَغْشِيّ عليه. ورُعَيْن: اسم جبل بالمين

> (۱) ديوانه ۱۷۹ (۲) صدره ــ كا في اللمان ــ:

\* باگره قانس بسعی با کلبه \*

فيه حيض ينسب إليه . وذو رُعيَن : ملك من الأذواء معروف. وكان يقال للبصرة : الرَعَنّاء لِمَا يَكِشْرُ بِهَا مِن وَمَد البحر وعَـكَبِيكُه .

ي يدربه من رسه سفر وستيده. وقال الله – جل وعزَّ – : (لانتولوا<sup>(۲۷</sup> راغنا وقولوا انظرنا) كان الحسن يقرؤها : (لا تقولوا راغينًا) بالتنوين . والذي عليه قراءة القرَّاء : راعنًا )غير منو ّن .

وقیل فی ( راعنا ) غیرمنوّن ثلاثة أقوال قد فسّر ناها فی معتلّ العین عند ذّ کر نا المراعاة وما یُشتقّ منها .

وقيل : إن (راعنا )كلة كانت تجرى جرى الهُمْزُ ، فَنُهِى السلمون أن يَلْفِظوا بهما بحضرة النبى ضلى الله عليه وسلم . وذلك أن الهمود – لعنهم الله – كانوا اعتنبوها فكانوا يَسْهُون بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفوسهم ، ويتسترون من ذلك بظاهر المراعاة منها ، فأمروا أن يخاطبوه بالتعزير والتوقير .

وقيل لهم : (لا تقولوا راعنا )كما يقول

<sup>(</sup>٣) الآية ١٠٤ / البقرة

بعضكم ليعض وقولوا: انظرنا أى انتظرنا . وأما قراءة الحسن ( راعنًا ) بالتنوين فالمدى : لا تقولوا : محمًّا ، من الرعونة .

[ نعر ]

الحرّاني عن ابن السكيت : نَمَو الرجل يَنَمَرَ نَبِيراً ، من الصوت . قال : وقال الأسمى ق في حديث ذكوه . ما كانت فتنة إلا نَمْر فيها فلان أي نَمَق فيها . وإن فلانا لنمَّار في الفِتَن . وقد نَمَر البررق باللَّم يَنَمُر ، وهو عِرق نَمَّار بالدم إذا ارتفع دَمُه . ونَمَو النرس والحار يَنْمُر نَمَرا إذا دخلت في أضه النَمَرة . أبو العباس عن ابن الأعرابي : يقال : من أين نَمَرت إلينا ؟ أي من أين أقبلت . وقال شمر : الناعى : على وجهين : الناعى : المصوّت . والماعى: العرق الذي يسيل دما . وقال الحمَّل .

إذا ما ثُمُّ أصلحوا أمرهم

نَعَرَتُ كَمَا يَنْعُرَ الْأَخْدَعَ

يعنى: أنه يُقسِد على قومه أمرهم. أبو عبيد عن الأصمى : إن فى رأسه لنُمَرة أى كَبُول ، قال: والتَمرة أيضا : ذبابة . قال

ويقال للمرأة ولكل أنتى : ما حملت نَمَرَة قطَّ \_ بالفتح \_ : أى ما حملت مَلقوحًا أى ولدًّا . ويقال :

تدر الجرح اللهم إذا فار ، يَنْمَر ، وجرح تَمَّار : لا يَكَاد بَرْقاً ، وَنَمَر الرجل وغيره يَنْمِر إذا صَّوْت ، أبو عمو : النَّفِر : النَّمَ لا يستمر في مكان. الأحمر : النَّمَرة : ذبابة

لا يستقرّ في مكان. الا<sup>ح</sup>فر : النعرة : دبار تسقط<sup>(۱)</sup> على الدواب فتؤذيها . ومنه يقال :

حمار كبير . وقال ابن مقبل : ترى النُعَرات الخَصْر حول لَبَانه

أى قتلها صهيله . وقال الليث : كَمَر يَنْعِر كميرا ، وهوصوت الحيشوم . قال : والنُّمَرة : هخالحيشوم ، ومنها يَنْعِر الناعر . قال: وسرح كمُور بصوته من شدَّة خروج دمه منه . قال : والنُّمرة : ذابة (٢٧ الحير الأزرق . والنُّمَرة : ما أجَّسًا الحُر في أرحامها، شبَّه بالذباب، وأنشد:

أَحَاد ومثنَى أصعقتها صبه اهلُهُ

\* والشَّدَنَّيات يَـ أَقطن النُّعَر (٢) \* (١) كذا ق ج. وق م : « ينقط »

۱) کذا نی ج . وق م : « بسقط » ۲) ج : « دباپ »

۲) المحاج

قال: وامرأة نمارة : صخّابه . ويقال: غَيْرَى تَعْرَى للمرأة . قلت : تَعْرَى لا بجوز أن يكون تأنيث تَدْران وهو الصخّاب؛ لأن فعلان وغَمْل يجيئان في باب فَصِل يَفْعَل ولا يجيء في باب فَصَل يَفْعِل . وأمّا قول الليث في النبير : إنه صوت في الخيشوم، وقوله : النُتَرة : المناشرم فما سمعته لأحد من الأيّمة ، وما أرى الليث حفظه . ويقال : ستَر تَنفر إذا كان بهيداً . ومنه قول طرفة :

ومثلی ــ قاعلمی با أم عمرو ــ إذا ما اعتــاده سفر نَعُور<sup>(۱)</sup>

وهِمَّة تَعُور : بعيـــدة : والتَعُور من الحاجات: البعيدة . ونَعَرَت الرِيح إذا هَبَّت مع صوت ، وزياح .

( نواعر<sup>(۲)</sup> ، وقد نَعَرت نُعاَرا. والنَّعْرة: مثل البَغْرة من النَّوْء إذا اشـــتدَّ به هبوب الربح ) ومنه قوله :

(۱) النصلر الثانى في ديوانه طبقة فازان س ۸:

﴿ إذا ما اعتاده السفه التمور ﴿
وَبِهِدُهُ : يَضِي على مذكرة نسولُ
مقــردة لهما نسم وكور
(۲) سقط ما ين الفرسين في ج

عمِل الأنامل ساقطٍ أرواقهُ

متزخّر نَمَرت به الجوزاء

وبقال: لأطيرن ُنترتك أى كِبْرك وجهلك من رأسك. والأصل فى ذلك أن الحار إذا نيو ركب رأسه. فقال لسكل من ركبرائسه: فيه نُعرة.

## [ رنع ]

أهمله الليث . وقال شمر : قال الذرّ ا.: كانت لنا البارحة مرزّ تَمَّة وهى الأصوات واللمب . وقال غيره : يقال لادّابة إذا طَرّدتالذباب برأسها : رَنَمَت . وأنشد شمر لمصاد بن زهَير :

سما بالرانعات من المطايا

قوى لا يضل ولا يجور'

أبو عبيد عن الكسائى : أصبنا عنده مَرْ نعة من طعام أو شراب .

كا تقول : أصبنا مرّ نمة من السيد أى قطمة . شَلَمة عن الفرّ اه: قال:الرّ نمّة : الروضة . وقال أبو عمرو : هم المرنمة والمرعدة اللروضة . وفى النوادر : يقال : فلان رائع اللون ، وقد رَنّه لونة تُرّ تُم رُفُوعا إذا تغيّر وذَبّل .

ع ر ف عوف ؛ عقر ؛ رفع ؛ رعف ؛ فرع ، فير مستعملات

[عرف]

الليث : عَرَف . يَعْرف عرفانا وتَعْرفة . وأمانا وتَعْرفة . وأس عارف : معروف عَريف . قلت : لم أسمع أم عارف أي معروف لغير الليث . والذي حصلناه للأيمّة : رجل عارف أي صبور . قال أبو عبيد (1) وغيره : يقال : نولت به مصيبة فوجد صبورا عارفا . قلت : ونفس عارفة فوجد صبورا عارفا . قلت : ونفس عارفة فعرب عارفة لناك حُرِّة :

ترسو إذا ضنُ اَجَلِبَان تَطَلَّمُ ونفس عَرُوف : صبور . إذا ُحَاِت على أسر احتماتُه . وأنشد ابن الأعرابي : نائرُها النساء . مردَّفات

عوارفَ بعدكُن واثتحاح أراد: أنهر أقررن باللل بعدالنمه .

ويروى: (وابتحاح). فن ركوى: (والتجاح) فهو من الوَّبَاح وهو السِيْر. ومن ركوى: (وابتحاح) فهو من البحوحة<sup>(۲۲)</sup>، وهمكذا رواه ان الأعرابي. ويقال: اعترف فلان إذا ذَلَّ واغاد. وأنشد الفترا:

أتضحرن والمطئ معترف

أى تعترف وتصبر. وذكّر (معترف) لأن نفظ المطيّ مذكّر. وأمّا قول الله — جَلّ فَرَح و ( والمرسلات ( عمر فا ) فقال بعض المقسّرين فيها : أنها أرسلت بالمروف ، والعرف والعارفة والعروف واحد، وهو كلّ إليه . قال الله — جل وعز — ( خذ ( العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين ) . وقيل في قوله : ( والمرسلات عرفا ) : إنها للاشكة أرسلت متتابعة كثرف الفرس . وقول ( عُرُفا ) و لا عرفا ) ولعني واحد . واعرش عن الجاهلين ) . وقول ( عُرُفا ) و لا و ( عُرُفا ) وللعني واحد .

<sup>(</sup>١) في اللسان : ﴿ عبيدة ﴾

 <sup>(</sup>۲) کذا ق م وق ج : « عنترة » . وهو من شعر لعنترة . واظر مختار الشعر الجاهل ۳۹۳

 <sup>(</sup>٣) كذا ق م ، ج . وق اللسان : «البخبوحة»
 (٤) اذاية ١ / المرسلات

<sup>(</sup>٥) الآية ١٩٩ /الأعراف

ان الأعرابي : عرك (١) الرجل إذا أكثر من الطيب، وعرف إذا ترك الطيب. وقول الله \_ جل وعزَّ \_: (وإذا<sup>٢٦)</sup> أسرَّ النبي إلى بعض أزواجه حديثاً فاما نبأت به وأظهره الله عليه عرِّف بعضه وأعرض عن بعض) وقرىء ( عَرَف بعضه ) بالتخفيف . قال الفرّ اء :

من قرأ: (عرَّف) بالتشديد فمعناه: أنه مَ أَ فَ حَفْصة بعض الحديث وترك بعضاً . قال : وكأنّ من قرأ (عَرَف) بالتخفيف قال: غَضب من ذلك و حازى عليه أكما تقول للرجل يسيء إليك : والله لأعرفنَّ لك ذلك . قال : وقد \_ لعمرى \_ حازى حفصةً بطلاقيا . قال الفرّ اء: وهو وجه حسن ، قرأ بذلك أبو عبد الرحمن السُّلَمَى . قلت : وذهب أبو إسحق إبراهيمان السرى في معنى ( غرَّف ) و ( عرَّف ) إلى نحو ممَّا قاله الغرّاء . قلت : وقرأ الكسائي والأعشى(٣) .

عن أبي بكر عن عاصم : ( عرف بعضه )

(٣) في اللسان: «الأعمش، ، .

خفيفةً . وقرأ حمزة ونافع وابن كثير وأبوعمرو وابن عامر اليحصيّ (عرَّف بعضه) بالتشديد . وأما قول الله \_ حـــا وعزّ \_ : ( ويدخلهم ( ألجنة عرَّ فيا لهم ) فإن الفرّ اء َ قَالَ : يُعَرِّ فُونَ مُنَازَلُمُمْ إِذَا دَخَلُوهَا ، حَتَى يَكُونَ أحدهم أعرف بمنزله في الجنة منه بمنزله إذا رجع من الجمه إلى أهله . وقلت : وهذا قول جماعة من الفسرين ي وقد قال بعض اللغويين: إن معنى (عرَّ فها لهم) أي طُيَّبها ، يقال : طعام معرَّف أي مطلَّب من وقال الأصمم في قول الأسود بن يعفر يتهجو عقال بن محمد بن

فُتُدخَل أيد في حناج أَقْنعت

شفين :

لعادتها من اكخزير المعرَّف

أَقنعت أي مُدَّت ورُفعت لَّقَمْ . والله أعلم عا أراده . وقال أبو العباس : قال بعضهم في قول الله \_ عزَّ وجلّ \_ : ( يُدْخلهم الجنة عرَّفُهَا لَمْمُ ) : وَهُو وَضَّعَكُ الطَّعَامُ بَعْضَهُ عَلَى بعض من كثرته . وخرَّير معرَّف : بعضا على

<sup>(</sup>١) في اللسان: « عُرِف » بضم الراء

<sup>(</sup>٢) الآية ٣ / التجريم

وقال ابن الأعرابي: العَرُّف : الرائحة ، تكون طبية وغير طنية . وأما قول الله - جلَّ وعزَّ ــ : ( و نادى (١) أصحاب الأعراف رجالا بعرفونسير يسماهم) فالأعراف في اللغة : جمع عُرُمْ في ، وهو كل عال مرتفع . وقال بعض المنسم بن : الأعراف : أعالى سُور بين أهل اَلَجُنَّــة وأهل النار . وأصحابها قوم استوت حسناتهم وستيثاتهم ، فلم يستحقُّوا الجُّنَّة الحسنات ، ولا النارَ بالسيِّثات ، فكانوا على الحجاب الذي بين اكجنَّة والنار . قلت : رَوَى ذلك جرير بن حازم عن قَتَادة عن الأعراف على معرفة أهل الجنة وأهل النار . والله أعلم بما أراد . ويقال : عَرَف الرجل

ابن عباس ، حدَّثني بذاكِ أبو الحسن الْخُلْديّ عن يونس بن عبد الأعلى من ابن وهب عن جرير . وقال قوم : هم ملائكة ، ومعرفتهم كلا بسماهم أنهم يعرفون أهل الجنة بإسفار وجوههم ، وأهلَ النار ؛ باسوداد وجوههم . وقال أبو إسحق: وبجوز أن يكون جمعه على

ذنكه (٢) إذا أقرار به . وقال أعرابي : ما أعرف لأحد يصرعني ، أي لا أقرّ به . ويقال : أتبت فلاناً متنكر اثم استعرفت أي عرّفته مَن أنا. وقال مزاحم العُقَيليّ :

فاسستعرفا ثم قولا إن ذا رحم هَيْمَانَ كُلُّهَمَا مِن شَانِكُم عَسِرا فإن بغَتْ آية تستعرفان سا به ما فقولا لها العودُ الذي اختُضراً

أبه عبيدة (٢٠): اعترفت القوم: سألتهم. وأنشد قول شر:

أسائلةٌ عَسيرةُ عن أبيها خلال الرك تعترف الركايا(1)

وأمَّا الحديث الذي جاء في اللقعلة : ( فإن جاء من يعترفها ) فمعناه : معرفته إيَّاها بصفتها وإن لم يرها في يدك .

وقال الفرّاء : رجل عَرَ وفة بالأمر أي عارف. أو ناقة عَرْفاء إذا كانت مذكَّرة يُشبه الجال . وقيل لها : عَرْفاء لطول عُرْفها .

<sup>(</sup>٢) في اللسان : «بذنبه» . (٣) ج: أبوعبيد عن أبي عبيدة .

<sup>(</sup>٤) في اللسان (عرف) خلال الجيش

<sup>(</sup>١) الآبة ١٤/الأعراف.

والضَّبُع يَقال لهـا : عَرْفاء لطول عُرْفها . والمارف : الوجود . وقال الهذل (<sup>()</sup> مشكورين على المارف بينهم

ضرب كتعطيط المزاد الأثجل

والدّرَف واحد. وقيل: ناقة عرفاه: مشرفة السّنام. ومعارف الأرض: ما عُرِف سنها. وسنام أعرف: طويل. ويقال للرجل إذا ولى عنك بودّه: قد هائيت معارف نلان ، ومعارفه: ما كنت نعرفه من ضنّه النبات إذا يبس. وأعراف الرياح والسحاب: النبات إذا يبس. وأعراف الرياح والسحاب: أصابت فلانا عرفة، وهي قراحة تخرج فربياض السكت ، وهو رجل متموف إذا أصابته السّرفة ، قال: وهو يوم عرفة غير منوّن، المارة قد وهو يوم عرفة غير منوّن، إذا شهدوا عرفة. وهو المرّف للنوقف بعرفات، شهدوا عرفة وهو المرّف للنوقف بعرفات، شهدوا عرفة وهو المرّف للنوقف بعرفات، والأعراف: ضرب، بالنعل، وأنشد بعضهم:

 (۲) فی الجهرة ۲۸۲/۲ بعد البیت : « الزاذ یعنی الأزاد والنایجی ضرب مرااتر آن أسود » وقد أورد والزاد» بالذال ، وهو هنا بالدال .
 (۳) في المسان كسر العن .

(٤) هو البيت الحادى والثلاثون من الفضلية

يغرس فيها الزاد والأعرافا واللاعرة مُشدفا إسدافا<sup>(٢)</sup>

ويقال للحازى عرّاف . وللتّفاقين :
 عرّاف . وللطبيب عرّاف لمعرفة كل منهم
 بعلم . وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه
 قال . من أنى عرّافاً أوكاهاً قند كفر بما أنول

على محمد ، أواد بالمترّاف: الحازى أو المعجّم الذى يدّعى علم الغيب الذى استأثر الله بعلمه . وعريف القوم : سيِّدهم ، وقد عرّف عليهم

يَعْرُف عَرافة (٢٦). وقال علقمة بن عَبَدة : بلكل هي وإن عزُّوا وإن كرُموا

عريفهم بأثافي الشر" مرجوم<sup>(1)</sup>

والنُرُفَّان: دو يَبَّة صنيرة تكون في رمال عالج ورمال الدّهني (<sup>(\*)</sup> . ويقال : اعرورف الدم إذا صار له من الزَّكِد شبه المُوْف .

(١) هو أبؤكيركا ق اللسان .

<sup>. (</sup>ه) ح: دالدهناء، .

وقال الهذل<sup>ي(١)</sup> :

مستنَّة ســنَن الفَـــلو مِرشَّة

تنفى التراب بقاحِز معرورف يصف طعنة فارت مدم غالب . و مقال :

يست طعه فارت بماعات : اجْتَالَ الحَرورف فلان للشرّ كقولك : اجْتَالَ وَتُشَرِّن .

وقال الليث : العُرْف : عُرْف الفرس . ومَثْرَفة الفرس : أصل عُرْفه . وقال غيره : هو اللحم الذى ينبت عليه النُرْف.

قــل لابن قيس أخى الرقيَّات

ما أحسن العِرْف في المصيبات (٢) وقال: أعرف فلان فلانا وَعَرَّفُ إِذَا

وقَــُهُه على ذنبه ثم عفا عنه .

[رعنب]

أبو عبيد عن الأصمعيُّ ؛ رَعَف بَرْ عَف ،

ورَعَف يَرِءُف ، هَكذا رواه عنه .

وقال أبو عبيد: الرَّعْف : السَّبْق رَعَفت أَرْعُف .

> وفال الأعشى : به تَرَعُف الألفُ إذا أرسلت

غداة الصباح إذا النَّقْعُ ثار ا (٣)

قلت : وقيل للدم الذي يخرج من الأنف: رُعاف لسَبْقه عِلْم الراءف `

وقال مُحَمّر بن كِمَاً :

حتى ترى التُلب من إذرالها ترعن أعلاها من استماريها

وقال الليث: الراعف ؛ أنف الجبل ، وجمه الرواعف . والراعف : طَرَف الأرْنية . وفي حديث عائشة أن النبي -- صلى الله عليه وسل -- شحر وجبل سحره في يُجتّ طَلف

(٣) قبله:

ودُ فن تحت راءو فة البير .

هو الواهب المائة المصطفا ة إما غاضا وإما عداراً وكل طويل كأن السليب هل فويدينوادي الأدم الشعارا

و قال أبو عبد: راعوفة السيار: صخرة تترك في أسفل البئر إذا احتفرت، تكون ابتة هناك؛ فإذا أرادوا تَنقيه البئر ٩٩ ا جلس

المنقى علمها .

قال: ويقال: بل هو حَجَر نائيء في بعض البرريكون صُلبا لا مكنهم حفره فيترك على حاله . ويقال : هو حجر يكون على رأس البئر

> يقوم عليه المستقى . قال الله : ويقال له : أرْ عوفة .

شمر عن خالد من حنية قال: راعو فة البار:

النطأفة . قال : وهي مثل عين على قدر جُمُور العقرب نيط (١) في أعلى الركيَّة فيجاوزونها في الخُفُو خمس قِيمَ وأكثر ، فربما وجدوا ماء

كبيرا تَبَحُّسه . قال : وبالروَبَنْج عين نطأفة عَدْمة وأسفلها عين زُعَاق ، فتسمع قطران النَّطَاقة فيها : طرَقْ طرَقْ .

قال شمر : من ذهب بالراعوفة إلى النطَّافة فكأنه أخذه من رُعَاف الأنف وهو سيلان

(١) كذا وكأن الأصل : نبط أى ماء العين ونبع .

وأنشد قوله: على منخريه سائفا أو معشما

دمه و قَطُر أنه . و يقال ذلك لسيلان الذ نين .

بما انفَض من ماء الخياشيم راعف

وقال شمر: من ذهب الراعوفة إلى الحجر

الذي يتقدد م طي البئر - على ما ذكر عن الأصمعي - فهو من رَعَف الرحل أو الفرس . أذا تقدّم وسَبَق . وكذلك استرعف .

سَـلَة عن الفرّاء قال: الرّعافيّ: الرجل السكثير العطاء (مأخوذ ٢٦)م، الرعاف وهو

المطر الكثر). وقال غيره: يقال المرأة: أوثى على مراعفك

أى تلتُّس . ومراعفها : الأنف وما حوله . (٣) وقال أبو عبيدة : بينا عن نذكر فلانا رَعَف به الباب أي دخل علينا من الباب.

أبو حاتم عن الأصمعيّ يقال : رَعَف مَرَعَف ويَرْعُف . ولم يعرف رُعِف ولارَعْف في فعل

الرعاف.

<sup>. (</sup>۲) مابين القوسين في ج. (۳) غريب الحديث ١٦٩.

تعلب عن ابن الأعرابي قال : الرُمُوف : الأمطار الخلف . قال : وبقال للرجـــل إذا استعطر الشَّخمة وأخذ مُهَارتها : قـــد أودف واستودف ، واسترعف واستوكف واستدام وا ،تدمى كله واحد .

#### ] عفر

روى عن النبي صل الله عايه وسلم أنه كان إذا سجد جافي عشديه حتى يَرى مَنْ خَلْفه عُمْرة إبطيه . قال أبو ديد والأصمعي : النفرة : البياض ، ولكنه لون (١) البياض الناصع الشديد ، ولكنه لون (١) الأرض . ومنه تميل للظباء : عُمْر إذا كانت وهو وجهها ويقال : ما على عَمْر الأرض مِنْله أي ما على وجهها ، وروى عن أبي هربرة أنه على المرابق عن المنافية من دم أي ما على وجهها ، وروى عن أبي هربرة أنه سوداوين . قال : ويقال : عشرت فلانا في التراب إذا مرتفته فيسه ، تعقيراً . قال هم يتقر ولدها . وذلك إذا أرادت فعالمه هي تعقر ولدها . وذلك إذا أرادت فعالمه .

وولدهًا : لمقر قَيْد تنازع شِـــــلوه غُبْس كواسب ما يُمَنّ طمامُها قلت: وقيل في تفسير المفقّر في بيت تَبيد :

قلت: وقيل في تضير المقرفي بيت لَبيد: إنه ولدها الذى افترسه الذئاب النبس ففرَّ ته في التراب أى مرَّغته . وهذا عندى أشبه بمعنى البيت . وقال اللبث : يقال : عَنْرته في التراب عَفْرا وأنا أعفِره ، وهو منعفر الوجه في التراب ومعفَّر الوجه وقد عقرته تعفيرا . ويقال : اعتفرته اعتفارا إذا ضربت به الأرض فَفَنْته . وقال الشاعر " بصف شكر امرأة طال حتى مَنَّ الأرض :

قطمة (٢٠) عنه الرضاع يوماً أو يومين . فإن خافت أن يضرّه ذلك ردَّته إلى الرضاع أياماً ثم أعادته إلى النطام ، تفمل ذلك مرات حتى يستمر عليه ، فذلك التفقير ، والولد معفّر . قال أبو عبيد : والأمّ تفعل مثل ذلك بولدها الأنبيّ . وأنشدبيت لَبِيد يذكر بقرة وَشْشية وولدها :

 <sup>(</sup>۲) في غريب الحديث : «فتطمت» .
 (۳) هو المرار ، كما في اللسان .

<sup>(</sup>۱) في اللسانيم: هلون عفر آذرض» .

تهلیك اللدراة فى أكنافه وإذا ما أرساته معنه (۱)

أي يسقط شعرها على الأرض ، جعله

من عَفَر ته فاعتفر . وروى أن رجلا جا. إلى (٢) النبي صلى الله عليه وسلم قفال له : إنى ما قربت أهل مذ عَفار النخل وقد حَمَلت ، فلاعن ينهما . أبو عبيدعن الأصمح : عَفَار النخل :

تاقيحها وإصلاحها ، يقال : قد عَفَروا نخلهم يعفِرون . ثعلب عن ابن الأعرابيّ قال: التغفّار:

أن تقرك النخيل بعد التلقيح أربعين يوماً لا تسقى . قال : والعفّار : لقاح النخيل . أبو حاتم عن الأصمعي : القفر : 'ستى الزرع

بعد إلقاء الحبّ . قلت : عفر الزرع (٢) : أن يسقى سَقية ينبت عنه ، ثم يترك أياماً لا يُستقى

يسقى مُتمنة بنبت عنه ، ثم يعرك اياما لا يستق فيها حتى يعطَش ، ثم يُستق ، فيصلح على ذلك وأكثرما يفعل ذلك مخاف الصيف وخضر او آنه.

وتيل في قول الله جَلَّ وعز ذكره: (أَمْوَأَيْمُ (') العار التي تورؤن أأنتم أنشأتم شجرتها): إنها

(١) في الفضلية ــ ١٦ في أفنانه .

(٢) من ج ٠٠٠

(٣) ج: «الحب» .

(١) اكبة ٧١/الواقعه .

الَمَرْخ والعَفَار ، وهما شجرتان فيهما نار ليس في غيرها من الشجر ، ويسوّى من أغصانهما . الزناد فيُقتدج بها . وقد رأيتهما في البادية . والعرب تضرب المكل بهما في الشرف العالى فتقول: في كل الشجر نار ، واستَمجَد المَرْخ والعَفَارِ . استَمْحَد : استَكثر . وذلك أن هاتين الشجِرتين من أكثر الشجر ناراً ، وزنادها أَشُرَع الزناد وَرْيا ، والعُنَّاب من أقلّ الشجر نارا ، وقال المبرد: يقال: رجل مَعَافريّ. ومَعَافُو بن مُرَّ أَخُو تَمْمُ بن مرَّ . قال : ونسب على الجعم لأن مَعَافر اسم لشيء واحد ؛ كما تقول لرجل من بني كلاب أو من الضباب : كلابي وضِبابي . فأمَّا النسب إلى الجاعة فإيما توقع النسب على واحد ؛ كالنسب إلى الساجد تقول: مسجدي، وكذلك ما أشهه. ونئول: بُزْد مَعافريٌّ ؛ لأنه نسب إلى رجل

حُمْ . وَكُذَلِكُ<sup>(ع)</sup> قال أَبُو زِيادَ الكَلَافِيّ . أَبُو عبيد : انْيَغْفُور : ولد البَّرَة الوحشيَّة .

اسمه معافر . وَقال أَبُو زيد : من الظباء المُفْرُ

وهي التي تسكن القفاف وصَلاَبة الأرض وهي

(ه) - ; «دالله» .

وقال الليث : اليعفور : الخشف ستمي يعفورا لكثرة لزوقه بالأرض.

وقال أبو عبيد : قال أبو زيد : يقال للسَويق الذي لا يُكتّ بالأُدْم عَفِير . وأخبرني الندري عن تعلب عن ابن الأعرابي قال : يِّقَالُ: أَكُلُّ فَلَانَ خَيْرًا قَفَارًا وعَفَارًا وعَفيرًا · أى بلا شيء معه . وقال : عليه العَفَار و الدبَار وسوء الدار . أبو عبيد عن الفرّ اء قال : العفير من النساء : التي لاتُهدى شديًّا ؛ قال الكست :

وإذا الْخُرُّد اغْرِرْنِ مِن المُّ

ل وصارت مهداؤهن عفيرا

أبو عُبِيد: العفرية \_ خفيفة \_ على مثال فِعالة (<sup>(1)</sup> ، وهو من الإنسيان : شَعَر الناصية ، ومن الدابَّة : شَعَر القَفَا . فال : وقال الأصممينُ : العفرية النفرية : الرجل الخبيث للنكر . ومثله العَفِر . وامرأة عَفرة . قلت : ويقال : لعفْرية الرأس: عفراةٌ . وقال الله \_ جل وعزَّ \_ : (قال (٢٢) عفريت من الجن أنا آتيك به) قالوا:

(١) هي في الصرف على مثال فعلية ، وهو إنما يربد وزن الحركة والمكونولايراعي الأصلي والزائد .

(٢) الآية ٣٩/النمل.

العفريت : النافذ في الأمر المبالمة فيه مع خُبْث ودهـاء يقال : رجـل عِفْر وعفريت وعفرية وعُفارية بميني واحد. وقال الفرّاء: من قال : عِفْرية فجمعه عفار ، ومن قال : عفريت جمعه عفاريت.

وجاز أن يقول : عفارٍ ؛ كقولهم في جمع الطاغوت: طواغيت وطوايغ . وقال شمر : امرأة عِفِرَّة ورجل عِفِرّ بتشديد الراء . وأنشد فى صفة امرأة غير محمودة الصفة :

و ضُبَّرة مثل الأتان عِفرَّة

تجلاء ذات خواصر ماتشبع

قال الليث: ويقال للخيث: عفر عن أي عِفْرٌ ، وهم العِفرُ يُون قال : وأسل عَفَرُ وني وَكُبُؤَة عَفَرُ نَاة إِذَا كَانَا جِرِيتُينٍ . قال : وأمَّا لَيْثُ عِفرِين فَإِن العرب تسمّى به دوَيْبة يكون مأواها التراب والسيل في أصول الحيطان تُدوِّر دُوَّارة، ثُم تندس في جوفيا : فإذا هِبجت رَمَت بالتراب صُمُدا. قال ويقال، للرجل ابن الخسين : ليثُ عِفِرُ بِن إذا كان كاملا .

أبو عبيد عن الأصمعيّ وأبي عمرو: يقال:

إنه لأشجع من ليث عفر"ين هكذا قالا فىحكاية المَثَل واختلفا فى التفسير

فقال أبو عمرو : هو الأُسد. .

وقال الأصمعيّ : هو دابَّة من الجرباء يتعرّض للراكب.

قال: وهو منسوب إلى عِفِر"بن : اسم بلد. . ونحوَ ذلك .

رَوَى أَبُو حَامَ عِن الأَصْمِيّ يَقَالَ : إِنّهُ دابّة مثل الحرباء يتحدّى الراكب ويضرب بذَنْبُه .

وقال الليث : المِفْر : الذكر الفحل من الحنازير .

أبو عبيد عن الأحمر : لقيته عن عُفْر أى بعد حين .

وعن أبى زيد : لقيته عن عُفْر : بعد شهر ٩٩ ب ونجوه .

وأما قول المرَّار :

على عُمْســــر من عن تناء و إنما تدانىالموى.من.عن تنا.وعن.عفر

وكان همر أخاه في الحبس بالمدينة فيقول : هِرت أخى على عُفر أى على بعد من الحيّ والقرابات أى ونحن غَرَاء ولم يكن ينبغى لو، أن أهره و زمن على هذه الحالة . قالوا : والدُهْر: البعد . ويتال : النُفر : قلّة الزيارة ، يقسال : إلا عن عُفر أى بعد قلّة زيارة ، ويقال ; دخلت الماء فما انتفرت قدماى أى لم تبلنا الأرض .

وترى الضبّ حنيفًا ماهـــــرًا

ثانياً بُرْثُنه ما ينعفسر (1) وبُرُد معافري: منسوب إلى مَعَافر الهن.

ومجرأ لمنتحسس الطلئ تعقرت

فيه الفيسراء بجزع واد مُمَيكِن قال: هذا سحاب يمر" مرا بطيشساً لكثرة مائه . كأنه قد انتصر لكثرة مائه وطليّه: منساّع مائه مُمازلة أطلاء الوحش وتنفرت: سمنت . والفراء: "مُحرّ الوحش.

<sup>(</sup>۱) ديوانه ١٤٥ .

والمكن : الذى أمكن موعاه : وقال ابن الأعرابي : أواد بالعلل توه الخلل وتوه الطلق على الأعرابي والمحتل والمحتل والمحتل والمحتل والمحتل والمحتل المحتل من الجمال المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل أينبت المسكنان وهو تقبل : وهو المحتل المحتل . وهذا المحتل المحتل . وهذا أعمر أعمر أعمر أعمر أعمر أعمر أعمر :

\* وأصبح يرمي الناس عن قرن أعفرا \* وذلك أنهم كانوا يتخمذون القرون مكان الأكترية : المرادي من الدكت : الم

الأُسِنَّة، فصارمثلاعندهم فىالشَّة؛ ننزل بهم. ويقال للرجل إذا بات ليلته فى شِدِّة تُمُلَّقه . كنت على قَرْن أعفر . ومنـه قول امرى.

القيس ؛

\* كأنى وأسماي على قرن أعنوا \*(1) أبو الدباس عن ابن الأعرابي: يقـــــال للحار الخفيف . يَقُدُ وَيَفْسُور وهِمْيْرِو ورِهْلِق. وعَمَارة: إسم امرأة. ومنه قوله:(27

 بانت التحزنها عَفَارة \* سميت عَفَارة بالمَفَار من الشجر الواحدة عَفَارة . وعَفَير من
 أسماء الرجال

#### [ فرع ]

روى عن النبي صلى الله عايه وسلم: أنه قال : لافَرَعة ولا عَتِيرَة . قال أبو عبيد : (٣) قال أبو عبيد : (٣) قال أبو عمرو : هني الفَرَعة والفَرَع ، بنصب الراء . قال: وهو أوَّل ما تباده النائة . وكانوا يذبحونذلك لَالمنهم في الجاهلية فهمُواعنه . وقال

أوس بن حَجَر يذكر أَرْمَة فى شدة البَردُ: وشُبّه الهَيْسُدَب العَبّـام من الأنه وام سَقْبًا بحِلًا فَرَعا<sup>(1)</sup>

أراد : مجلَّلاجِلد فَرَع فاختصرالحکلام ؛ كقوله : ( واسئل القزية <sup>(ه)</sup> ) : أهل القريد .

ويقال: قد أفرع القوم إذا فعلت إبلهم ذلك . أبو عبيد عن أبى عمرو : فرَّع الرجل فى الجبل إذا صيد فيه وفرّع إذا أمحدر. قال: وقال مَعْن

<sup>(</sup>۱) صدره:

<sup>\*</sup> ولا مثل يوم في قداران ظائه \* وأنظر الديوان ٧٠ .

ربسو سيرون (٢) أى قول الأعشى . وعجره: ﴿ إجارتا ماأنت جاره ﴾

ابن أوس في التفريع :

<sup>(</sup>٤) من مرثبته لفضالة . وانظر ديوانه ١٣ .

<sup>(</sup>٥) الآية ٨٠/يوسف -

أولالصيد فَرَع . قال: وهومشبَّه بأوَّل النتاج . أبو عبيد عن الأصمعي :.

من القسى التَّضيب والفّرَع. فالقضيب: التي مُعلت من غصن واحد غير مشتوف . والفَرَع : التي عملت من طَرَف القضيب .

وقال كثيُّر:

ويقال: افترعت الجارية إذا ابتكرتها . ويقال له افتراع لأنه أول جماعها . ثماب عن ابن الأعرابيُّ : أفرع : هبط ، وفرِّء : صَعِمد.

قال شمر: وقال يزيد بن مُرَّة : من أمثالمم:

إذا أفرعت في تَلْمَا أَصَعَدَت بِبِسَا ومن يطاب الحاجات ُيفر ~ و يصعد<sup>(r)</sup>

قال : وفَرَع إذا علا . وأنشد : أقول وقد جاوزن من صحن رابغ صاصح غُـ برا يَفْرَع الآلَ الْمِالْ

أبو عبيد عن الأصمعيُّ : الفَرَّعة : القَمْلة العظيمة . والفَرَعةُ أيضا : أعلى الجبل ، وجمعها فِراع . ومنه قيل : جبل فارع إذاكان أطول مَّا يليه . وبه سمّيت المرأة فارعة .

(٣) البيت لبشركا في اللسان (فرع) (1) البيت لكتبر ، كما ومعجم البلدان (رابنر).

فسمارا فأما جل حتى ففرعوا جميعاً وأما حَيُّ ذَعْد فصعَّدا<sup>(١)</sup> قال شمر : وأفرع أيضاً بالعنيين . ورواه

شمر : ( فأفرعوا ) أى انحدرزا . وقال الشَّماخ : \* لا بدركنَّكَ إفراعي و نصعيدي \*<sup>(1)</sup>

قال: إفراعي: انحداري . شمر : استفرع القوم الحديث وافترعوه إذا ابتدءوه . وقال الشاعر رثى عبيد سَ أيّوب.

ودلَّمَتني بالحزن حق ترڪتني . إذا استفرع القومُ الأحاديثَ ساهيا

وروى ء.. رسول الله صل الله عليه وسلم أنه قال: فرَّعُوا إن شَلْتُم ولَـكُن لا تَذْبحُوه غَرَ أَهُ حَتَّى تَكْبَر. قال شمر : وقال أبو مالك : كان الرجل في الجاهاية إذا تمتَّت إباء مائة مير قدَّم بَكُراً فنح ، لصنمه . وذلك الفرع وأنشد:

إذ لا تزال قتيل تحت رايتنسيا كما تشحَّط سَقْبُ الناسك الفرّعُ

(١) الصواب فصعداكما في اللسان (فرع) (٢) صدره: \* فان كرهت هجائي فاحتنب سخيلي \* وانظر ديوانه ٢٢ -

وقى الحديث أن النبى صلى الله عليه وسلم فَرَّح بين جاريتين بنى عبد الطلب أى حَجَرْ وفرق بيمها ، يقال : فَرَعت بين المتخاصمـــين أفْرَحُ إذا حجزت بينهما .

وقال أو تراب: فرَّع بين القوم وفرَّق بمنى واحد. وروَى ف ذلك حديثا باسناد له عن أبى الطَّفْيل قال: كنت عند ابن عباس فجاء بنو أبى لَهَب مختصون فى شى ميسهم ، فاقتتارا عنده فى البيت ، فقام بفرَّع بيسهم أى محيور بيسهم .

تعلب عن ابن الأعرابي قال: الفارع : عَوْن السلطان ، وجمعه فَرَعة .

قلت : هو مثل الوازع ، وجمعــــه وَرَعة أيضًا .

أبو عبيد عن الأسمى": فَرَعْت فرسى أَفْرَعه أَى فَرَعْت. قال: وقال أبو عمرو: الفرع (<sup>10</sup> أيضًا: القِدْم.

وقال أبوريد: تقرع فسلان القوم إذا ركبهم وشتمهم:

(١) أن ا ، ج سكون الراء. وفي السان فتحما .

هامة العِزّ وُجُرْثُوم السَكرم ويقال: رجل فارع، ونَقًا فارع: مرتفع طويل

وقال أو سعيد : الفَرَعة : عِلدة تراد فى الغِربة إذا لم تكن وفراء تاشة . أبو عبيد : أفرعت إذا رأت دَمَّا الدَلاة .

وقال الأعشى :

صددت عن الأعداء يوم عُبَاعب صدودَ المداك أفرعتها الساحِلُ<sup>(٢٧</sup> أى أدمتها اللُحُ كا تدى الحائض.

أبو عبيدة : الفوارع : تلاع مشرفات السايل . ورجل فرع قومه أي شريف قومه . وقال أبو سميد في قول الهذل (٣٠) :

<sup>(</sup>٢) الصبح المنير ١٨٧ .

وذِكْرها فَيْنِحُ نجم الفرو عمن صَيْرًك الحَرَّ الرد الشَّمَال

قال: هى فروع الجوزاء . بالمين . قال: وهو أشدّ مايكون الحرّ. فإذا جاءت الفروع -- بالغمين -- وهى من نجوم الدّلو -- كان

الزمان حينئذ باردًا ، ولانَيْح يومئذ .

الليث : أهلى كل شئ : فَرْعه . وفَرَع ـ فلان فلانا إذا علاه . وفرعت رأس إَكْجَل :

علوته . قال : والفَرَع (١<sup>١</sup>): المال الطائل الْمَعَدّ . وقال الشاعر :

فنَّ واستبق ولم يعتصر ْ

من فرعه مالا ولا المكيسر<sup>(٢)</sup>

قال: والمكسر: ماتكسر، أصل ماله . قال: وفرع الرجل يفرع فرَعا : كثر شمره ، وهو أفرع ، ورجل مفرع الكتف إذا كان مرتفع الكتف إذا أفرعت بفلان فا أحدثه أى نزلت به وفرعت أرض بنى فلان أى جَوَلت فيها فعلما ، وقارعة الطريق: حواشيه ، وتفرعت بنى فسلان : تزوّجت في خسلان : تزوّجت في

(١) فى ج سكون الراء .

(٢) البيتُ ( للشُّوبِير ) كما في النكملة ( فرع )

الذُروة منهم والسّام . وكذلك تذرّيتهم وتنصّيتهم . والمُفرّع : الطويل من كل شيءُ

وروى عن الشمي أنه قال : كان شُرَكِ يجعل المدرِّ من الثَّلُث : وكان مسروق بجعله فارعا من الثال .

قال شمر : قال أبو عدنان : قال بعض بنى الاب : الفارع : المرتفع العالى الهميُّ الحسن .

كلاب : الفارع : المرتفع العالى الهيمُ الحسن . وكذلك الفاع من كل شيُ .

عرو عن أبيــه بقال: أفرع العروسَ إذا قضى حاجته من غشيانه إياها. وأفرعت الفرس إذا كبحته باللجام فسال الدم:

وروى أبوالعباس عن ابن الأعرابيّ قال: الغارع: العالى . والغارع: القسّقال . قال: وفرعت إذا صدلت ، وفرعت إذا نزلت /

## [ نعـــر ]

أهمله الليث . وقال ابن دريد <sup>(rr)</sup> : الفَكْر لغة يمانية ، وهو ضرب النَبْت ، زعموا أنه التَيْشَر ،( ولا أَحُقِ<sup>(1)</sup> ذاك ) .

<sup>(</sup>٣) انظر الجهرة ٢٨٢/٢.

 <sup>(</sup>٤) عبارة الح برة : وولاأ درى ما محةذلك».

وروي أبي العباس عن ان الأعمالي" أنه قال : الفعر : أكل الفكارير ، وهو صفار الذ آنان .

> قلت: وهذاً يقوّى قول ابن دريد . [ رنم ]

قال الله \_ جل وعز ً \_ في صفة القيامة : ( خافضة (١) رافعة ) قال الزجّاج : المعنى : آنها تخفض أهل المعاصي وترفع أهل الطاعة . والرفع : ضدّ الخفض .

وفي الحـــــديث : إن الله يرفع القيسط و مختض

قلت : وتأويله : \_ والله أعلم \_ أنه يرفع التسط \_ وهو العدل فيعليه على الحور وأهاد، ومرة بخفصه فيظهر أهل العَوْرعل أهل العدل ابتلاء كَذُبُّه . وهذا في الدنيا ، والعاقبة للمتقين. ويقال : ارتفع الشيُّ ارتفاعاً بنفسه إذا علا .

وقال ابن المظفَّر : بَرْق رافع : ساطع . وأنشد:

صاح ألم تحزنك ريح مويضة وَيَرْقَ تَلاُّلا بِالعَقْيَقِينِ رَافَعُ<sup>(٢)</sup>

قال: والرفوع من سَيْر الفرس والبرذُّون دون الحُضّر وفوق الموضوع يقال : ارفع من دائِنَك ، هكذاكلام العرب . ورَفُع الرجل يرفُع رَفَاعــة فهو رفيع إذا شَرُف ، وامرأة رفيمة . والحار يُرفِّع وفي عَــدوه ترفيعا .

أى عدا عَدُوا بعضه أرفع من بعض . وكذلك(٢) لو أخذت شيئًا فرفعت الأول فالأول قلت رفعته ترفيعاً .

و الرفعة : نقيص الذلَّة .

وقال الأصمعي : رَفَع القُّوم فهم رافعون إذا أصعدوا في البلاد .

وقال الراعي:

دعاهن دايع للخريف ولم تسكن لهن بلادا فانتجمن روافعسا<sup>(۱)</sup>

أى مصعدات، بريد: لم يكن البلاد التي

<sup>(</sup>١) الآية ٣/الواقعة .

<sup>(</sup>٢) مو للاحوس ، كما ق السأن .

<sup>(</sup>٤) ديكن ، كذا في م ، م . وفي اللسان:

دعمهن لهن ّ بلادا . والرُفَاعة<sup>(۱۱)</sup> : شي ً تعظم به المرأة تح<u>م</u>يزتها . والجميع رفائع .

وقال الرّاعى :

عرر أص القطا لا يتخذن الرفائها (٢)\*
 القطا: الأمخاذ والأصل فيه قطاة الله ...

واالرفاع:حَبْل القيدبأخذه القَيْدبيده يرفعه إليه، حُكِي ذلك عن يونس النحوى: ورفعت فلاناً إلى الحاكم أي قدَّمته إليه. ورفعت قِصَّى : قدَّمَها.

وقال الشاعر :

\* وهم رفعوا فى العنمن أبناء كدّحج (٢٧ \* أى قدّموهم للحرب · ويقال للتى رفعت لبنها فلم تدرّ : رافع، بالراء . وأما الدافع فعى الّذى دفعت اللبراً فى مَرْعها ·

وقال أبو عبيسد: قال الأصمعيّ : رَ فع البعير ورفعته أنا ، وهو السير المرفوع .

الحرَّ انى عن ابن السكيت قال : يقال :

(١) خم الراء عن اللسان . وفي م ، جكسرها .
 (٢) صدره :

خدال الشوى عيد الثوالف بالضحا 
 (٣) 
 ف الطعن > كذا ق ا عج . وفي اللمنان:

« للطعن » .

جاء زمنُ الرِّ فاع والرَّ فاع إذا رُفع الزرع، حكاه عن أبي عمرُو .

قال: وذال الكسأنيّ: لم أسمع الرفاع: ، بالكسر. قال. والرّفاع: أن يُحصِد الزرع رُ

وقال الفرّاء: في صوّته رُفّاعة ورَفَاعة إذا كان رفيم الصوت .

ويقال: رافعت فلانًا إلى الحاكم إذاقدّ مته إليه لتحاكمه .

وقال النابغة الذبياني :

قال: وهو منقولك: ارتفع إليّ أى تقدم، قال ، وارفعه إلى الحاكم أى قدِّمه ، وليس ن

الارتفاع الذي هو بمعنى الفُلُّة .

قال ذلك كلَّه يعقوب بن السكيت ، وأنشد قوله :

انشد قوله : \* وهم رضوا بالطمن أبناء مَذْحـــج \*

٣) صديد :

(۲) صدره .
 \* خات سبیل آن کان یمب.
 واظر مختار الشعر الجاهلی ۱٤۹ .

وروى عن للنبي سل الدعلية وسلم أنه قال: كل رافعة رفعت علينا من البلاغ فقد حرّسها أن تُعقد أو تخبط إلا لعصفور قتب أو سَدَ تحـكة.

قال عبد الله بن سلم : معنى قوله : كل رافعة رفعت علينا من البلاغ يريد : كل جماعة مبلّة تبلّغ عنا وتذيع ما تقوله. وهذا كما تقول: ربح قلان على العامل إذا أذاع خبره . وحُسكى عنه أن كل حاكية حكت عنّا وبلّفت فالتحك أنى قد حرّ مها \_ يعنى للدينة \_ أن يُعضد شجرها . وفى النوادر : يقال : ارتفع الشئء بيده ورفهه .

قلت : المدوف فى كلام العرب : رفعت الشىء فارتم، ولم أسمم ارتفع واقعًا بمعنى رفع، إلا ما قرأته فى نوادر الأعراب .

ان السكيت: إذا ارتفع البعير عن المُمَلِّعة فذلك السير المرفوع ، هال : رفع البعير ُ يَرْفَع فهو رافع . والروافع إذا رفعوا في سيرهم ، ورفعت الدائة في سيرها . ودابة مرفوع .

: ع ر ټ

عرب ، عبر ، ربع ، رعب ، برع ، بعر مستعملات .

[ عرب ]

قال ابن المظفّر : العَرَب الساريه . الصريح منهم .

قال : والأعاريب : جماعة الأعراب.

وقال غيره: رجل عربي" إذا كان نسبه في العرب ثابتاً وإن لم يكن فصيحاً. وجمسه العرب ؟ كا يقال: رجل مجوسي ويبودى ، والجمع محذف ياء النسبة : الجموس واليهود. ورجل ممرب إذا كان فصيحاً وإن كان مجمي النسب. ورجل أعرابي - بالأنف - إذا كان بدوياً صاحب مجمعة وانتواء وارتباد المكلاً وتنتيم لمساقط النيث ، وسواء كان من العرب و الأعرب، ويجمع الأعرابي على الأعراب والأعراب والأعراب أو العربي إذا قيل له (ياعربي والأعراب أو العربي إذا قيل له . والعربي إذا قيل له .

<sup>(</sup>١) سقط مابين القوسين في أ وثبت في ج ،

البادين وظَعَنَ بظَعْنهم وانتوى بانتوائهم فهم أعراب، ومن نزل بلاد الريف واستوطن المدن والقُرَّى العربية وغيرها مما ينتمي إلى العرب فهم عرب وإن لم يكونوا فصحاء.

وقول الله ـ جـل وعز ـ : ( قالت(١) الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ) هؤلاء قوم من بوادي العسرب قدموا على النبي صلى الله عليه وسملم المدينة طمعًا في الصدقات لا رغبة في الإسلام ، فسمَّاهم الله الأعرابَ، ومثلهم الذين ذكرهم الله في سورة البَحُوث : ( الأعراب(٢٢)أشد كفراً ونفاقاً ) . ā 🏹

قلت : والذي لا يفرق بين العـــرب والأعراب والعربيّ والأعرابيّ رعا تحامل على العرب عا يتأوّله في هذه الآلة ، وهو لا بمنز بين العرب والأعراب. ولا محسور أن يقال المهاجرين والأنصار: أعراب ، إنما هم عرب ؟ لأنهم استوطنوا القُرى العربية وسكنوا المُدُن، سواء منهم النابشيء بالبدو ثم استوطن القرى

والناشيء بمكة ثم هاجر إلى المدينة , فإن لحقت طائفة منهم بأهل البَدُو بعمد هجرتهم واقتنَوا نَعَمَّاور عَوا مساقطالنيث بعد ما كانوا حاضرة أو مباجرة قيل: قد تعربوا أي صاروا أعراباً بعدما كانوا عربا.

وقال أبو زيد الأنصاري يقال: أعرب الأعجمي إعرابًا ، وتعرّب تعرُّبًا واستعرب استنواً كلُّ هذا للأُغْتَمَ دون الصبيُّ .

قال: وأفصح الصبيّ فيمنطقه إذ فهمت ما يقول أوّل ما يتكلم . وأفصح الأغم إفصاحاً مثله : ويقال للعربي : أفصح لي إن كنت صادقًا أي أن لي كلامك.

قال : و بقال : عرَّ بت له الكلام تعريبا وأعربته له أعرابا إذا بينته له حتى لا يكون فيه حَضرمة . قال: رفَصُح الرجل فَصَاحة وأفصح كلامُه إفصاحا . قلب : وجعسل الله - جل وعن \_ القرآن المنزَّل على النبي المرسل محمد صلى الله عليه وسلم عربيًا لأنه نَسَبه إلى العرب الذبن أنزله بلسامهم ، وهم النبي والماجرون والأنصار الذين صيغة لسانهم لغسسة العرب في باديتها وقر اها العربيّة . وجعل النبي صلى الله

<sup>(</sup>i) الآية ١٤ / الحجرات.

<sup>(</sup>٢) الكية ٩٧ /التوبة . ﴿

عليه وسلم عربيًا لأنه من صريح العرب. ولو أن قوما من الأعراب الذين يسكنون البادية حضري االقُرَى العربية وغيرها وتناءوا معهم فيها مُثَّمُوا عربا ولم يسُّوا أعرابا . ويقال :رجل عربيّ اللسان إذا كان فصيحاً .

وقال الليث : نجــوز أن يقال : رجل عَرَباني اللساني . قال : والعرب المستعربة هم الذين دخلوا فيهم بعد فاستعربوا وقلت أنا : المستعربة عندى : قوم من العجم [ ١٠٠ ب ] دخلوا فى العرب فتكلموا بلسانهم وحَـكُوا هَيئاتهم وليسوا بُصَرحاء فيهم .

وقال الليث : تعرّبوا مثل استعربوا . و كذلك قال أبو زيد الأنصاري : قلت : ويكون التعرّب أن يرجع إلى البادية بعدما كان منما بالحَضر فيلحَق بالأعراب. ويكون التعرّب الُمَّام في البادية . ومنه قول الشاعر :

تعرَّب آبَائِي فهـــــلاًّ وقاهم من الموت رَمْلاَ عالج وزَرُودِ

يقول: أقام آبائي بالبادية ولم يحضروا الفرى .

وروى عن النبي صلى الله عليــه وسلم أنه قال: الثِّب مُعْرِب عنها لسانُها والبكر 'تستأمّر في نفسها .

وقال أبو عبيد (١) : هـذا الحرف جاء فى الحديث : أَيْغُرِ بِ ، بالتَّخْفيف .

وقال الفرّاء : إنما هو : 'يعرَّب ، بالتشديد عال : عرَّ بت عن القسوم إذا تكلَّمت عنهم واحتججت لهم . قلت : الإعراب والتعريب معناهما واحد ، وهو الإبانة . يقال : أعرب عنه لساُنه وعَرَّب أي أبان وأفصح . ويقال : أعرب عما في ضميرك أي أنُّ . ومن هذا يقال للرجل إذا أفصح في الكلام: قد أُعْرب.

ومنه قول الكميت:

وجدنا ليكم في آل حاميمَ آيةً ىأوّلما مِنّا كَقِيّ ومُغْرِبُ تقيّ : يتوتّي (٢) إظهاره حذار أن يناله مكروه من أعدائكم .ومعرب أي مفصح بالحق لا يتوقّاهم . والخطاب في هذا لبني هاشم حين

<sup>(</sup>١) غمياب الحديث ٥٣ .

<sup>ُ (</sup>۲) ج: «يتق».

ظهروا على بنى أميَّة. والآية قوله--جل وعز--( قل <sup>(۱)</sup> لا أسألكم عليـــه أجرا إلا المودة فى القربى) .

وأمّا حديث عر بن الخطاب: ما لكم إذا رأيم الرجل يحرّق أعراض الناس ألاَّ مثرً بوا عليه فابس هذا من التعريب الذى جاء في خبر النبي صلى الله عليه وسلم ، وإنما هو من قولك: عرّبت على الرجل قوله إذا قبّحته عليه .

قال أبو عبيد : وقال الأصممي وأبو زيد الأنصارئ في قوله ( ألاً تعربوا عليه ) معناه : ألاً نصدوا عليه ولا تقتِّخوه .

ومنه قول أوس بن حَجَر : ومثل ابن عَنْم إن ذُحول 'تذُ كَرْت وقتــلى تِيَاسِ عن صِلاح تعرَّب <sup>(1)</sup>

ويروى : يعرّب . يسى أن هؤلاء الذين قُيلو منا ولم نقد بهم ولم نقتل الثأر إذا دكر دماؤهمأفسدت الصالحة ومنعتنا عها. والصِلاَح: المصالحة .

(١) الآية ٢٣ / الشورى .
 (٢) «عثم» في معجم البلدان (تياس) : «غثم».
 وتياس : ماء بين المجاز والبصرة . وإظهر ديوانه ! .

وأخبرى المندى عن ثملب أنه قال: التعريب التبيين في قو عن نفسها.قال: والتعريب: " (ألا تعربوا) أي لا تمنعوا . عن صِلاح تعرب) أي تمنع. " الإكثار من شرب الترب ، و.

الصافى. قال : والتعريب : خربيًا قال : والتعريب : تمر وربيًا قال : والتعريب : تمر

وقال أبو عبيد: وقد يكو الفُخش، وهو قريب من هذ وقال ابن عباس في قول ( فلا رفت<sup>(۲)</sup> ولا فسوق): في كلام العرب. قال: واليد موضوع من التعريب ، وهو ما يقال منه: عربت وأعربت. عطاء: أنه كره الإعراب (ليُدُ يصف نسام يجمعن التقاف عند: عسد الأزواج، وهو حايست

<sup>(</sup>٣) الآية ١٩٧ / البقرة .

النكاح والجماع فقال :

\* والمُرْبُ في عنافة و إعراب \* ...
وهـ ندا كقولم : خير النساء المبتذلة
لزوجهاءالخيرة في قومها والعُرُب : جمعالدُرُوب
من قول الله – جل وعز - : (عربا أترابًا) (١)
وهن المتحتبات إلى أزواجهن . وقيل : المُرب
المنجات . وقيل : المُرب المنتلات، وكمل ذلك

وروى أبو العباس عن ابن الأعرابي : التُرُوب من انساء العايمة لزوجها التحبّية إليه. قال : والتُرُوب أيضا : العاصية لزوجها ، الخائنة بفرجها ، الفاسدة في تفسها ، وأنشد : فما خلف من أم عران سَلْقَهُ

من السود ورهاه العنان عَروبُ

وقال مجاهد فى قول الله ــ جل وعز ... : ( عربا أترابا ) قال : عوائستى ، وقال غيره : فى الشكلات بانمة أهل مكّة ، واَلمُننوجات بلغة أهل للدينة .

وقال أبو عبيد : القرِبة مثــل القرُوب فى صفات النساء .

(١) الآية ٣.٧ / الواقعة .

وقال أبو زيد الأنصارى : فعلت كذا وكذا فما عرّب على أحد أى ما غيّر على أحد .

وقال شمر : التعريب : أن يتكلم الرجل بالكلمة نُفِعض فيها أو يخطى، فيقولها الآخر: ايس كذا ولسكنه كذا للذى هو أصوب، أراد معى حديث عمر : ألاً تعرّبوا عليه .

قال شمر : والعِرْب مشـل الإعراب من الفحش في الكلام .

أبو عبيد عن أبى زيد: عربت مميدته عَرَبا وفربت ذَربا فهى عَرِبة وذَرِبة إذا فسدت . قلت:ويحتمل أن يكون التعربب على من بقول بلمانه الذكر من هذا لأنه يفسد عليه كلامه كا فسدت ميدته .

وقال الليث : العَرَب : النشاط والأرَن . وأنشد :

> \* كل طيرِ عَذَوانِ عَرَّبُهُ \* \* من حَدَد نا الناص

ويروى:عَدَوان وقال الأصمى اليؤب: بيس اليُهْمَى والواحدة عِزْبة والتعريب : تعريب الفرس، وهو أن يُكْمَوَى على أشاعر

حافره في مواضع ثم كينزغ (١) بمنز غ تز غارقيقا لايؤ "ثر في عَصَبه ليشتد" أَشْعره. قلت :وأشاعر الفرس: ما بين حافره ومنتهى شعر أرساغه . ورجل مُعْرب: معمه فرس عربي . وفرس مُعْرِبٍ : إذا خلصت عربيَّتِه . وقال الجعديُّ : ويصهل في مثل جوف الطوئ

أو عبيدً عن الكسألي : المعرب من الخيل: الذي ليس فيه عِرْق هجين ، والأنثى ر مُعْربة .

أبو العباس عن أبن الأعرابي": قال : العَرْبُ : السُّمَّاق . قال : وقِدْر عَرَبْرَ بيَّة (٢) وهي السُّمَّاقيَّة . والعَرُوبة : يوم الجمعة . وكان يقال له في الجاهلية : يوم العَرُوبة ، والعَرَاب : تَحْل الْلِحْزَ م،وهو شجر مُفتل من لِحَالَه الحِبَال، والواحدة عَرَابة، تأكله القرود وربما أكله الناس في المجاعة.. وعرب السَّنَامُ عَرَبًا إذا ورم. وتفتُّح . ويقال : ما في الدار غِريب أي ما بها

(١) في أ: جاءهذا الفعل وما تصرف منه بالعين. (٢) كذا في ج. وفي م : « عبر برية » هذا والقياس في النسب إلى العبرب : العبربية .

أحد. والمركب : تصغير العرب. ويقال: ألقى فلان عَرَّمُونه إذا أحدث . وغريب : حيّ من اليمن .

وقال انتراء:أعربت إعرابا وعرّبت تمريبا إذا أعطيت العُرْبان . قلت : ويقال له : العَرْبون .

. ورُوى عن عطاء أنه كان ينهي عن الإعراب في البيم .

وقال شمر : الإعراب في البيع : أن يقول الرجل للرجل: إن لم آخذ هذا البيع بكذا فلك كذا وكذا من مالي .

وقال أبو زيد : عرب الجرح عَرَبا وحبط . حَبَطا إذا بِقِيت له آثار بعد البُرْء , والعَرَبات: طريق في جبل بطريق مصر . واختلف الناس في العرب أنهم لم مُثَّمُوا عربا .

فقال بعضهم : أول من أنطق الله لسانه للغة العرب يَمُوْب مِن قَحْطان وهو أبو اليمن، وهم العرب العاربة. ونشأ إسماعيل بن إراهيم ــ صلى الله عليهما \_ معهم فتكلَّم بلسامهم . فهو وأولاده العرب المستعربة .

وقال آخرون: نشأ أولاد إسماعيل بعَرَ بة وهي من يتهامة فنُسِبوا إلى بلدهم .

روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : خمسة أنبياء سن العرب .

وهم : إسماعيل ، محمد ، شميب ، صالح ، -هود صلى الله عليهم . وهذا يدلّ على أن لسان العرب قديم .

وهؤلاء الأنبيساء كلهم كانوا يسكنون بلاد العرب . فكان شُعيب وقومه بأرض تتدّينَ .

وكان صالح وقومه ثمود ينزلون بناحية الحِجْر .

وكان هود وقومه — وهم عاد — ينزلون الأحقاف من رمال اليمن .

.وكانوا أهل عَسَد.

وكان إسماعيل بن إبراهيم والنبي المصطفى عمد صلى الله عليهما من سكان اكمرّم . وكلّ من سكان اكمرّم . وكلّ من سكن بلاد العرب وجزيرتها ونطق بلسان أهلها فهم عَرَب : يَمَنّهُم ومَمَدّهم . والأثوب عندى أمهم شُوا عربا باسم بايدهم : العرّبات .

وقال إسحق بن الفرج: عَرَبَة: واحة العرب، وباحة دار أبى الفضاحة إسماعيل بن إبراهم عليهما السلام. قال:

وفيهما يقول قائلهم :

وعَرْفَة أَرْضِ ما تُجِيلِ حِراتَهَا من الناس إلاّ اللوذعيُّ الحالاحل يعنى النبي صلى الله عليه وسلم أحِلت له مكّةُ ساعة من نهار ، ثم هي حرام إلى يوم / ١٠١ القيامة .

قال : واضطرُّ الشاعر إلى تسكين الراء من عَرَبهٔ فسكِّسها .

وأنشد قول الآخر:

ورُجِّت باخة العَرَبات رَجِّا ترقرقُ في مناكبهـا الدماء

كا قال: وأقامت قريش بعرَّبة فتَنَخَتْ بها وانتشر سائر العرب فى جزيرتها ، فنُسبوا كلهم إلى عَرَبة ؛ لأن أباهم إسماعيل — صلى الله عايه وسلم — بها نشأ ( ورَبَل<sup>(۱)</sup>أى كثر

<sup>(</sup>۱) فی ج بدلی مایین الفوسین : « أی كثر وربل أولاده » .

أولاده ) فيها فكثروا . فلمَّا لم تحتملهم البلاد انتشروا<sup>(۱)</sup> وأقامت قريش بها .

وروينا عن أبى أبو بكر الصديق أنه قال: قريش هم أوسط العــــرب في العرب دارا ، وأحسنه جوارا وأعربه ألسنة .

وقال ثنادة : كأنت قريش تجتبي — أى تختار — أفضل لغات العرب، حتى ضار أفضل لغاتها لغة لها فعزل القرآن بها .

أبو العبــــاس عن ابن الأعرابيّ قال : العرَّاب: الذي يعمل العرابات ، واحدتها عرابة ، وهي تُمكُل ضُرُوعِ النم .

قال : والعَرِيبة : الغريبـة من الإبل وغيرها .

وروث أبو العباس عنه أيضاً أنه قال : العَرَّبَة : النفس .

قال : ومَرِب الرجل إذا غرِق في الدنيا . وعَرِب إذا فضّح بعد لُكُمنة في لسانه .

[رعب]

قال أبن المظفر: الرُعْب: الخوف.وتقول

ا (١) ثبت هذا الحرف في حوسقط في م .

رَعَبت فلانا (رَعَا<sup>(۲۲)</sup> ورُعبا) لغنان فهو مرعوب ورَعِيب ورعَّبته فهو مُرَعَّب، وهو مُرتَعب أَى فزع .

قالَ : والحَمَّام الراعِيّ يُرعَب في صوته نرعيها ، وهو شدّة الصّوت تقول : إنه لشديد ترَّعُس .

> . وقال رؤبة :

\* ولا أحيب الرّعب إن دعيتُ \*

ویروی: إن رُقیت . أراد بارَعب ، الرَعید، إن رُقِتُ : أی خُدعت بالوعید لم أنقد ولم أخّف. أبو عبید: الترعیب: السَّنَام القطَّم.

وقال شمر : ترعيبه : ارتجاجه وسِمَنــه وغِلظه ، كأنه يرتج من سمنه .

ويقال: أطمَنا رُعَبُوبة من سَنَام عنده. وهو الرُعَيْب. وكأن الجارية قبل لها: رُعَبُوبة من هذا.

<sup>(</sup>٢) هـــــذا الضبط عن م ، ج · وفي اللسان والقاموس : « رعبا ورعبا » .

وقال الليث : حارية رُعْمونة : تارّة شَطْية .

ويقال: رُعْبُوب. والجميع الرعاييب. وقال الأصمعيّ: الرُّعْبُورة: البيضاء. وأنشد اللث:

ثم ظللنا في سواء رُعْبَبُهُ مُلَهِوَج مثل الكشي نُكَشِّبهُ وقال غيره: قال لأصل الطلعة: رُعْمُو بة أيضاً.

أبو عبيد عن الأصمعي: حاءنا سيار اعب وقد رعب الوادي إذا ملأه - بالراء - وأمَّا الزاعب فهو الذي يَدْفع بعضُه بعضا .

وقال الليث : الترْعابة : الفَرْ وقة .

أبو العباس عن عمرو عن أبيه قال : الر عَبة : القَفْرة المُخيفة .

[23]

أبو عبيد: البارع: الذي قد فاق أصحابه في السُودَد . وقد برَع بَبْرُع وَبَرُع بَبْرُع براعة فهو بارع .

وقال غيره : فلان يتبرُّع بالعطاء أى

يتفضّل بما لا محب عليه .

وقال ان الأعرابي: البَريعة : المرأة الفائقة الجال والمقل.

وقال عبره: بقال: برعه و فدعه إذا علاه وفاقه وكلِّ مُشْرف بارغٌ فارع .

[ربم]

في الحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم -- مرّ بقوم يَرْ بَعُون حجرا فقال : عُمّال الله أقوى من هؤلاء .

وفي بعض الحديث: يَرْ تَبعون حجرا.

قال أبو عبيدة : الرَّبْع : أن بشال الحيحَرْ باليد ، يُفعل ذلك لِتعرف با شدَّة الرجل . يقال ذلك في الحجر خاصَّة . قال :

وقال الأموى مثلَه في الرَّ بنع.

وقال : المربَعة : عَصًّا يحمل بها الأثقال حتى توضع على ظهور الدوابّ . . وأنشدنا:

أين الشظاظان وأبن المرْبَعَـةُ

وأن وَسْقُ الناقة الجَلَنْفَعَةُ

ان السكيت: رابعت الرجل إذا رفعت معه العدُّل بالعصاعلى ظير البعير.

وقال الراجز:

با ليت أم العَمَرُ كانت صاحى مكانً من أنشا على الركائب

ورابعتني تحت ليــل ضارب

بساعد فَعْم وكفّ خاضِب

وروى عن الني— صلى الله عليه وسلم— أنه قال لعدى بن حاتم قبل إسلامه : إنك تأكل المرُّ باع وهو لا يَحِلُّ في دينك .

قال أبو عبيد: المرْباع: شيء كانوا في الجاهلية . يغزو بعد يم بعضا ، فإذا غنموا أخذ الرئيس ربع الغنيمة فكان خالصا له دون أمحابه .

وقال عبد الله بن عَنَمة :

لك المرباع فيهمما والصفايا وحكمك والنَشيطة والفُضُول وقال غيره : رَبَعَت القوم أَرْبَعهم رَبْعًا

إذا أخذت ربع أموالهم أو كنت لهم رابعا .

والرَّبْع أيضاً: مصدر رَّبَعت الرَّز إذا فتلته على أربع تُوسَى .

ويقال: وَتَر مربوع . عمرو بمن أبيه: الرُومي : شرَاع السفينة الفارغة ، والمر عبر : شراع المُلأَّى . قال : والمتلمِّظة : مقعد الاستيام وهو رئيس الركّاب .

أبو عبيدة عن الأصمعيّ : الرَّبْع : هو الدار بعينها حيث كانت . وأَلَمْرْ بَع : المنزل فى الربيع خاصَّة .

. وقال شمر : الرُّ بُوع : أهل المنازل أيضاً .

تصيبُهمُ وتخطئني السايا وأَخْلُفُ فِي رُنوع بِن رِيوءِ(١)

أى فى قوم بعد قوم .

وقال الشماخ :

وقال الأصمعي : يريد : في ربع من أهلي \_ أى في مسكنهم \_ بعد ربع .

وقال أبو مالك: الربع مثل السَكن وهما أهل البيت. وأنشد:

(۱) ديوانه ۸ه .

المزل.

فإن يك رَبْع من رجالى أصابهم من الله والخم الكيل شَمُوب وقال ابن الأعرابي : الرَبَّاع : الرجل الكثير شِرَى الرُبُوع<sup>(١)</sup>، وهى المنازل. وقال شمر : الربع يكون الذرل ، وأهل

قال : وأمَّا قول الراعى :

فعُجنـا على رَبْع بربع تعوده من الصيف حَشّاء والحنين كَنْوُجُ

فان الربع الثاني مَرَّف الجبل . والربع من أظاء الإبل : أن ترد الماء يوما وتدعه يومين ثم ترد اليوم الرابع . وإبل روابع ، وقد وردت ربعا . وأربع الرجل إذا وردت إبله ربعا . والربغ : الحلى الني تأخذ كل أربعة أيّام ، كأنه يُحَمَّ فيهما ثم يُحَمِّ اليومَ الربعة أيّام ، كأنه يُحَمَّ فيهما ثم يُحَمِّ اليومَ

وقال الهذلئ<sup>(٢)</sup>:

(١) ج: « الرباع » .

(٢) هو أسامة بن الحـارث . وانظر ديوان الهذلين ١٩٦/٢ .

من السُرْبِعِين ومن آزل إذا جَنّه الليسسل كالناحط أبوطاتم عن الأسمى : أربعت المثنى زيئاً إذا أخذته رِبْعا ، وأغَبّته إذا أخذته غِبًا. ورحسل مُنبِّ ومُرْبِع \_ بَكسر الباء \_ وأنشد:

\* من المربِعين ومن آزل \*

كد ر الباء ، فقيل له : لِمَ قلت : أربعت الحُشّى زيداً . ثم قلت : من الرُّرِيمِين ؟ فجعلته مرَّة مفعولا ومرَّة فاعلا ، فقال : يقال : أُرْبَكِم الرجل أيضاً .

أبو عبيد عن الكسائى: يقال: أربعت عليه الحقى ومن النبّ : عَبَت . قالت : كلام السبّ : عَبْت . قالت : كلام السبّ : أربعت عليه الحلّى ، والرجُل مُر بَح ، بنتح الباء .

وقال الأصمى أيضاً: يقال: أَرْبِع الرجلُ فهو مُر بِسم إذا وُالِد له فى فَتَاء سِنه . وولده ر نعتون .

وَقَالَ الرَّاجِرُ<sup>(٣)</sup> :

<sup>(</sup>٣) همو أكثم بن صيق، كانى نوادر أيـدر.١٧٨

إن بنيَّ غِلْمة صَـــــــــهُمِيُونُ أفلح مَن كان له رِبعيَّوبُ وقال ان الككيت: يقال: قد رَبَيَّ الرجل يَرْ بَدِ إذا وقف وَعَبْسُ

رَقال الليث: يقال: اربَعْ على ظَلْمُك، وَاربَعْ على نَفْسك وَاربع عليك ، كل ذلك وَاحد معباه: انتظر • وَقال الأحوص: ما ضرّ جـيراننا إذا انتجعوا

لو أنهم قبل بينهم رَبَعـــوا<sup>(١)</sup> وقال آخر :

أَرْبَع عند الورود في سُــدُم أنَّع من غُلَّـتي وَأَجزاؤها(٢٢)

اهم من عمدی واجراوها قال : معناه : أُلقِ<sup>(۲)</sup> نی ماءسُدُم<sup>(1)</sup> وَالْهَجِ فِيهِ <sup>(9)</sup> .

وَفَى صَفَةَ النبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمُ أَنْهُ كَانَ أطول من المربوع وَأقصر من المُشذَّبِ •

فالشدَّب: الطويل البائن . والمربوع: الذي ليس بطويل ولا تصبر . وكذلك الرابعة فالمعنى: أنه لم يكن مُفرط الطول ، وللكن كان بين الرئمة والشدَّب ، والمربوع من الشفر: الذي ذهب جزء من عانية أجزاء من المديد والبسيط النام ، والمتلوث: الذي ذَهب جزءان من ستة أجزاء .

والرئمة: الجوفة و ويقال : رجل رئبة والمرأة رئمة ورجال ونساه رئبمات بتحريك الباوخواف به طريق مشخمة وتسخمات لاستواء نمت الرجل والمرأة في قولك : رجل رئبمة والمرأة ورئمة نما الأساء مثل تمرة و وجُنة أن يجمع على فكلات مثل مرات و جَفنات ، وما كان من النسوت على قفلات بسكون الدين ، و والما خمة يجمع على قفلات بسكون الدين ، و والما خم يجمع على قفلات بسكون الدين ، و إنما جم رئبمة على رئبمات ۱۰۱ ب وهو نعت لأنه أشبه الأسماء لاستواء لفظ المذكر والمؤنث في واحده ،

وَقَالَ الفرَّاء : من العرب من يقسول : امرأة رَّبعة وَنسوة رَّبعات ، وكذلك رجل

<sup>(</sup>١) ه إذا انتجموا» في اللسان : ه إذا تتجموا»

<sup>(</sup>۲) « أجزؤها » في اللسان : أجزائها » .

 <sup>(</sup>٣) كذا في ظاهر م . وفي ج : « ألغى » .
 وفي اللمان : « ألغ » ويبدو أنه الصواب .

<sup>(</sup>٤) کذا نی ج. ونی م : « سدوم » ۔

<sup>(</sup>ه) كذا في م . وفي ج : « أنهج » .

رسمة ورحال رسمون ، فيحمله كسائر النعوت وَيَقَالَ : ارتبع البعيرُ يرتبع ارتباعًا ، والاسم الرَّبعة ، وَهُو أَشَدٌّ عَدُّو البعير •

وأنشد الأصمعي لبعض الشعراء(١): واعرورت العُكُطُ العُرُيْضَى تُركضه أمّ الفوارس الدِيّداء والرّ بعَيسه

وَقَالَ أَبُو يُحِي مَن كُنتَاسَةً في صَفَّةً أَرْمَنةً الدنة زَفْصُولُها .. وَكَانَ عَلاَّمَة بِهَا .. : أَعَلَمُ أَن السنه أربعة أزمنة • الربيع الأول ، وهو عند العامَّة : الخريف • ثم الشتاء ثم الصيف ، وَهُو الربيع الآخر ، ثم القَيْظ ، قال : وَهــذا كله قول العرب في البادية .

قال: وَالربيع الأثوَّل الذي هو الخريف عند الفرس يدخل شارئة أيام من أيلُول • قال و يدخل الشتاء المذاتة أيام من كانون الأول ، قال: وَيدخل الصيف الذي هو الربيع عنــد الفُرْس لِحْسة أيام تخلو من آذار (٣) ، ويدخل القيظ الذي هو صيف عند الفرس لأربعة أيام نخلو من حَزِيران •

(١) هو أبودواد الرؤاسي ء كما في اللسان . (٢) في اللسان ; « آزار » .

قال أبو يحيى : وربيع أهل المراق موافق لربيم الفُرْس ، وهو الذي يكون بعد الشتاء ٠ وهو زمان الوَرْد، وَهُو أُعدَلُ الْأُونَةُ ، وَفَيْهُ تُقْطَعُ العُرُوقِ ، وَيُشرِبِ الدَوَاءِ •

قال: وَأَهِلِ العراقِ مُعطَّرُونِ فِي الشَّتاء كله ، وَ يُخصِبون في الربيع الذي يتلو الشتاء ، وَأَمَا أَهُلِ النَّمِنِ فَإِنْهُمْ يُعَطِّرُونَ فِي الْقَيْسَظُ وَ يُخْصِبُونَ فِي الخريفِ الذي يستميه العرب الربيع الأول .

قلت: وسمعت العرب تقول لأول مطريقم بالأرض أيام الخريف : ربيع ، ويقون : إذا وقع ربيع بالأرض بعثنا الرواد وانتجمنا مساقط الغيث • وسمعتهم يقولون للنخيل إذا خُرُفت وصُرِمت : قد تربّعت النخيلُ ، وإنما سمّي فصل الحريف خريفًا لأن الثمار تُخترَف فيه • وسمته العرب ربيعاً لوقوع أول المطر فيه . ويقال المُصِيلِ الذي يُنْتُج في أول النتاج: رُبَع وجمعه رباع • ومنه قول الراجز :

\* وعلبة نازعتها رباً عي<sup>(٢)</sup> \*

سُمِّي رُبِّما لأنه إذا مَشي ارتفع ورَمَع أي أَى وَسُّع خَطُوه وعَدَا ، وربعي كل شيء : (٣) بعده في اللسان (ربع) .

<sup>\*</sup> وعلبة عند مقبل الراعي \*

أوله: ربعي الشباب وربعي النَّتَاج · يقال سَفْب ربعيّ ، وسِقاب ربعيّة : وُلِدت في أول اليتاج · وقال الأعشى :

ولكنهاكانت نوًى أجنبيَّة متوالى ربعيّ السقاب فأصحبا<sup>(١)</sup>

هكذا سممت العرب تنشيده و ونسروالى توالى السقاب أنه من الموالاة ، وهو تمييزشى من شى ، يقال : والينا الفيسلان عن أمهانها فتوالت ، أى فصلناها عنها عند تمام الحول . ويشتد الموالاة ويكثر حنينها فى أثر أتمانها ، ويشتخذ لهما خندق تحبس فيها ، وسُرَّح ويتتخذ لهما خندق تحبس فيها ، وسُرَّح ويتتخذ لهما خندق تحبس فيها ، وسُرَّح عن أولادها سُرَّحت الأولاد في جهة غير جهة الأمّهات فترعى وحدها فتستمر على ذلك صاحبته المتدَّن عليه في الهما حنين وبعي الموتية المتدت على ذلك صاحبته المتدَّن عليه في الهما حنين وبعي وبعين وبعي

السقاب إذا وُولى عن أمّه ، وأخبر أن هسذا القصيل يستمر على الموالاة ويُصحِب ، وأنه دام على حنينه الأول وتمّ عليه ولم يُصحب السقب ، وإنما فسرت هذا البيت لأن الرواة لمّا أشكل عليهم معناه تحبّطوا في المنخراجه وخلطوا ولم يعرفوا منه ما يموف من شاهد القوم في باويتهم ، والعرب تقول : لو ذهبت تريد ولا مسبّة من تميم لتعدَّر عليك موالمهم منهم لاختلاط أنسابهم ، وقال الشاعر :

وكنا خُلَيطى فى الجال فأصبحت

رِجالى تُوالى وُلِمَّا من جاللِكُ (٢) وَلَمَّا من جاللِكُ (٢) توالى أي تحبير منها . وجاء فى دعاء المخصب الناجع فى المسال . والمُرْسِع : المُغْيِع بنا الارتياد لمعومه وأن الناس يربعون حيث كانوا فيقيمون المخصب العام . وقال ابن المظفر : يقال : أربعت الناقة إذا استغلق رحمُها فلم تقبل الماء . تعلب عن سَلَمَة عن القراء : يُجمع ربيع السَكلاً وربيع الشهور المؤمة . ويجمع ربيع السر أربعاء . قال :

<sup>(</sup>٢) في اللسان ( خلط ) فواعني .

<sup>(</sup>١) البيت في الصبح الذير ٨٨ مكفا: على أنها كانت نأول حبها أول رسي المقاب فأصبا وفي الدمر النما أن نأول حبها أي أول تشهيد بها كتأول ولد ولد في الربيم أي فا زال حبها بنسي بها كيتأول ولد به إلى الربيم أي فا زال حبها بنسي به طايع.

والعرب تذكر الشهوركلها مجرَّدة إلا شهرى ربيع وشهر رمضان . وفي الحديث في المزارعة قال: ويشترط ما سَقَى الرّبيع يريد النهر ، وهو السَعيد أيضاً. أبو عبيد عن الفرّاء: الناس على سَكَناتهم ونَزَلاتهم ورباعتهم ورَّ بَعَانهم يعني على استقامتهم . وقال الأصمعيّ : يقال : ما في بني فلان أحد ينني رباعتُه عير فلان كأنه : أمره وشأنه الذي هو عليه. قال الأخطل:

ما في معسدٌ فتى يغنى رباعته إذا يهـــة بأمر صالح فَعَلالا)

اللحياني": قعد فلان الأر عماء ، الأَن مُمَاهَ ، أى متربّعاً . ثعلب عن ابن الأعرابي قال : الخيل تُثنى وَثُرُ سِمُ وَتُقْرح ، والإبل تثنى وَرُبِهِم وَتُسْدِس وَتَبْرُل ، والغنم تُشي وتُرْسِم وتُشدِس وتَصْلُم. قال: ويقال للفرس إذا استتمَّ سنتين : جَذَع . فإذا استتمَّ الثالثة فهو تَنيّ ، وذلك عند إلقائه رواصعه . فإذا استَرَّ الرابعة فهو رَبَاعٍ . قال : أثنى إذا

تلك السنِّ هو الإثناء . ثم تسقط التي تليها عند إرباعه فهي رَبَاعِيته فتنبت مكانها سِنّ فيو رَبَاعٌ والجميع رُبْع وأكثر الكلام رَبّع وأرباع. فإذا حان تُؤروحه سقط الذي يلي رباعيته فينبت مكانه قارحُمه وهو نابه ، وليس بعد القروح سقوط سنّ ولا نبـات سنّ. وقال غيره : إذا طعن البعير في السنة الخامسة فهو جَذَع ، فإذا طَعَن في السادسة . فيو أَنيّ ، فإذا طَهَن في السابعة فهو رَبَاعٍ ، والأنثى رَبَاعية فإذا طعن فيالثامنة فهو سَدُوس وسَدِيس ، فإذا طعن في التاسعة فهو بازل . وقال ابن الأعرابي : تُجَمَّدُ عَ الْعَنَاقُ لَسْنَةً وُ تُشْنِي لَمْمَام سُنْتِينِ ، وهي رَبَّاعية لتمَّام ثلاث سنين وسَدَس لتمام أربع سنين صالغ لتمام خمس سنين . وقال أبو فَقْمس الْأَسَديّ : وَلَد البقرة أوَّلَ سنة يبيع ، ثم جَذَع ، ثم ثني ، ثم رباع ، ثم سَدَس ، ثم صالغ . وهو أقصى أسنانه ، روى ذلك أبو عبيــد عنه . وقال الأصمعي : للإنسان من فوق تُنتِّتان ورباعيتان بعدها ونابان وضاحكان وستة أرحاء من كل

سقطت رواضعه ونبت مكانه سن . فنبات

<sup>(</sup>١) في الديوان ١/ه١٤ : « عملا » وهو من قصيدة في مدح مصقلة بن هبيرة الشيباني .

جانب وناجِذان . وكذلك من أسفل . وقال أو زيد : يقال : لكل خُفّ وظِلْف ثنيّتان من أسدنل فقط . وأتما الحافر والسبّاع كلما أربع ثنايا . والتعافر بعد الثنايا أربع رباعيات وأربعة قوارح وأربعة أنياب وتمانية أشراس . اللبت : يوم الأربعاء بكسر الباء ، وأربعاوان وأربعاوات ، حل على قياس قصباء وما أشبهها . ومن قال : أربّماء بنسب قصباء وما أشبهها . ومن قال : أربّماء منهى من يقول : أربّماء بنسب من أسبداء . ويقال : رئيمت الأرض فهى مربعة إذا أصابها معار الربيع ، وأنشذ غيره : مربوعة إذا أصابها معار الربيع ، وأنشذ غيره : \* بأفنان مربوع الفتريمة تمفيل (1) \*

قال: والربيعة: تميشة السلاح. وكذلك قال ابن الأعرابي ومرابيع النجـوم: التي بكون بها للطرق أول الأنواد. وقال أبوزيد: استربع الرمل إذا تراكم فارتفع. وأنشد: \* مستربع من عَجَاج الصيف منخول \*

ابن السكيت : ربيع رابع إذا كان تخصياً . واستربع البعيرُ السّيْر إذا قَوى عليه .

ورجل مستربِسع بعمله أى مستقِلٌ به قوىً عليه . وقال أبو وَجْزة :

\* مستربع بشرَى الموماة هيَّاج \* <sup>٢٥</sup> وأما قول صخر :

\* كريم الثنا مستربع كل حاسد<sup>(٢)</sup> \*

فعنداه : أنه يحمل حدده ويقدر عليه : وهذا كله من رَبْع الحجر وإشالته : وتربست الناقة سَنَامًا طويلا أى حلته : وأما قول أن وجزة :

حتى إذا ما إيالات جرت بُرُحاً

وقد رَبّین الشّوی من ماطر ماج فإن معنی (رَبّین) : أَشْطَرَن مِن قولك : رُبِینا أَی اَصِیاب طر الربیع . واراد بقوله : (من ماطر) أی من عَرق (ماج) : مِلْع . بقول: أمطرت / ۱۰۲ قوائمین من عرقین . والمرتبسع من الدواب : الذی رعی الربیع فسین و نشِط ، و بقال : تربّینا الحَدِّن و العَمَّان أَی

<sup>(</sup>۱) صدره :

<sup>\*</sup> إذا ذابت الشمس اتق صفراتها \* وهو لذى الرمة وانظر الديوان ٤٠٥ .

 <sup>(</sup>۲) صدره - كما فى اللهان - :
 \* لاع يكاد خنى الزجر يفرطه \*
 و فى التكملة (ربع)
 \* لاع يكاد خفيض النفر بفرطه \*

وهباج بالباء . (٣) صدره في التكملة (ربع) .

<sup>(</sup>٣) صدره في التكملة (ربع).

۴ ربیع و بدر یستضاء بوجهه \*

رعينا بُقولها فى الشتاء . وتربت الإبل بمكان كذا أى أفامت به وأنشدنى أعرابيّ : تربَّمت تحت السُمِيّ النُبَرِّم

فى بلد عافى الرياض مُبهِم عاق الرياض أى رياضه عافية لم تُرمع مُبهِم :كثير البُهُنَى . وأما قول الشاعر : يداك يد ربيح النياس فيهما

وفى الأخرى الشهور من الحرام فإنه أراد أن خصيب الناسفى إحدى يديه لأنه تُنيتُس الناس بسّنبه ، وأن فىيده الأخرى الأمن والحيطة ورَعْى النيمام . وأمّا قول الفردق :

أطنك مفجوعا برُبْع منافق تلبّس أثواب الحيانة والغَدر<sup>(١)</sup>

فإنه أراد أن يمينه تقطع فيذهب ربع أطرافه الأربعة . وأما تول الجمديّ :

وحائل بازل تربَّت الصيـ حَنَّ طويلَ العفاء كَالْأَهُمُّ

ا فإنه نصب ( الصيف ) لأنه جعله ظرفاً ، .

(۱) يقوله لمالد القسرى. وانظر ديوانه ٣٧٣

أى تربَّمت فى الصيف سَنَاما طويل اللَّفَاء أى حلّه . فكأنه قال : تربَّمت سَنَاما طويلا كنير الشحم . وقال ابن السكيت فى قول لبيد يصف الغيث :

كَانَّ فيب لما ارتفقتُ له

رَيْطا ومِرْباع غامِ لَحَبا<sup>(٢)</sup>

قال : ذكر السعاب . والارتضاق : التكأت على الانكاء على إرفق . يقول : التكأت على مرفق أشيه ولا أنام . شبّه تبوع البّرق فيه بالرّيطالا بيض . والرّيطاة : مُلا متلبه بمرباع عام صوب رعده . شبّه بمرباع المجلس إذا عُول له رُبع النّهب من الإبل فتحانَّت عند للو الاة . فشبّه صوت الرعد فيه بمنيها . قال ; وفي بنى عَقيل ربيعتان : فيه بمنيها . قال ; وفي بنى عَقيل ربيعتان : عام بن عَقيل ، وهو أبو الخُلماء . وربيعة بن عام بن عَقيل . وعو أبو الأبرض وقُحافة . وربيعة بن ومَرْعَة وقُرَّة . وهم ينسبان : الربيعيين . وعَرْعَة وقُرَّة . وهم ينسبان : الربيعيين . وقال لولد الناقة بُلتَج في أول النتاج : ربيع ، وواذا نسب إليه . والجيه ربيانج ، وإذا نسب إليه . والجيه ربيانج ، وإذا نسب إليه .

 <sup>(</sup>۲) هــــذا في وسف البرق. وانظر ديوانه
 ۱٤٠/١

ربيعيّ . وإذا نسب إلى ربيعة الفَرسَ فهو رَبَعَىٰ . واليرابيع : جمعاليَرْبوع . وترابيع المآن : لحه ، ولم أسمع لها بواجد . وقال ابن الأعرابيّ : الربَّاع : الكثير شِيرَى الرباع وهي المنازل . قال : والرَّ بيعة : الروضة . والرَّ بيعة : المَزَّ ادة . والرَّبيعة : بَيْضة الحرب : والرَّبيعة : العَتيدة. والرّبيعة: الحَحَر الذي يشال. وأنشد الأصمعي قول الشاءر: فوه ربيـع وكفُّه قَدَح و بطنب حين يشكي شَرَكَهُ \* يَسَّاقط الناس حسوله مرضا وهو صحيح ما إن به قَلَمَهُ \* أراد بقوله : فوه ربيع أى نهر لكثرة شربه وحمدأربعاء . ومنه الحديث : إمهم كأمرا أيكرون الأرض بما ينبت على الأربياء. وقال ان هاني : قال أبو زيد: يقال : بيت أربهاو اء

فهو رُبَعيّ . وإذا نسَب إلى الربيع قيـل :

والطريقة: العمد الواحد، وكل عمو د طريقة. (١) كأن الصواب سقوطه في عبارة اللبان ب

على أفعلا واء . , وهو<sup>(١)</sup> البيت على طريقتين

وثلاث وأربع وطريقة واحدة . فماكان على

طريقة فيو خبّا - . ومازاد على طريقة فهو بيت.

وماكان بين عمودين فهو مَثْن

[بعر]

البَعْر لكل ذي(٢) ظلف ولكل إذي مُفّ من الامل والشاء وَيَقَر الوحش والظباء، ما خلا البقر الأهلي فإنها تَخْني ، وهو خُشْها . والأرانب تَبغر أيضا. والمبعار: الشاة والناقة تباعر حالبها ، وهو البغار ، ويُعدّ عيبا ؛ لأنها ربما ألقت بَعَرها في المحلّب. ومباعر الشاه والإبل: حيث تُلق البَعَرَ مَنه ، واحدها مَبْعَر. الأصمعي : البعير من الإبل بمنزلة الإنسان : يقم على الجل والناقة إذا أجْذَعا . يقال: رأيت بعيرا ، ولا تبالي ذكرا كان ؛ وأنثى ، وبجمع البعير أبمرة في الجمع الأقلِّ ، ثم أباعر وبُعرانا . وبنو تميم يقولون : بعير ، بكسر الباء . وشِعير ، وسأئر العرب يقولون ، بَعير ، وهو أفصح اللَّفَتَيْن . ويجمع البعر أبعارا . وهي البَعْرة الواحدة . ثعلب عن ابن الأعرابي : البُعَيرة : تصعير البَعْرة وهي الغَضْبة في الله عز وجل . وقال أبو عمرو : البَعْرَ : الفَقْرُ التامّ الدائم . وقال ابن هاني ً : من أمثالهم : أنت

<sup>(</sup>٢) عن ج.

كصاحب البَعْرة . وكان من حديثه أن رجلا كانت له ظيئة فى قومه فجمعهم ليستبرئهم وأخذ بَعْرة ، فقال : إنى رأم بيمرتى هذه صاحب ظيئتر . فجفَل لها أحدهم وقال : لا تروى بها ، فأقرَّ على نضه ، فذهبت مثلا . يقال عنه الذَرْرِية على مَن أقرَّ على نضه .

قال الله - جل وعرّ - : ( إن كنتم (1) للرؤيا تعبرون ) سمعت المنفري يقول : سمعت المنفري يقول : سمعت المنفري يقول : السائل بنيغره أي يعتبر بعضه ببعض حتى ج يقف فيه عليه . رانداك تيل : عَبّر الرؤيا ، يتف فيه عليه . رانداك تيل : عَبّر الرؤيا ، كله من العيبر وهو جانب النهر . وفلان في ذلك العيبر أي في ذلك ألجانب . وعبرت النهر والطريق عُبُورا إذا فاطعته من هذا الجانب إلى ذلك الجانب ، فقيل لما بر الرؤيا : عابر لأنه جامًل ناحيتي الرؤيا فيتفكر في أطرافها ويتدبر بأما النائم إلى آخس ما رأى النائم إلى آخس ما رأى الوال

أبو العباس أحمد بن يحبى فى قول الله – جل ذكره - : ( إن كنتم للرؤيا تعبرون ) : دخلت اللام في قوله : ( للرؤيا تعبرون ) : لأنه أراد: إن كنتم للرؤيا عابرين وإن كنتم عابرين الرؤيا ، وتسمَّى هذه اللام لام التعقيب لأنها عَقَّبت الإضافة . أبو عبيـ د عن أبي زيد : عَبَرت النبر والطريق عُبُورا ، وعَبَرت الرؤيا عَبْرا وعبارة . واستعبرتُ فلانا رؤماي ، وعَبَرِت الـكتاب أعُبُرِه عَبْرا إذا تَدَبَّرته في نفسك ولم ترفع به صوتك . ورُى عن أبى رَزين العُقَيلي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يفول : الرؤيا على رجُل طأثر ، فإذا اعُبِّرت . وقعت ، فلا تقصُّها إلا على وادُّ أو ذي رأى . قال الزجاج : إنما قال : لا تقصُّها إلا على وادّ أو ذى رأى لأن الوادّ لا خب أن يستقبلك في تفسيرها إلا بما تحبّ . وإن لم يكن عالما بالعبارة لم يَعْجَل لك بما يَغُمَّك ، لا أن تعبيره يزيلها عَنَّا جعلها الله عليه . وأما ذو الرأى فمعناه : ذو العلم بعبارتها ، فهو يخبرك تحقيقة تفسيرها ، أو بأقرب ما يعلمه منها . ولعله أن يكون في تفسيرها موعظة تر دعك عن قبيح

<sup>(</sup>١) اگاية ٣٤ / يوسف ,

أنت عليه ، أو يكون فيها بُشرى ، فتحمد الله على النعمة فمها . وقال الله ـــ عز وجل ـــ : ( فاعتبروا<sup>(۱)</sup> يا أولى الأبصار ) أي تدبّروا وانظروا فيها نزل 'بَقَريظة والنَضير ، فقايسوا أفعالهم واتعظوا بالعــذاب الذي نزل بهم . وقال أبو زيد: يقال : عَبر الرجلُ يَعْبرَ عَبَرا إذا حزن . وفَكَان عُبْر أسفار إذا كان قويًّا على السفر . والمُثر أيضا : الكثير في كل شيء . ورأى فلان عُثر عينه في ذلك الأمر ما يُشخنُ عَينه . ثعلب عن ابن الأعرابي قال : الْمُبْرِ ٢٦ من الناس : الْقُلْف ، واحدهم عَبُور . والعُبْر : السحائب التي نسير سَيْرا شديدا. والعُبْر: التَكْلِي . والعَبْر: الناقة القويَّة على السَفَر . والعُدْ : البكاء بالحزن ، يقال: لأمّه المُر والعَرَر. قال: والعِبَار: الإبل القوية على السير ، يقال للناقة هي عُبْر سَفَر .

أبو عبيد عن الكسائى : أعبرت الغنم إذا تركتُهَا عاماً لا تجزُّها . وغلام مُغْبَر إذا كاد أن يحتلم ولم يُخْتَن . وناقة عِبْر أسفار :

. تقطع الأسفار عليها بالكسر .

أبو عبيدة : العَبير عنــد أهل الجاهلية : الرعفران . وقال ان الأعرابي : العَبيرة : الزعفرانة .

وقال الليث: العَبير: ضرب من الطيب قال : والمُعْبَر : شطّ نهر هو للعبور . والمعبرة : سفينة عبر علما النهر . وعبر فلان عن فلان تعبيراً إذ عَى بحِجَّته فتكلم عنه بها . قال : وعبّرت الدنانير تعبيراً إذا وزئها ديناراً ديناراً. وأمَّا قول الله \_ جـــل وعز ـ ١٠٢ ب : (ولا جنبا(٣) إلا عامري سبيل) فمعناه : إلا مسافرين ؛ لأن المسافر قد يُعُوزه الماء . وقيل : إلا مارين في المسجد غيرمريدين الصلاة . وقال الليت : العِبْرة : الاعتبار بما مضى . والشُّعرى العَبُور ، وهما شعربان ، إحداها الغُمَيضاء ، وهو أحدكوكي الذراعين . وأمَّا العُبُور فهـ ، مع الجوزاء تكون نيرة . سميت عَبُورا لأنها عَبَرت المَجَرَّة وهي شأمية . وتزعم العرب أن الأخرى بكت على أثرها متى تمصت فستيت الفُمَيصاء . وقال الليث : عَبْرة الدمع : جَرْيه .

 <sup>(</sup>١) الآية ٢ / الحشر .
 (٢) التسكين عن م ، ج ، وكأن الأصل الضم.

 <sup>(</sup>٣) الآية ٣٤ / النساء .

قال : والدمع نفسه يقال له : عَبَّرة . ومنه قوله(١) .

\* و إن شفائي عَبرة إن سفَحتما \* ورجل عَبْران و امرأة عَبْري إذا كان حرينين . أبوعبيد عن الأصمعي : من أمثالم في عناية الرجل بأخيه و إيثاره إيَّاه على نفسه قوله :

لك ما أسكى ولا عَبرة بي ، يضم ب مثلا للرجل يشتد اهتمامه بشأن أخيه . و بقال : عتر بفلان هذا الأمر اذا اشتلا عليه . ومنه قول المذليّ(٢):

ما أنا ، الربير في مُتلَّف بعبتر بالذكر الضابط

ويقال: عَبَر فلان إذا مات فهو عامر ، كأنه عبر سبيل الحياة . وأنشد أبو العباس:

فإن نَعْبُر فان لنــا لمُــاَت

وإن ننبُر فنحن على نذور(٣)

(١) أى أقول امرىء القيس في معلقته . وعجزه: \* وهل عند رسم دارس من معول \* (٢) هو أسامة بن المارث . وانظر ديوان الهذلين ٢ / ١٩٥

(٣) ف اللسان بعده: «يقول : إن متنافلناأقران ولمن بقينا فنحن ننتظر مالاند منه ، كأن انا في إتيانه نذرا » .

سَلمة عن الفراء : العَبَر : الاعتبار . والعرب تقول: اللهم اجعلنا ثمَّن يعبَرُ (٢) الدنيا ولا يعبُرها أي ممّن يعتبر سها ولا بموت سريعاً حتى برضيك بالطاعة . وقال الأصمعية : مقال في الكلاء:

لقد أسرعت استعبارك الدراهم أي استخراجك إيّاها . ويقال : عَبَرت الطبر أعبُرها وأعبرها إذا زجرتها . وقال ابن شميل: عبرت متاعى أى باعدته . والوادى يعبرالسَّيْل عنا أي يباعده . أبو العباس عن ابن الأعرابي قال : العَبَّار : الجَمَل الةري على السير . والمُعْبَر : التَّدس الذي(٥) تُر ك علمه شعره سنوات فلم ميجَزّ . وقال بشر من أبي خازم : جَزيز القفا شبعان يربض ﴿ يَجْرُ أَةً

حديث الخصاء وارم العَفْل مُعْبَرُ

وقال اللحياني : العُبُور من الغنم : فوق العظِيمِ من إناث الغنم . يقال : لى نعجتان وثلاثعباثر . وغلام مُعْبَر إذا كبر ولم يُغْتن . وإنه لينظر إلى عَبَر عينه إذاكان ينظر إلى

<sup>(</sup>١) فتح الباء في أ . وفي ج ضمها

<sup>(</sup>ه) سقط في م وثبت و. ح.

ما 'يمبر عينه أى يُسخِمها . وقال الأهمى : النّبرى من السِدْر : ما كان على شطوط الأنهار. وقال اللحيانى النّمنرى والنّبرى من السِدْر : الذى يُشرب من المياه . قال : والذى لايشرب من المياه ويكون بَرّ يا يقال له الضال . وروى ابن هانى عن أبي زيد : يقال للسِدْر وما عظم من الموسج : النّبري . وقال أبو سعيد : النّبرى والعفرى : النّعرى من السِدْر .

### ع ر م

عمر ، عرم ، رمع ، رعم ، مرع ، معر مستعملات .

# [عمر]

قال الله حبا وعز في كتابه النزل عليه: ( لعمول (1) إنهم لمي سكرتهم يعمبون ) رَوى أبو الجوزاء عن ابن عباس في قوله : (لعموك) يقول: غياتك . قال: وما أقسم (٢) الله تعالى محياة أحد إلا بحياة النبي صلى الله عليه وسلم . وأخبر النذري عن أبي الهيئم أنه قال: النحويون يتكرون هذا ، ويقولون :

معنى (لممرك): لَدِينُك الذي تعمر . وأنشد : أيها المنكح الثريا سهيلا

عَمْرَكُ اللهَ كيف بالتقيان (٢)

وذَرينا من قول مَن يؤذينا

قال : عمرك أن أى عبادتك الله ، فنه ب . . أنشد :

عمرك ِ الله ساعة ً حدثينا

فَاوقع الفعل على الله فَقوله : عَشْرَك اللهُ . قال: وتدخل اللام في لعمرك ، فإذا أدخلتها رفعت بها فقلت : كَمَثْرُكَ ، ولعمر أبيك . قال : فإذا

بها فعلت: امعترات ؛ ولعمر ابیات . فال : فاودا قلت : لعمر أبیلك الخمیر ند بت الخمیر وخفضت فمن نصب أراد أن أباك عَمرَ الخمیر بَیْشُره عَشراً وعمارة ، ونصب الخمیر بوقوع الدَّمْر علیـه ، وَمَنْ خَفَصْ ( الخمیر ) جعله نمناً لأبیك . أبو عبید عن السكسائی : عَمْرَك الله أي الفل ذاك نصّب علی معنی : عَمْرتك الله أي سألت الله أن بعترك ؟ كأنه قال : عَمْرت الله أي سألت

فال : ويقال : بأنه يمين بغير واو .

<sup>(</sup>١) اكية ٢٢ /الحجر .

<sup>(</sup>٢) ہے: ۵ جائب ∢ ،

 <sup>(</sup>٣) هو لمدر بن أبي ربيمه . وانظر الشاهه السابع والتمسانين في الحزانة ، والسكامل مع رغبة الآمل ٢٣٤/٥ .

وقد يكون تحرّ الله ، وهو قبيح قال: والتشر والشمر واحد . وسمّى الرجل تمرًا تفاؤلا أن يبقى . وعمرك الله مثل ناشدتكالله وقال أبو عبيد : سأات الفرّاء لم ارتفع ( لممرك ) قال : على إضمار قسم ثان ، كأنه قال : وتحمر ك فلممرك عظم ، وكذلك لحيانك مثله .

قال: وصدَّقه الأحمر؛ وقال: الدليل على ذلك قول الله لا إله (1) ذلك قول الله — جلّ وعزَّ — : ( الله لا إله (1) إلّا هو ليجمعنَّ كم كأنه أواد : والله ليجمعنَ فأضر القسم . وقال أبر المباس أحمد بن يمي : قال الأخفش في قوله : ( لممرك إنهم) : وتميشُوك ، وإنما يربد به النُمرُ .

رنال أهل البصرة : أشمر له ما يرضه : لمورك المحلوث به . قال النواء : الأيمان يرفعها جوالمها : وقال : إذا أدخلوا اللام رفعوا . وقال المبرّد في قولك : حَمْرَ الله : بإن ششت جعلت نصبه بقعل أشمرته ، وإن شئت نصبته مواو حذفته : وعرك الله . وإن شئت كان

على قولك: همّر تك الله تعبيرا ، ونشدُكُك الله نَشُدا ، ثم وضت ( عرك ) فى موضع التعبير وأشد فيه :

كحرْتُكِ الله إلاّ ما ذكرت لنــا

هل كنت ِجارتنا أيام ذى سَمَ<sup>(٢)</sup> يريد: ذكّرتك . وقال الليث : تقول العرب: لعموك ، تحليف<sup>(٢)</sup> بُمُور الحَمَاطَب .

قال وقد بُهى عن أن يقال : لعمر الله . قال : وفى لغة لم : رَتَحَلَّك بريدون : لعمرك . قال : وتقسول : إنك عمرى لظريف . وأخبر فى المذرئ عن الحرّافق عن ابن السكّيت قال : يقال : لعمرك ولعمر أبيسسك ولعمر الله (١٠) مرفوعة . قال : والتثر والثير لشتان فسيحتان ،

يقال : قد طال كخره وُعُوه ؛ فإذا أقسموا فقالوا : لتمرك وعمرك ( وعمرى ) فتحوا العين لاغير . قال : وأمّا قول ان أحمر :

\* دهب الشباب وأخلف القمر (٥)

<sup>(</sup>١) الآية ٧٠/ النساء

 <sup>(</sup>۲) هو للأحلوس . واظر الشاهد المامس والثمانية من المترانة .

<sup>(</sup>٣) × : « تحلف »

<sup>(1)</sup> ح: « برفعونه »

<sup>(ُ</sup>هُ) عجزه - كَمَا نَي اللَّمَانُ : ـــ

<sup>\*</sup> وتبدل الاخوان والدمر \*

-- YAY --

فيقال: إنه أراد الغمر، ويقال: أراد بالعَمْرِ الواحدَ من عمور الأسينان وبين كل سِنَّين لحم متدلَّ يسمَّى العُرْر وجمعه عُمُور . وأخبرني المنذري عن ثعاب من ابن الأعرابي " أنه قال: تَعَرَّ ت رتى أى عبدته . وفلان عاس لربة أي عامد . قال : وبقال : تر نت فلانا ىعمُ ربَّهُ أي بعيده . وقال الله \_ حا وعز \_ : ( هو (١) أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها ) أى أذِن لكم في عمارتها واستخراج تُونكم منها . وقوله ـ جل وعر ـ : ( وما يعَمَّر (٣) من معمر ولا ينقص من عره إلا في كتاب) و فُسته على وحدين : قال الفرّاء : ما يطوَّل من عمر من عمر معمَّر ولا يُنقَص من عمره يريد آخر غير الأول ، ثم كنّى بالهَا كأنه الأول . ومثله في الكلام: عندي درهم ونصفه: المعني: ونصف آخر ، فجاز أن يقول: نصفه ؛ لأن لفظ الثاني قد 'يظهر كلفظ الأول ، فكني عنه كنايةً الأول . قال : وفها قول آخر : ( ما يعير من معيرٌ ولا ينقص من عمره ) .

والتأنى قول سعيد بن جُبَير . وقال الله \_ جل وعزَّ \_ : (وأتموا <sup>(2)</sup> الحجوالسرة تله) والفرق بين الحج والعمرة أن العمرة تكون في السنة كلها ، والحج لانجوز أن يُحرَّم به إلا في أشهر الحجة : وتمام العمرة أن يطوف بالبيت ذى الحجّة . وتمام العمرة أن يطوف بالبيت ويسمى بين الصفا والمروة . راخح لا يكون إلا معالوقوف بعرقة يوم عرقةوا مرة ما خوذة من الاعتار وهو الزيارة . يقال : أناذ فلان

يقول: إذا أتى عليه الليا , والنهار (٢٦) و نقصا

من عمره . والهاء في هذا المعنى للأول لالغيره؟

لأن المعنى: ما بطوِّل ولا بذهب منه شير. الله

وهو نُحْيَّم في كتاب و كل حسن ، وكأن

الأوّل أشبه بالصواب ، وهو قول اسعباس ،

\* وراكبٌ جاء من تَثْليث معتمرُ \*

معتمراً أي زائراً . ومنه قوله (٥٠) :

<sup>(</sup>٣) سقطنت الواو ق ج (٤) اگاية ١٩٦٦/البقرة

<sup>(</sup>ه) أي قول أعشى بأهلة :

<sup>\*</sup> وجاشت النفس لما جاء فلهم \* مانيا السمال مر ٢٦٦ ، ده. م. قور د

وانظر الصبيح المنسير ٢٦٦ ، وهو من قصسيدة طويلة يرثى بها أخاه لأمه المنقمر . وانظر رغبة الأمل ١٩١/١

<sup>(</sup>۱) اگریة ۳۱/هود (۲) اگریة ۱۱/ فاطر

ويقال الاعتمار : القصد ، وقال<sup>(1)</sup> : \* لقد سما اس معبر حين اعتمر \*

المعنى : حين قصد مغزّى بعيداً . وقيل : إنحما قبل المحقرم بالعمرة : معتمر لأنه قصد لعمل فى موضع عامر ، فالهذا قبل : معتمر . ومكان عامر : ذو عمارة . ويقال الساكن الدار : عامر ١٩٣٣ اوالجيم مخار .

أبو عبيدة عن الأسمعيّ : حمر الرجلُ يَمْمُو حَمَرا أَى عاش . وحَمَر فلان بيتاً يَمْمُر . وأنشد محمد من سَلًام كلة جرير :

لَّن عَمِرَت تَبْمِ زمانا بِغِرَة لقد حُديث تَبْمِ حُدَّانٍ عَصَبْصَبا<sup>(۱)</sup>

وقال اللحيانى: دار معبورة: يسكنها المجن الجن . ويقال: عمر مالُ فلان يَعْمَر إذا كَدُ . وأُتيت أرض بنى فلان فاعرتها أى وجدتها عامرة المُعُمّر: الذي يقام به . وقال طرفة:

 أى الداج ، وهو من أرجوزة طويلة مدح بها عمر بن عبيد الله بن معهر النبعي ، وكان عبد الملك أرسله إلى عاربة أن قديك الحارجي تقتله . وانظر رغبة (٣/ ١٩٨٦)
 ديوانه ١٢

\* يالكِ من تُبَرَّة بَمَعْمَر (<sup>(٢)</sup> \*

وقال آخر :

\* يَبْغينك في الأرض مَعْمَر ا(1) \*

أى منزلا . وقال الليث : التشر : ضرب من النخل ، وهو السَّنَّوق الطويل .

قلت: غلط الليشفى تنسير التغر، والتغر، غط السُكّر يقال له: النُعشر، وهو معروف عند أهل البعرين. وأنشد الرياشي في صفة حائط نخل.

أَسُّود كَالليل تلجَّى أَخْصَرُهُ مخالط تعضوضُــــــــــ وُعُرُرُهُ

بَرْ نَى ۚ عَيْدَانِ قليلا قَشَرُهُ

والتضوض : ضرب من التَّر سَرِيَ . وهو من خير 'تُمران هَجَر ، أسود عَذْب الحلاوة . والثَّمر : نخل السُّكَر سَحُوقا كان أو غير سَحوق . وكان الخليل بن أحمد من أعم الناس بالنخيل وألوانه . ولوكان الكتاب

<sup>(</sup>٣) بعده

 <sup>\*</sup> خلالك الجوفييفى واصفرى \*
 (٤) هذا بقية كلام مسجوع , وقبله :
 أرسل المراضات أثراً

أكلت أنا رُطَب العُمْر ورُطَب التعضوض في إيمانه وطاعته وقائماً بالأمر والنهيم إلى أن وخَرَ فتهما من صغار النخل وعَيْدانها و جَبّارها . يموت قال : وعَمَّار : الرجل بجمع أهلَ بيته وأنحابَه علىأدب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولولا المشاهدة لكنت أحد المغترس باللبث والفيام بسُنته ، مأخوذ من العَمَرات وهي وخليله وهو لسائه . أبو العباس عن ابن الَمَحَاتُ التي تَكُونُ نَحْتُ اللَّحِيُّ ، وهي الأعرابي : يقال رجل عمَّار إذا كان كثير الْنِعْانِع واللغاديد . وهذا كله محكيٌّ عن ان الصلاة كثير الصيام . ورجل عَمَّار مُورَقِّي مستور ، مأخوذ من العَمَر وهو المنديل أو غيره الأعرابي . و قالو أبو عبيدة : في أصل اللسان تفطئ به اُلحَرَّة رأسها ، ورخِل عمَّار وهو تحرُّ تان . ويقال ! مُعَيميرتان ، وها عظمان الرجل القوى الإيمان الثابت في أمره الثخين صغيران في أصل اللسان. والعميرة : كُوَّارة الوَّرَع ، مأخوذ من العَمير ، وهو الثوب النّحل. الصفيق النسيج<sup>(١)</sup> القوى الغَزْل الصبور على وقال ابن الأعوابي: يقال كُثير بَثير العمل.قال: والعَمَّار الزين في المجالس مأخوذمن تَجِيرَ عَمِيرِ ، هَكَذَا قال بالعين . قال : والمعمور : العَمْروهو القُرُّطوالعَمَّار: الطيّبالثناءو الطيب المخدوم . وعمرت ربي وجَجَته أي خدمته . الروائع مأخوذ من العَمَار وهو الآس . قال : ويقال للصنَّبُع : أمُّ عامر كأن ولدها عامر ومنه وعـَّـار الحجتمع الأمر اللازم للجاعة الحديب على قول الهذليَّ: السلطان مأخوذ من العمارة وهي القبيلة وكم من وجار كجثيب القييص المجتمعة غلى رأى واحد . قال : وعثّار : به عامر وبه فُرُّعُـــــل الرجل الحلم الوَّقُور في كلامه وفعساله ، ومن أمثالم : خامري أمّ عامر ، ويضرب مأخَّوذ من النَّهارة ، وهي العامة . وعَمَّار مَقَلا لمن يُخدع بلين الـكلام . ويقال: تركت

مأخوذ من العنر وهو القاء ، فيكون ماقياً

القوم في عَوْمرة أي في صياح وجَكَبة .

من تأليفه ما فسر العمر هذا التفسير . وقد ع

(١) في اللسان: « النسيج »

والعدارة: الخمّ النظيم تنفرد بظَلَمْمُها وإقامتها وتجُمّتها. وهو من الإنسان: الصَدْر، سمّى الحمّ النظيم عِمارة بمارة الصدر، وجمعها عمائر.

> ومنه قول جریر : یجوس عمارة ویکف ٔ أخـــری

وقال أبو عبيد (۱۰ : هي العُمْرَى والرقمي. والعُمْرَى : أن يقول أنه جل للرجسل : دارى هذه لك عمرك أويقول: دارى هذه لك عمرى ، فإذا قال ذلك وسلَّمها إليه كانت للمعمَّر ولم ترجع إلى المعير إن مات .

وأمّا الرُّمَتِي : فأن يقول الذي أرقبها : إن متّ قبلى رجعت إلى ، وإن متُّ قبلك فهى لك . وأصل العمرى مأخوذ من المُمْر ، وأصل الرقبي من المراقبة ، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الشروط وأسفى الهبة . وهذا

وسم عدد استروط والمصى الهبة . وهدا (٣) قبله : ورب معازة قذذ (١) غريب الحديث ١٤٥ وانظ الديد

الحديث أصل كلّ من وهب هيسة فشرط فيها شرطًا بعد ما قبضها للوهوب له : أف الهبّة جائزة والشرط باطل.

وقال أبر إسحق فى قول الله — جـل وعرَّ — : (والبيت<sup>C)</sup> الممور) : جاء فى التفسير أنه بيت فىالساء بإزاء الكمبة، يدخله كلَّ يوم سبعون ألف مَلَّث يخرجــون منه ولا يعودون إليه .

وقال الأصمى : المُبْرَى والمُرْى : السِيدُر الذي يَثْبِت على الأنهار ويَشرب الماء .

وفال أبو العَمَيْثِل الأعرابيّ : السُبرىّ والعمرىّ من السِدْر : القديمُ ، على نهركار أو غيره . قال : والضال : الحديث منه .

وأنشد قول ذى الرمة : <sup>\*</sup> قطمت إذا تجو"فت العسواطى ضروب السدر عُمريًا وضالا<sup>(۲۲)</sup>

<sup>(</sup>٢) اكاية ٤/الطور (٣) قىلە :

ر (۲) عبه . ورب معازة قذف جموح تنول منعب القرب اغتيالا وانظر الديوان ٤٤٠

وقال: الظياء لا تُكنس بالسدر النابت ط الأنهار .

وقال أبو سعيد الضرير : القول ما قال أبو العميثل، واحتج هو أو غيره محديث محمد ان مَسْلَمة ومَر ْحَب.

قال الراوي لحدثهما: مرا أنت حديا بين رجلين قط عامتها مثليا . قام كل و أحد منهما إلى صاحبه عند شجرة عُمْرية ، في ال واحد منهما يلوذ بها من صاحبه . فإذا استتر منها بشيءخَذَم صاحبُه مايليه حتى مخلُص إليه. فَمَا زَالًا يَتَخَذُّمانِهَا بِالسِّيفِ حَتَّى ثَمْ بِيقٍ فَمَا غُصْرَ ، وأفضى كل واحد منهما إلى صاحبه ، في حديث طويل. '

أبو عبيد عن أبي عبيدة : العَمَار : كلَّ شيء علا الرأس من عمامة أر قلنسب ق أو غير ذلك . ويقال للمعتمِّ : مُعتمر . وقال بعضهم في قول الأعشى : \* ... و رفعنا عمار ا<sup>(١)</sup> \*

(١) البيت بتمامة ، كما في الجميرة ٧/٧٨. فلما أتانا بعيد السكرى سبعدنا له ورفعنا العمارا وانظر المبيع المنير ٣٩

أى قلنا له : عمدك الله أي حمَّاك الله .

وقال ان السكيت: العامران في قيس: عامر سمالك سجعفر . وهو مُلاَعب الأسنَّة ، وهو أنو تراء ، وعامر بن الطُفيل بن مالك ن جعفر . قال : والعُمَران أنو بكر وعُمَر ، فغلب عمر لأنه أخف الاسمين. قال: وقيل: سُرَّة

العُمر بن قبل خلافة عمر بن عبد العريز. وقال أنو عبيدة نحوه . قال : فإن قيل : كيف مدىء بعمر قبل أبي بكر وهو قبله ،

وهو أفضل منه فإن العرب يفعلون ٢٦ مثل هذا ، يبد ون بالأخسِّ ؛ يقولون : ربيعة ومُضَر ، وسُلَيم وعامر ، ولم يترك قليلا وَلا كثيراً .

وقال أبو يوسف: قال الأصمعي: حدثنا

أبو هلال الراسيّ عن قتادة أنه سئل عن عتق أمَّات الأولاد ، فقال: أعتق العُمَر أن دس (٢) بنيما من الحاماء أمّيات الأولاد أ فن قول قتادة : العُمَرَان : عمر بن الخطَّاب وعمر بن عبد العزيز .

<sup>(</sup>Y) ~: « tán!, » (٣) كذا . وقد يكون: ٥ فمن ۽ وفي اللسان:

وقال أبوعبيد: يقال: عمر الله بلكمنزلك وأعر ، ولا يقال: أعمر الله منزله ، بالألف . وقال يقسوب بن السكيت : التقران: عمرو بن جابر بن هلال بن تُقلِل بن سُمِّيَّ بن مازن بن فزارة ، وبدر بن عمرو بن جُوبَّة بن لوَذان بن ثملبة بن عدى بن فزارة وها رَوَقا فزادة .

وأنشد لقُرَاد بن حَنَش <sup>(1)</sup>يذكرها : إذا اجتمع العمران عمرو بن جابر

وبد بن عمرو خِلت ذُبْيان تُبعًا

أبو العباس من ابن الأعوابيّ : أبو عمرة: كنيّة الجوع ، وأبّ مُحيّر : كنية فسرج الرجل.

وقال الليث : الإفلاس يكنى أما حمرة . وقال ابن الأعرابي: كنية الجوع أوعمرة، وأنشد :

\* إن أبا عمرة شرَّ جار \*

وقال ابن الظفر : كان أبو عمرة رسول المختار . وكان إذا نزل بقوم حلّ بهم البـــلادِ

من القتل والحرب. ويعمُّر الشُّدَّاخِ أحد حكاًم العرب. ثماب عن ابنالأعرابي قال: البعامير: الجداء، واحدها يتعمُّور. وأنشد:

\* مثل الذميم على قُزُم اليعامير (٢٦ ،

وجمل قطرب العامير شجرًا ، وهو خطأ. وقال أبوالحسن اللحيانى: سممت العامريَّة تقول فى كلامها : تركتم سامرا بمكان كذا وعامرا . .

قال أبو تراب: فسألت مصمّبــا ١٠٠٣. عن ذلك فقال : مقيمين مجتمعين .

ثعلب عن ابن الأعرابيّ قال : المَمّر ألاَّ بكوناللحُرَّة خِار ولاصَوْقه تَسْلَى رأسها، فتُدخل أسما في كُتها . وأنشد :

\* قامت تصلَّى والْجُمار من عَمَر \*

قال : والعَمَرُ (٢٠ حَلْقة القرْط العليا ، والعَمَرْة (١٠) : والعَمْرْة (١٠) :

ا صدره:
 \* ترى لأخلافها من خلفها نسلا \*

وق اللسان بعده: « أى ينسل اللبن منها كأنه النميم الذى يذم من الأنف » . وقد عزاه إلى أبهزبيد الماأ:

خَرَزة الحُلِبّ . والعُمْزة : طاعـة الله — جل وعزّ — :

#### [ -- ]

قال ابن للظفر : مَعرِ الظَّهُرِ كَيْمَرَ مَعَرا إذا أصابه شيء فنصل . قال : ويقال: غضب فلان فتحَمَّر لونُهُ إذا تنزَّر وعَلَيْه صُغْرة .

وقال ابن الأعرابي: الممعور: القطّب غَضَها لله .

وقال: يقال : معِر الرجل وأمعر ومَعَرَّ إذا فنى زادُه .

وقال ثمر: قال ابن شميل: إذا انفقات<sup>(۱)</sup> الرهْصَة من ظاهر فذلك المَّمَّر ، وقد مَعرِت مَمَّرا ، وَجَمَّل مَعر ، و خُفَّ مَـيرٍ : لاشتر عليه.

وفى الحديث: ما أمعر -اح قطّ معناه : ما افتقر . وأصله من مَعَر الرأس .

وقال أبو عبيد: الرّمِر والَمِرِ: اللهِل الشير. وأرض<sup>٨٢</sup>ميرة إذا امجرد كبتها. وأسر القومُ إذا أجدبوا . وتمثّر رأسه إذا تمثّط.

وأمعرت المواشى الأرضّ إذا رعت شجرها فلم تَدَع شيئًا يُرْ مَيّ .

وقال الباهـــــلى فى قول هشام أخى ذى الرمة :

حتى إذا أمعروا صَفْقَيْ مباءيتِهم وجرّد الخطّبُ أثباج الجراثر<sup>ين</sup>

وجرو مسبب بهج بهرويم أقال: أمعره : أكاوه . وأمعر الرجل ُ إذا أتتمر ، فهو لازم وواقع . ومشله : أملق الرجل إذا افتقر ، وأملتنه الخطسوب أى أفترته .

## [رعم]

قال الليث: رَخمت<sup>(1)</sup> الشاة تَرَعَم<sup>(2)</sup> فهى رَعُوم . وهو داء يأخذها فى أثنها فيسيل منه شىء يقال له : الرُعام .

قان : ورَعُوم : اسم امرأة .

أبوعبيد عن أبى زيد: الرَّعُوم بالراء: من الشاء التي يسيل مُخَاطها من الهُزَال وقد

 <sup>(</sup>١) ن د: د تفتات »
 (٧) ن د: ضم الم

 <sup>(</sup>٣) ( الخطب » كذا ق د . وق ا ، ج :
 ( الحطب »
 ( ) وه ) هذا الضبط عن اللسان والقاموس . وق

اصول التهذيب ضبط بالبناء للمفعول .

أَرْ َحَمَّت إِرِعَاماً إِذَا سَالَ رُعَامُهَا وَهُوَ الْنُخَاطَ . و يقال :كِشر رَعم : ذو شحم . والرغم <sup>(١)</sup> :

الشَّحْم .

وقال أبو وجزة .

\* فيها كسورٌ رَعِمات وسُدُفْ \*

ثملب عن ابن الأعرابي قال: الرّعام واليمور: الطلميّ وهو العربيض. ويقال رَحَشتُ الشمسَ إذا نظرت وجوبها. وقال

الطِرِمَّاح :

يَرْعَم الإيجاب قبل الفللام<sup>(٢)</sup> أي ينتظر وجوب الشمس .

[عرم]

الليث : عَرَم الإنسان يَعْرُم عَرَامةً فَهُو عارم ، وأنشد :

إنى امرؤ يذُبُّ عن محارمي

بَشْطَةُ كُفُّ ولســـانِ عارمِ وعُرّامالجيش: حَدّهموشرٌ تههموكثرتهم.

(١) في م فتح الراء

(٧) - ما المصمر العداء الحار الدحق لأنه عد في

وأنشد :

العَرَم ) .

وليلة هَول قد مَرَيت وفِيتْية

هَدَيتُ وجمع ذى عُرام مُلاَدِس

ثعلب عن ابن الأعرابي": العَرِم (٢٦): الجاهل، وقد عَرَم يَعْرُمُ وعَرُمُ وعَرِم.

وقال الفرّاء : العُرّاميّ من العُرّام وهو الجهل .

أبو العباس عن ابن الأعرابي قال : يقال لقشور العَوْسج : العُرَام ، وأنشد :

شور العَوْسج: العَرَام، وأنشد: \* وبالثمُــام وعُرَام العَوْسَج<sup>(؛)</sup> \*

قال: والعَرِم: السَّيْل الذي لايطاق · قال الله ــ جلوعز ــ <sup>(ه)</sup> فأرسانا عليهم سيل

قال أبو عبيدة : الفترم جم المترمة وهى السِيخُر والُسَنَّاة · وقيل : الفترم : اسم واد· وقيل : الفترِم همنا : اسم ألجرّذ الذي تبقّق

<sup>(</sup>٣) كذا في م . وفي ب : 8 العارم ،

<sup>(</sup>٤) قبله – كما ني اللسان :

 <sup>\*</sup> وتقنعى بالعرفج المشجع \*

السكر عليهم ، وهو الذي يقال له : الخلد القر الدياس عن ابن الأعرابي : من أسماء القأر البر والنكبية والمترم . وقيل : الترم : المطر الشديد وكان قوم سبأ ( الكي تقنية و ومعة وجنان الرّبيل فتعمل بيديهما وتسير بين ظهراكي أمار الشجر المنه في تدييلها ما تحتاج إليه من أمار الشجر ، فم يشكروا نعمة الله ، فيتم وأو المبار عليهم مُجرزا وكان لم سيكر فيه أبو اب ينتحون عليهم مُجرزا وكان لم سيكر فيه أبو اب ينتحون ما يتاجون إليه من الماء ، فنتبه ذلك المؤرد وقال أبو الدباس: قال ابن الأعرابي وقال أبو الدباس: قال ابن الأعرابي: يوم عارم: وقال أبو الدباس: قال ابن الأعرابي: يوم عارم: دو نهاية في البركرة بهارك وليلك . وأنشد :

وليئة إحدى الليالى العُرَّم بين الذراعين وبين المروزُّم

يَهُمْ: فيها القَنْز بالتَكلُّمُ<sup>(1)</sup>

أبو عُبِيد عن الأصمعيّ قال : الحيّة العَرْماء : التي فيها نُقط سود وبيض . وقال أبو عبيد : ورُوى عن مُعاذ بن جبل أنه صحيّ

بكبشين أعرمين . وأنشد الأصمعي :
 أبا مَنْقَسَل لا توطئنْسُك بَفَاضَى

رءوسَ الأفاعي في مراصدها العُرْم (١٠)

وحكى عن أبي عرب بن العلاء أنه قال :
الأقلف يقال له : الأعرم . ورَزَى عمرو عن أبي هوا . ورَزَى عمرو عن أبي العرام . ورَزَى عمرو عن قال : العرامين : القا الزجال .
قال : والقرمان : الأكرّة ، وأحدهم أهرم .
قات : ونون العرامين والقرمان ليست بأصلية .
بعم الجع ، وسممت العرب تقول لجم القيدان من الإبل : القمادين ، والقيدان جم القمود ، من الإبل : القمادين ، والقيدان جمع القمود ، العربم : الداهية ، وقال ابن شميل عن الهمداني : العربم المهداني : العربم اللوادي العرب تقول المبرة "هم الترم والمهداني : العربم المهداني : العرب عن ابن الأعرابي : العرب قال ورثبة . شعر بن ابن الأعرابي : العربة . أرض صنابة إلى عنه بن العربية . وقال ورثبة .

(٤) هو لمثل بن خويلد الهذل، يقوله لعبد الله بن عتيبة . وانظر ديوان الهذليين ٢٠/٣ (٥) كذا في ج ، وهو يوافق مانى اللسان . وفي م . « الدابرة » . وفي د : « الدرة »

<sup>(</sup>١) سقط في ج

<sup>(</sup>٣) كذا في م، ج. وفيَّم : « فغرم» (٣) في اللسان ( عرم ) وليلة من الليالي .

\* وعارض العرض وأعناق المترم (10 \* قلت : البتركمة تتسلخم اللّمَغنَ (17) وعارض الممامة يقابلها ، وقد نزلت بها . وقال اين الأعرابي : كبش أعرم : فيه سواد وبياض. وقال ثملب : المترم ، ن كل شيء : فو لو نين . قال : والغر فو عَرَم ، وكذلك بَيْغَسُ القطا غرم ، وقال أبو وجَرَة :

\* باتت تباشر عُرِّماً غير أزواج (٢٠ \*
قال: والترَّمة: الأنبار من الحيطة والشعير.
وقال اللبث: اللرَّمة: بياض بمَرَّمة الشاة
النائية (٢٠) والمقرى. وكذلك إذا كان في أذنها
نُقَقَدُ سُورَ والاسم القرَّم. قال: والقرَّمة:
الكُذُسِر. للدُّوس الذي لم يُدَّرَد ، يُعمل كهيئة
الكُذُسِر. للدُّوس الذي لم يُدَّرَد ، يُعمل كهيئة
الكُذُسِر. بُدْرَى، قال: والعَرَّمْرَم: الجِيش

الكثير َ والعَرَم: اللحم، قالهالفرَّاء. قال: ويقال:

والدُّرَاق واحد . ويقال : أغرَّم من كلب على عُرَام . ويقال : إن جزوركم لهليت العَرَّمة أى طيت اللحم . ويقال عَرَّم الله بيّ ندى أمّه إذا مَعَة . وأنشد يونس :

ولا تُلْفَيَنَ كذات الفلا

م إن لم تجد عارماً تعترم (<sup>(2)</sup>
أراد بذات الغلام : الأم المرضع إن لم
تجد مَن يمتَصَّ ثديها مصته هي . قال : ومعناه :
الاتكن كن يهجو نفسه إذا لم يجد من يهجوه .
وعارمة : أرض معروفة . وقال ابن الأعرابي :
عَرْمُ واللهُ لأندار، ذاك وَعَرْمي وحَرْمي ثلاث
لنات عمني : أنه والله . وأنشد :

عَرْمي وجَدَّكُ لُو وَجَدْتُ لَمْم

كعــــدأوة بجدونها تغلى

وقال شمر: العَرَّم ؛ الكَدُّس من الطهام ، عَرَّمةٌ وَعَرَّم . وقال بعض النَّريين : تجمل فى كل سُلْفة من حب عَرَمة من دَمَال . فقيل له : ما العَرَّمة ؟ فقال : مُجْنُوة منه يكون مزيلين ٢٧ يغمَّر بقرتين

(۰) « كذات » نی د : « كمام » والبت لمدنی بن زید .

العرب ۱۸۲/۳ (۲) ح: « الدهناء »

<sup>(</sup>۴) عدره : (۴) صدره :

مازلن ينسبن وهذاكل صادقة 
 وانظر اللسان

#### [ زس]

رمع

أبو العباس عن ابن الأعرابي : الرَّمِع : الذي يتحرُّكُ طَرُّفُ أَنْهُ مِن الفضب. ويقال: جاءنا فلائ رامعا قبرّاه ، والقبرّى : رأس الأنف، ولأنفه رَمَعَان ورَمَعُ

وقال الليث: رَمَع يَرْمَع رَمْعا ورَمَعانا وهو التحرك (١) ( الرَّمَّاعة : ما يتحرَّك من

رأس الصيُّ الرضيع من يافوخه من رقَّته) .

قال : والرمَّاعة : الاست لترمّعها أي تر سکیا.

﴿ لَ : وَالْيَرْمَعِ : ٱلْحَصَى (٢) الأبيض التي تَلَأَلاُّ فِي الشَّمْسِ ، الواحدة تَرَّمَّعة .

وقال غيره: اليَرْمَع: الحَزَّارة (٢٦) التي يَلَعَب مِرَا الصبيان إذا أُديرت(1) سمعت لها صوتاً، وهي الخذروف.

ثعلب عن ابن الأعرابي : الرَّمَّاع : الذي يأتيك مغضّبا ولأنفه رَمَعان أي تحوّلت .

قال : والرمَّاع (٥) الذي يشتكي صُلْبَة من الرُّمَاع وهو وجع يعترض في ظهر الساقي (٢) حتى عنعه من السق (٢).

بدر طمام العَزَب المرموع

وأنشد:

حَوْاء بَه تُنقُض بالضاوع<sup>(٨)</sup>

ويقال : قبحه الله وأثَّا رَمَعت به أي ولدته . أبو سعيد : هُو يَرْ مُم بيديه أي يقول: لا تجيء ، ويوميء بيديه .

ويقول: حال . وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه خميب. غضبًا شديدًا حتى خُيِّل إلى من رآه أن أنفه يتمز ع .

قال أبو عبيد : ابس بتمرّع بشيء ، وأنا أحسبه يترمَّع . وهو أي تُراه كأنه يُرْعَد من شدة الغضب. قلت: إن صحُّ ( يتمرُّ ع) رواية فعناه : يتشقَّق ، من قولك : مَزَّعت الشيء

<sup>(</sup>١) سفط ما بين القوسين في د (٢) د ، ح : د المن ٢ (٣) د : « الجرارة » (٤) ۱: د أديرت ٤

<sup>(</sup>ه) د: د الرموع ۲

<sup>(</sup>٦) كذا ني د ، جوني م « انساق » (٧) كذا في د ، ج ، وفي ا : ﴿ السَّمِّي ﴾

<sup>(</sup>A) «حو،بة» كذا ورد،ج، وفي م دجو،بة» تصحيف . والرواية في السكلة بنس منام .. وفي السان ىئىس غذاء . . . '

إذا فشّمته ، وكل قطعة مُزْعة ، ومزعت المرأة · قطنها<sup>(۱)</sup> إذا أقطّمته ثم زَنَّدته .

وقال أبو زيد: يقــال : دَعْه يترمَّعْ في ﴿ طُمَّنَه أَيْنَ دعه يتسَــكمَّ في ضلالته .

وقال غيره : معناه : دعه يتلطَّخ بخر ُنه . [ مرع ]

شمر عز. ابن الأعرابي : يقال : أشرع <sup>(۲)</sup> رأسك دُهند <sup>(2)</sup> وأمريخه أيماً كثر منهو أوسعه. وقال رؤية :

كفسن بان عودُه سَرَعْرَعُ كأن ورِدا من دهان 'يُمَرَعِ<sup>(1)</sup> وفي حديث الاستسقاء أن النبي — صلى الله عليه وسلم— دعا فقال: استينا عَمْرِيعاً مَرِيعاً الله عدد و الراعة والخصب، يقال: أمرِع

> الوادى إذا أخصب . وقال ابن مقبل :

وغيث مرّبع لم يُمدّع نبـاتُه ولنه أهاليل السماّكين مُعشِب

(1) فيانس إلى رؤية . الجسوع ١٧٦/٣

لم يحسسة عنباته أيماً ينقطع عنه الطر ( فيجدً عنم عجدة ( ) الصبى إذا لم يرّ و من اللبن فيسوء غذاؤه ويُهزّل . وأمرع القوم إذا أصابو السكلاً فأخسروا . وأمرع المسكان إذا أكثر .

ثملب عن ابن الأعرابي المُرَعه : طائر طويل، واحدته مُرْعَة ، وجمها مُرَع . وأنشد:

وحیث التق شرق سُمَدی ومنوبُ یدی مَیدب آیما الرکا تحت وَدَّه فترَّقی والیما کل واد فیرَعَبُ له مُرَّع یخوجن من تحت وَدَّه من الما، حُون ریشها یَتصبّب<sup>(۲)</sup>

سق جارتی شعدی و سُعدی و رهطیا

عمرو عن أبيه : المَرَعة : طائر أبيهِن حسن اللون طيّب العلم في قَدْر الشّمانيّ ، وجمع مُرّع .

وقال ابن الأعرابي : المرع : الموضع

<sup>(</sup>١) كذا ف د . وفي م : « قطنا »

<sup>(</sup>۲) فی د : د امرع » (۳) د : « بدهنه »

<sup>(</sup>ه) د: د فجدع کا مجدع ،

<sup>(</sup>٦) «جون» ف د: «جون» بفتح الجيم.والشعر لمليح الهذل

المخصب، وقد أمرع المكان ومَرُع، ولم يأت مَرَع ( ويجوز<sup>(١)</sup> مَرَّع ) .

وقال: مربع الرجل إذا وقع فى خصب ، ومَرَ ع<sup>CP</sup> إذا تنمّ . ابن تميل : المعرِّعة : الأرض المشبة السُكْمائة .

وقد أحرعت الأرض إذا شبع عَلَمُها ، وأمرعت إذا أكلأت فى الشجر والبقل. ولا ترال يقال لها: مُمْرِعة مادامت مكلئة من الربيع واليبيس<sup>(7)</sup>.

وقال أبو عمرو : أمرعت الأرض إذا أعشبت . ومكان مُمْرع مَريع .

وقال ابن الأعرابي : أمرع المكانُ لاغير. ومَرَع رأسَه بالدُهْن إذا مَسَحه .

وقال أعرابي : أنت علينا أعوام أمرُغُ إِذَا كَانِدَ خَصْبَةً .

وقال في قول أبى ذؤيب : \* مثلُ القناة وأزعلته الأَمْرُع<sup>(1)</sup> \* إنه عنى السنين الحضية .

وقال الأعشى :

# أبواسب العين واللام

ع ل ن علن ، لعن ، نعل ، مستعملة .

[علن]

يقــال : عَلِن الأمر يَعْلَن عَلنا ، وعَلَن يَمْنُن إذا شاع وظهر . وأعلنته أنا إعلانا .

وقال الليث: أعلن الأمرُ إذا اشتهر .

(۱) سقط ما بين القوسين فى ب (۲) كذا فى د . وفى م ، ح : دمرغ ،

قال : وتقول : يارجل استعلن أى أظهره

قال: والمِلاَن: المالنة إذا أعلن كل ا

(i) صدره : · · · ·

أكل الجيم وطاوعته سمحج \*
 وانظر ديوان الهذلين ١/٤

(٥) هذا في ومن فرس . وانظر الصبح

## وأنشد:

وكمّني عن أذى الجيران ننسى وإعلان لمن بينى عسسلانى والعَلاَنية علىمثال الكراهية<sup>(٢)</sup>والفراهية: طهور الأس.

#### [ لعن ]

قال الله – جَلّ وعَزِّ – : ( بلر<sup>(۲)</sup> لعنهم الله بكفرهم ) قال أهل اللغة : لعنهم الله أى أبعدهم الله . والعن <sub>قا</sub>لابعاد .

# وقال الشَّماخ :

ذعرتُ به القطا وفنيتُ عنه فقام الذئب كالرجل اللَّهِمِينِ<sup>(۲)</sup> أواد : مقام الذئب اللعين الطريد. أواد : مقام الذئب اللعين الطريد. (كالرجار<sup>(1)</sup>).

ويقال : أراد : مقيام الدّثب الذي هو كالرجل اللمين ، وهو المديّق . والرجل اللمين لا يزال منتبيذا عن الناس ، شبّة الذّئب به .

(١) كذا في م ، د ، وفي ح : « الرفاهية ،
 (٢) الأبة ٨٨/ البرة

(۳) ديوانه ۹۲

(٤) زيادة ني د

وكل من لعنه الله فقد أبعــده عن رحمته واستحق العذاب فصار هالــكا .

وقال الليث : اللعن : التعذيب .

وفن نييت . نهض . تتعديب . قال : واللّعيِن : الشتوم السبوب<sup>(ه)</sup> . ولعنه الله أي عذّبه :

قال : واللعنة فى القرآن : العذاب .

قال: واللمين: ما يُتَّخذ في الزارع كبيئة خَيَال يُذْعَر منه (١٠ السباع والطيور. وقال غيره: اللمن: الطرد والإبعاد. ومن أبعده الله لم تلحقه رحمته وخُدفي المذاب. والمُكنة بين الزوجين إذا قذف الرجل امهأته أو رماها برجل أنه زفي بها فالإمام يلاعن ينهما. ويبدأ بالرجل ويقنه حتى يقول: أشهد بنه أنها زنت بفلان وإنه لصادق فيا رماها به. وعليه لمنة الله إن كان من السكاذيين فيا رماها به. ثم تقام المرأة فتقول أيضاً أربغ ممات: به مُم تقام المرأة فتقول أيضاً أربغ ممات: به شمر المأذيين فيا رماها المرأة إنه لمن السكاذيين فيا رماها به شم للكاذيين فيا رماها به شم للكاذيين فيا رماها به شمن السكاذيين فيا رماها به شمات به شمول أيضاً أربغ ممات به شمول أيشا وماها به المراة به لمن السكاذيين فيا رمان به من المهد بالله إنه لمن السكاذيين فيا رمان به من المهد بالله أينه لمن السكاذيين فيا رمان به من المهد بالله أينه لمن السكاذيين فيا رمان به من المهد بالله أينه لمن السكاذيين فيا رمان به من المهد بالله أينه لمن السكاذيين فيا رمان به من المهد بالله أينه لمن السكاذيين فيا رمان به من المهد بالله أينه لمن السكاذيين فيا رمان به من المهد بالله أينه لمن السكاذيين فيا رمان به من المهد بالله أينه لمن السكاذيين فيا رمان به من المهد بالله أينه لمن السكاذيين فيا رمان به من المهد بالله أينه لمن السكاذيين فيا رمان به من المهد بالله أينه لمن السكاذيين فيا رمان به من المهد بالله أينه لمن السكاذيين فيا رمان به المهد بالله أينه لمن السكاذيين فيا رمانه به من المهد بالله المؤلفة الله المهد بالله المؤلفة المؤلفة المهد بالله المؤلفة المهد بالله المؤلفة المؤلفة

الزنى ، ىم تقول فى الخامسة :

<sup>(</sup>ه) د: « السب »

<sup>« 4 » : » (1)</sup> 

-- MAY ---

وعليها غضب الله إن كان من الصادقين . فاذا فرغَت من ذلك بانت منه ولم تحمـــلّ له أبدًا .

ويْن كانت طاملا فجاءت بولد فهو ولدها ولا بلسق بالزوج ؟ لأن السُنَّة نفته (١٧ عنه . متمى ذلك كاه لِمَانا لقول الزوج : عليه لمنة الله إن كان من السكاذيين ، وقول المرأة : عليها غضب الله إن كان من الصادقين .

وجائز أن يقال للزوجين إذا فعلا ذلك : قد تلاعنا ولاعنا والْتَعَنَا .

وجائز أز، بتال للزوج : قد التمن ولم تلتمن الرأة ، رقَــد التمنت هي ولم يلتمن الرجل .

ورجل لْمَنَّة إذا كان يَكثرُ لَمَنْ الناس . ورجل لْمُنْـة إذا كان الناس يلمنونه لشرارته .

والأول فاعل وهو الْلَمَنَة، والثانى.غمول وهو اللهْنة .

وكانت العرب تحتى ملوكها فى الجاهاية (١) د : « تنفيه »

بأن تقول للملك: أبيّتَ اللَّهْن، وتمعناه : أبيت أيها الملِك أن تأتى أسما تُلفّن عليه .

وسمتُ العرب تقول: فلان يتلاعن علينا إذا كان يتاجن ولا يرتدع عن سوء ويفعل أما يستحَّق به اللعن .

وقال الايث: التلاعن كانتشاتم في الفظ ، غير أن النشاتم يستعمل في وقوع فعل (٢٦ كل واحد منهما بصاحبه . والتلاعن ربمـــا استعمل في فعل أحدها .

أراد أن قِدْره لا تلْمَن لأنه يُكثر لحما وشحمها .

وفى الحديث : اتقوا الملاعن وأعِدُوا النُبَل . واللاعن : َجَوَّادُ الطريق وظلال الشجر ينزلها الناس نُهى أن يُتفَوِّط تحتبا (٧) منط د

<sup>(</sup>۳) دیوانه ۹۱ . وقیه : د مرهن التغران »

فيتأذَّى السابلةُ بأقذارها ويلىنون مَن جلس للغائط عليها .

وقال شمر: أقر أنا ابن الأعرابي لمفترة: هل تُبُلفَقَّ دارها شَدَقِيَّةُ لينت بمحروم الشراب مصر<sup>م</sup> (<sup>()</sup> وفسره قال: سُبِّت بذاك (قبل<sup>())</sup>): أخذاها الله فا لما رَدُ ولا سابِ<sup>()</sup> كَيْرَ.

قال: ورواه أبو عدنان عن الأصمى : لعنت (٤) لمحروم الشراب.

وقال : يريد بقوله : بمحروم الشراب أى تُذفت بضَرع لا لبن فيه مصرّم .

وقال الفراء: اللمن: المُسْمَعُ أيضًا ؛ قال الله تعالى : ( أو ناهمهم<sup>(٥)</sup> كل لعنا أصحاب السبت ) أى مستميره

قال: واللمين: المُخْرَّى المهلَّكُ أيضاً. ( وفي الحديث<sup>CO:</sup> لا يكون المؤمن لمَّانا

(۱) هذا في معافقه . وانظر مختار الشعر الجاهلي

(٢) د : د أي قبل ٢

« لما» . ف (۳) .

(٤) كذا في د . وفي أ ، ح : « بمحروم » (ه) الآية ٧٤/ النساء

(٦) سقط ما بين القوسين في ب

أى لا يكون كثير اللعن للناس<sup>(٧٧)</sup> ).

[ نمل ]

أبو العباس عن سَلَمَة عن الفرَّاء قال : النمَال : الأرّضون الصِلاب .

وأنشد:

الحماعات .

قوم إذا أخضرت نعالهم يتناهقون تنسائق الخر<sup>(۸)</sup>

قال أبو العباس: وبنه الحديث (^) الذي جاء: إذا انتيات النمال فالصلاة في الرحال يقول: إذا مُطرت الأرضون الصيلاب فمز ألنت - بمن يمشى فيها فصالًوا في منازلكم ، ولا عليكم ألاً ( ( ) تشهدوا الصلاة في [10،8] مساجد

وقال الليث : النقل : ما جملته وَخَاية من الأرض. قال: ويقال : أيول<sup>(۱۱)</sup> يَشْعَل واتتعل إذا أريس النعل . قال : والتنعيل : تنعيل<sup>ي</sup>حافر البردُون بِطَبّق من حديد يقيه الحجارة. وكذلك

<sup>(</sup>٧) سقط ف ج

<sup>(</sup>A) في د سكون الميم من د الحمر »

<sup>(</sup>٩) د: « الحبر »

<sup>(</sup>١٠) كذا ق د ؛ ج . وق م : د أن ،

<sup>(</sup>۱۱) ق د قتم المين

نعل

تنميل خُفّ البعير بالجلُّد لثلا يَحْفي . ويوصف حافر (١) حمار الوحش فيقال: ناعل لصلابته . ورجل ناعل : ذو نغـــل . فإذا قلت : منتعل فعناه : لابس نعلا.وامرأة ناعلة .ومن أمثالهم: أطرِّي فإنك ناعلة أراد : أدِليَّ على المُّنِّي فإنك غليظة القدمين <sup>(٢٠)</sup> غير محتاجة إلى المُعلين . وقدذكرت اختلاف الناس في تفسيره في كتاب الطاء . ويقال : أنسل فلان دا َّبته إنعالا فهو مُنْعَل والنَّعْل من جَفْن السيف الحديدةُ التي في أسفل قرابه .

أبو عبيدة : من وَضَّح الفرس الإنعال ، وهو أن يحيط البياضُ بمنا نُوتَ الحافر ما دام في موضع الرُّسْغ، يقال: فرس مُنْقل.

وقال أنو خَيْرة : هو بياض تُمْسَى حوافرَه دون أشاء, ه .

وقال أبو عمرو: النَّفل: حديدة المكرَّب، وبعضهم يسمّيه السِنّ .

أبو عبيد عن الأصمعيِّ : النَّفِل : العَقَب الذي مُيلدِّس ظهر السِّيَّة من القوس. قال:

> (١) سقط في ء (٢) من د

وإذا تُطِعت الوَدِّية من أمّها بكريها قيسل: و د گة منعّلة (١٢) .

أبو زيد بقال: رماه بأكُنْعَلات أي بالدواهي وتركت بنهم أكنتكلات.

ابن السكمت عن الأصمعية: النَّعل: الذلمان من الرجال وأنشد:

\* ولم أكن دارجة و تَعْلا(١) \* ويقال : انتعـــل فلان الرَّمْضاء إذا سار فيها حافيا. وانتعلت المطيُّ ظلاكها إذا عَقَا الظالُّ نصفُّ النهار ؛ ومنه قول الراجز:

\* وانتَّعَل الظلُّ فكان جوربا \* و روى : وانتُمسل (٥) الظلُّ . باتول الرحل إذا ركب صلاب الأرض وحرارها

ومنه قول الشاع, (٢٠): (٣) د: « منعلة » بصيغة اسم المفعول من

الإنعال .

(٤) الغر هامش اللسان (نعل).

(ه) في د: « انتجل ، بالناء الفاعل. .

(٢) هو المتنجل الهذلي كما في اللسان (أني ) وورد فيه البيت له مكذا :

السالاي الثغر مخصيا موارده بكل إنى قضاء الليل ينتعل

وفيه أن الجومري أنشده مكذا المنتجل أيضاً :

حلو ومر كعلف القدح مرته فى كُل أتن قضاه الليل ينتعل

وتوله: فاقضاه به في ب لا حداد م ياميان ديوان الهذلين ٢/٩٥ : « حذاه ٤

\* في كل إلى تضاه الليل ينعل \* شمر عن ابن الأعراب: : النعل من الأرض وانخلف والسكراع والضياء كل هذه لا تكون إلا من اتكرة فالنعل مها شيبهة (<sup>10</sup> بالنعل فيها ارتفاع وصلابة . وانخلف أطول من النصل ، والتكراع أطول من الخلف ، والضيّم أطول من التكراع ، وهي ملتوية كأنها ضِيّم.

وأنشدنا :

فِدَّى لامرئ والنعسل يبنى وبينه

شنى غيم نفسى من وجوه الحوائر النعل: نعسل الجبل ، والتّنبم : الوِتْر والذّخل، وأصسله العطش . والحواثر من عبد القيس .

ع ل ف

علف : عفسل ، فلع ، فعسل ، لفسع . لعف ستعملات .

[ است]

أمَّا لعف فإن الليث قد أهمله .

وقال ابن درید فی کتابه ۲۲ – ولم أجده

(۱) د: د شبیه »

(٢) الجهرة ٤/٧٢١

نسيره — : تلقف الأُسَد والبعيرُ إذا نظر ثم أغضى ثم َنَقَل : وإن وُجد شاهد لما قال فهو صحيح :

- W

#### [علف]

قال ابن المفافر : عَلَف الرجل دائِسه بَيْلُهُ (٣) عَلَفا . والمَلَف الاسم . والِمُعَلَف : موض التَلَف والشاه الملَّفة : التي تستّن بم بحيم من التَلَف والا تُشرح (٩) فترعى . وقد علَّتْها إذا أكثرت تعبّدها بإلقاء التَلَف لها . والدائِة بَيْعَلِف (٩) إذا أكل المَسلَف ، ويُستعلف (٩) إذا أكل المَسلَف ، ويُستعلف (٩) إذا المال التَلَف بالحصة (١٥).

شمر عن ابن الأعرابي : المُلَقة من تمـر الطلح : ما أخلف بعد البَرَمة، وهو شِبه اللهربياء وهو الحبّلة من السّد، وهو السِيْف من المُرْخ كالإصبع . وأنشد قوله :

\* بجيد أدماء ننوش العُلَّفا (٨)\*

<sup>(</sup>۳) د: «یعاشها »

<sup>(</sup>٤) د: د تسوع» ·

<sup>(</sup>ه) د: «تسلف»

<sup>(</sup>۱) د: « تستمل*ف ت*...

<sup>(</sup>٧) د: « بالجيمة »

<sup>(</sup>۸) « تنوش » فی د : « تنوس » والرجز للمجاج

# وقد أعلف الطَّلْحُ إذا خرج ءُلَّفه :

أبو عبيد عن ان الكلي : أوّل مَن عمل الرحَال من العَرّب علاّف ، وهو زَّبان (١) أبو جَرْم : ولذلك قيل لنرحال . عِلاَقيَّة .

وقال الليث:هيأعظم الرحال آخرةو و اسطا والجمع علاَقيَّات: وشيخ عُلفُوف. جاف كـثير اللحم والشعر كبير السنّ . يَمنه قوله (٢٠٠ :

مأوى اليذيج ومأوى كل تهبسلة

تأوى إلى مَهْبَـل كالنَّسْر عُلْفوفِ أبو عبيد:العَلُوفة مِن المِواشي: ما يَعْلِفُون.

أبو العباس عن عرو عن أبيه: العلف(٢): الكثير الأكل. والعلف (1) الشرب

الكشير . والغلف - بالغين - : الخصب الواسع.

وقال أبو عبيد : العُلْفُوف : الحافي من الرجال والنساء.

### [عنل]

أخبرني المنذري عن الفضّل بن سَلَمة أنه قال في قول العرب: رمتني مدأمها وانسكت: كان سبب ذلك أن سعد من زيد مناة كان تزوّج رُهُمَ بنت الحزرج بن تنيم الله ، وكانت من أجمل النساء ، فوادت له مالك بن سعد ، وكان ضر ائرها إذا سابينها يقلن لها: يا عَفلاء.

فقالت لما أمَها: إذا سأبينك فالدئمزيَّ بَمَفَال سُبِيَتِ (٥) (فأرسلتها مثلا) (٧) فسائبها بعد ذلك امرأة من ضر اثرها .

فقالت لها رُهم : يا عَفلاء . فقالت مُترتبها: رمتني بدائها وانسلَّت .

قال: وبنو مالك بن سعد رهط العجَّاج كان يقال لهم: العُفَيلَ (٧)

وأخرني النذري عن أبي الهباس عن أبن الأعرابي أنه قال العَفَلة : يُظَارة الوأة .قال:

<sup>(</sup>o) « سبيت » من السبي ، كذا في ب، وهو الموافق لما في أمثال المبدائي . وني ا . ح : ﴿ سبت ،

<sup>(</sup>٦) يسدو أن هذه الجلة مكانها بعد قوله

الآتى: د رمتني بدائها وانسلت ، (٧) كتب مصحح السان: «كذا ف الأصل ونسخة من النهذيب . والذي ق النكملة : بنو العفيل

مضبوطاً كزيير . ومثله في القاموس »

 <sup>(</sup>١) کذا في د . و في م ، ح : « زيان » (٢) أي قول أبي زييد الطائي ، كَا في اللسان

<sup>(</sup>٣) ضبط في ب بفتح العين وكسر اللام .

<sup>(£)</sup> في م ضم العين وفي د فتح العين والملام

وإذامس الرجل عَلَم الكيش لينظ سمنه بقال: جسُّه وغَبَطه وعَفَله.

وقال شمر: قال ابن الأعرابي : المُعَفَّل: كَبَات لِم ينبت في تُتُسِل المرأة ، وهو القَرْن وأنشد:

ما في الدوابر من رجليّ من عَقَل عند الرهان وما أكوى من العَفَل (١)

قال: وقال أنو عمرو الشباني : القَرْن بالناقة مثل العَفَــل بالمرأة ، فيؤخذ الرَّضْف فيُحْتَى ثم يُكوي به ذلك القَرَب . قال: والعَفَل ذيء مدوّر يخرج بالفرج . والعَفَسل لا يكون في الأبكار، ولا يصب المرأة إلا بعد

وقال ان دريد: العَفَل في الرجال: غَلَظ يحدث في الدُّنُو ، وفي النساء : غِلَظ في الرَّحِم . وكذلك هو في الدوابّ .

وقال الليث : عَفِلت المرأة عَفَسلا فهي عَفَلاء . وعَفِلت الناقة . وَالْعَفَلة : الاسم، وهو

(۱) « الدواير » في د: « الدواير » أي الدوائر . وفي اللسان ( الدوائر)

شيء يخرج في حياتها شبه الأدرة .

أبو عبيد عن أبي عبيدة : العَفْل (٢) : شعم أَيْمَتِي الكَنِيشِ وما حوله .

ومنه قول بشم:

\* حديث الخصاء وارم العَفْل مُنْ ر \*(٢)

قال وقال الكسائي: العَفَهل: الموضع الذي تُحِسّ من الشاة إذا أرادوا أن يعرفوا سَمَّنها من غيره . قال : وهو قول بشر . ثعلب . عن ابن الأعرابي قال: العافل: الذي يلكِس ثيابا قصار ا فوق ثياب طوال.

[القع]

أبو عبيد عن الأصمعيّ : التأميم : أن يشتمل الإنسان بالثوب حتى مجلِّل جسده . قال : وهو اشتمال الصمأء عند العرب.

> وقال غيره : التفع بالثوب مثله . وقال أوس ﴿نُ حَجَر :

<sup>(</sup>٧) في د فتح الفاء

<sup>(</sup>٣) صدره في اللسان:

<sup>\* \*</sup> جزيز القفا شبعان يربض حجرة \*

وهبّت الشمألُ البّليــل وإذ

بات كيئ الفتاة ملتفعا(١) وفي الحديث : كنّ صاد المؤمنين كشددن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح

الم يرجمن متلقَّمات بمُرُّ وطهن ما يُعْرَفن من انغلَس أي متجلِّلات بأكسيِّتهن . والرَّط :

كساء أو مطرف يشتمل به كالملحقة.

و تال : لَفَّعْت المرأة إذا ضمتها إليك مشتملا عليها .

ويقال لذلك الثوب: لِفَاع . ومنه قول أبي كبير .

تُحُمُف مذلتُ لهما خوافي ناهيض

· حَشْر القوادم كاللفّاع الأطحل<sup>(٣)</sup> أراد: كالثوب الأسود.

ويقال: تلقّم الرّجلُ بالشيب() إذا شمله الشيب، وقد كَفَع الشيبُ رأسه كِلْفَعُه إذا شيله.

(۱) دیوانه ۱۳

(۲) د: د کان»

(m) وعف وفي دروان المذلين ٩٩/٢ : « عِفاء و د حشم » كذا في ب . وفي م ، ح : د جشر » تصعيف . وهو في وصف السهام .

(1) a: a (2)

وأمّا قول كعب:

\* وِقد تلقُّع بالتُّور العساقيل \* (°)

فالعساقيل: السراب هينا ، وهــذا من القلوب المعنى: وقد تلقّعت القُور بالسم إب ، فتليه.

وقال اللـث : إذا اخضَرَّتُ الأرض وانتفع المال بما يصيب من المرعى .

قيل: قد تلفُّعت الإبلُ والغم .

قال: و لُقِّعت المرادة فهي ملفَّعة إذا قُلبت (أو نقضت ) (٢٠ فعل أطبُّتها في وسطها فذلكُ

تافيعها .

وأمَّا قول الحطيئة : ونحن تلفُّعنا على [ ١٠٥ ا] عسكريهم جبارا وما طِبِيّ ببغي ولا فَخْر<sup>(۱)</sup>

أي اشتملنا علمهم.

وأمَّا قول الراجز:

\* وعُلْبة من قادمُ اللَّهَاعِ \*

(ه) صدره:

كأن أوب ذراعيها وقدءرقت وانظر دیوآن کعب بن زهیر ۱۹ (٦) سقط ما بين القوسين في د (٧) أنظر الديوان ٢٣٥

فاللفاع : اسم ناقة ببينها. وقيل:هوالخِلْف لقدم .

ً [ نام ]

قال ابن المفاتر: فَلَم فلان رأسه بالحجر يَّقَلُمه إذا شَقَّه ، فاغلم أى انسَق . والفَّلمة : التَّطْمة منالسَنام،وجمها فَلَم وتفلَّمت البملَيخة إذا انشقت ، وتفلّم النقب إذا انشق .

ویقال للأمة إذا سُبّت: لعن الله فَاهَمَها (۱۰) یعنون : مَشقَ جَهازها أو ما تشقق من عقبها . ویقال : رماه الله بفالعة أی بداهیسة ، وجمعها الفو العر .

ويقال : فلع رأسمه بالسيف إذا فلاه . بنصفين .

وقال شمر : يقال : فلتخته وقفعته وسلمته وفلمته وفلنته ، كل ذلك إذا أوضحته . قال : ولفخته على رأسه لفخا . وقال : فلم رأسسه بالحبَر إذا شدخه وشَقَّه وفلم السَّنَامَ بالسَّكِين إذا شَمَّة .

وقال طُفَيل الِغَنَوى :

\* كَاشُقّ بالموسى السنامُ الْفَلَعِ \*```. [ فعل ]

قال الليث: فَمَل يَفْعَل فَصَلا وفِمَلا ، فالمصب در مفتوح والاسم مكسور . قال . والفَمَال اسم الفسل الحشّن ؛ مثل الجوء والكرم ونحوه .

وروى أبو العباس عن أبن الأعرابي أنه قال : القمال : فعل الواحد خاصَّة في الخسير والشرّ ، يقال : فلان كويم الفمال ، وفلان لئيم الفعال .قال والفمال — بكسر الفاد — إذاكان الفعل بين الاثنين .

قلت: وهذا الذي قاله ابن الأعرابي هو الصواب ، لا ماقاله الليث ؛ وقال : فلان جَسَن الفّمال ، وفلان سي، الفّمال . ولسّت أدرى لم قصر الليث الفّمال على الحُسَن دون القبيح .

وقال المبرد أبو المباس : الفَمال يكون فى المدح والذمّ . قال: وهو نُحَاص لفاعل واحد ،

 <sup>(</sup>۲) صدره – کما فی اللسان :
 نشق العهاد الحولم ترع قبلنا

وفي ديوانه ٥٠ ﴿ المتلم ٤ . وفي شرحه : ﴿ نَشَقَ العَبَادُ : ترعاها ولم يرعها أحد قرانا، والعهدة:

فإذاكان من فاعلين فهو فِعال ، وهــــذا هو الدُرّ الجيد.

وقال أبن الأع إلى : الفعال : العود الذي عمل في خُرُث الفأس بُعمل مه على: والنحّار يقال له: فاعل.

وقال الليث: الفَعَلة قوم يعملون عمل الطِين و الحفر و ما أشبه ذلك من العمل.

وقال ان مقبل في نصاب القَدوم ، سُمَّاه فِعالا :

وتَهُوى إذا العيسُ العتاقُ تفاضلت هُوِيّ قَدُوم القَيْن جال فِعالُـا(١) يعني: نصامها .

وقال النحو بون المفعولات على وجوه في باب النحو . فمفعول به ، كقولك : أكر مت زيدا وأعنت عمراً وماأشهه . ومفعول له ؟ كقولك: فعات ذلك حذار غضبك . ويسمى هذا مفعولا من أَجْل أيضاً . ومفعول فيــه . وهو على وجهين . أحدها الحيال والآخر في الظروف . فأمّا الظرف فكقولك : نمت اليت وفي البيت . وأمَّا الحال فكقولك :

(١) لان مقبل كما في اللسان (فعل ) . "

ضرب فلان راڪيا ، أي في حال ركو مه . ومفعول عليمه ؛ كقولك : علوت السَطُّح ورقيت الدرجة : ومفعول بلاصداة : وهو للصدر . ويكون ذلك فىالفعل اللازم والواقع؛ كقولك: حفظت حفظا وفيمت فيماً. واللازم كقولك: انكسرت انكساراً ، والورب تَشتق من الفعل المُنْسل للأبنية التي حاءت عن العرب؛ مثل فُعــاله وفَعولة وأَفعول ومفعيل ويعليل وفنلول وفتمول ويقسل وفغل وفعكة ومُفْعلل وفِعَيْل وفِعيل ويقال. شعر مفتعل إذا ابتدعه قائله ولم يَحذُه على مثال تقدُّمه فيه مَنَ قبله . وكان يقال : اعذب الأغاني ماافتُعل ، وأطرف الشعر ماافتمل ؛ قال ذو الرُمَّة :

غرائب قد عُرفن بكل أنَّق من الآفاق 'تفتعل افتعالا (٢)

آی يبتدع بهسا غنا. بديع وصوت محذَّث .

<sup>: 43 (1)</sup> 

وشعر قد أرقت له غريب أجنبه المساند والمحالا فبت أقيمه وأقدمنه قوالى لا أعد أما مثالا وانظر الديوان ٤٤١

ويقال : عذبنى وجم أسهر فى فجاء بالمنتكل إذا عانى منسه ألماً لم يعمد مثله فيها مضى له . وقعال تند جاء بممنى افعل ، وجاء بمدنى فاعلة ، بكسر اللام .

[ علب ]

فى الحديث : لقد نَتَجَ النَّتُوحَ قوم ماكانت حِلْية سيوفهم الذهب والنَّفَّة ، إنَّمَا حِلْيْهَا المَكَرِّقُ والآنُك. العلابي جم العِلْباء ،

وهو العَصَب، وبه سمى الرجل عِلمها. وكانت العرب تشدّ بالعِلماء الرَّحْمُبِ أَجْنَان السيوف فتجن عليها، وتشدّ الرماح إذا تصدَّعت بها. ومنه قول الشاء.

\* ندعّسها بالسّمهريّ المعلّب (٢) \*

وقال النمتيبي : بلغني أن العسلابي : الرَصَاص ، ولست منه على يقين .

قلت : ماعلمت أحــداً قاله ، وليس بصحيح.

وقال شمير : قال المؤرّج : العِلاَب سمة في العِلماء . قال : والعَلم تأثير كأثر العِلاب . وقال شمر : أقرأنى ابن الأعرابي لطُفَيَل

الندي : مَهُوض بأشناق الديات وتخليها رقيل الذي يَجْمِي بمنكبه كَمْبِ الله قال ابن الأعرابي : كَمْبُ أراد به : عَلْب وهو الأثر

<sup>(</sup>۱) د اسن ، د: و ليس،

<sup>(</sup>۲) صدره – عل ما فى اللــان : فغال لتيران الصريم عماغ وق د : « نذعــها » وفى اللــان : « يدعــها » (۳) الديوان ٦ ه

وقال أبو نصر : يقول : الأمر الذي يجنى عليه وهو بمنكبه خنيف .

وفى حديث ابن عُمر أنه رأى رجلا بأشه أثر السجود فقال: لاتمناب صورتك: يقول: لاتؤثر فيها (١٧ أثرا بشدّة انتحائك على أنفك فى السجود. والمدُّوب: الآثار واحدها عَلْب يقال ذلك فى أثر الدِسم وغيره.وقال ابن الرقاع بصف الركاب:

يتبعن ناجيـــــة كأن بدَفَّها

من غرض يشعها علوب مواسم (٢) وأخبر في المندى تسلب عن ابن الأعرابي يقال: على عليه. وهو السّأب. قال: واليلب من الناس: الذي الأيطم فيا عنده من كلة ولا غيرها: قال: واليلب من الأرض الفيط الذي لو معار دهراً لم يُنبت خضراء. وكل موضع صُلب خَشِن من الأرض فهو علّ.

أبو عبيد عن أبي عبيدة قال : المعاوب :

الطريق الذي يُعلَّب مجنديه . ومثله الملحوب . والمعلوب : سيف كان المتحارث بن ظالم . ويقال: إنه سمًّا، معلوبا الآثار (٣٦ كانت في متّنسه : ويقال : مُتِّي ، معلوبا الأنه كان انحني من كثرة : ماضَرَب به وفيه يقول :

\* أنا أبو ليلي وسيقي المعلوب \*

وقال ابن الأعرابى:المكب (<sup>1)</sup> : جم عُلْبة وهى الجُنِيةُ والدَّنماء (<sup>0)</sup> والسيراء . قال : والميذَّبة ـ والجمع عِلَب ـ أَبْنَـة غَلَيْظة من. الشجر تتخذ منه المقطرة . وقال الشاعر :

في رجاه علمة خشناء من قرط

قد تیمته فیانگی الره متبول وقال أبو زید: التُملُوب: منابت السِدر، الراحد عِلْب. قلت : والنَّلْبة : جِلْمة تؤخد من (جلد جَنْب<sup>CO</sup>) العبرر إذا سُلخ وهو قَطِير فتسوَّى مستديرة ثم تمكّر رسلا مهلا، ثم يضر المرافعا وتخلنجالال ويركى عليها مقبوضة

بحبل وتترك حتى تجنّ وتيبّس، ثم أيقطم

<sup>(</sup>۱) ئىم: دىئە»

<sup>(</sup>٧) و لسمتها ، كذا في م، ج. وفي د : « نسميها » .

<sup>(</sup>٣) في ح: د لأثر »

<sup>(1)</sup> في د سكون اللام

<sup>(</sup>٤) ق د سخون العم (٥) د : « الدهاء »

<sup>(</sup>٦) كذا في د . وفي م ، ح ؛ و جار جنب ،

#### [عبل]

في حديث ابن مُعمّر أنه قال لرجل: إذا أتيتَ مِنَّى فانتهيت إلى موضع كذا وكذا فإن هناك سَرْحة لم تُعْبَل ولم تُجْرِد ولم تُسْرَف، سُر تحتهاسبعون نبياً فانزل تحتها قال أوعبيد: قوله: لم تُعبل، يقول: لم يسقط ورتما ؛ يقال: عَبَلْت الشجرة عَبلا إذا حَتَتُّ مَبا ورقها. وأغبسل الشجَرُ إذا طلع ورقه . قال : وقال أبو عبيدة : العَبَل : كلّ ورق مفتول كورق الأثل والأرطَى والطّب فاء (1) . قال: وقال أبو عرو: العَبَل: مِثْل الورق وليس بورق. ثعلب عن سكمة عن الفراء قال: أعيل الشيع إذا رَكَى بورقه. قال: والسّرو والنخل لايُعبلان وكل شجر ثبت<sup>(ه)</sup> ورقهٔ شـــتاء وصيفاً فهو لا يُمبل. قلت : وقد ذكر أبو عبيد عن أبي عمرو في للصنَّف نحواً من قول الفراء في (أعبلت الشجرة ) إذا سقط ورفيا ، ثم ركوى عن اليزيدي القول الأول: أعبلت الشجرة إذا طلع ورقباً . وقال الليث مثله. قلت أنا : وسمعت غير واحد من العرب يقول : غَضَّى مُعْبِسل

رأسها وقد قامت قائمة لحفافها تُشه قَصْعة مدوَّرة كأنها نُحِتت نَحْتًا أو خُرطت خَرْطاً. ويعلِّقها الراعي والراكب فيحلُب فيها ويشرب بها . وتجمع عُلَبًا وعِلامًا . وللبدويّ فيها رفق خُفُّنها وأنها لا تنك. ﴿ إِذَا حَرَّكُمَا البِعَيْرِ أَو طاحت إلى الأرض. واليلاب أيضاً : سمَة في طول عنق البعير . وقال الليث : عَلَب النبت يعلَب عَلَبا فهو علم إذا جَسَأ . وعَلب اللحم واستعلب إذا غلظ ولم يكن هَشَّا(١). واستعلبت الماشيةُ البقــل ، إذا ذَوَى فاحَمُّته واستغلظته . والعِلْب : الوعِل الضخم المُسِنّ . والعاب : عَصَب العنق الغليظ خاصة . وهما عِلْبَاء ان وعلباوان . ورُمْح مُعَلَّب إذا جُلز ولُوى بعَصَب العلب. وعلب البعير عَلَبا فهو علب وهو داء يَاخَذُه في ناحيتَيُ عُنْقُه فتر م رقبتُه . وقال شمر: يقال هؤلاء (٢٠ عُليو به القوم أى خيارهم / ١٠٥ ب

قلت كقولم : هؤلاء عَجَبَ القوم أي خيارهم . ورجل عِلْب ٣٠٠ : جاف غليظ .

<sup>: (</sup>٤) م: « الطرق »

<sup>(</sup>ه) كذام، د . وفي ج : دبنت ،

<sup>(</sup>۱) د: درخما ،

<sup>(</sup>٢) كذا في د . وفي م ، ح : دمو، (٣) في د «علب، يفتح العين وكسر اللام

وأرطِّي معبل إذا طلع عَبِّلُهِ . وهذا هو الصحيح ومنه قول ذي الرمَّة:

إذا ذابت الشمس انقي صَقَراتها

بأفنان مربوع الصريمة معبل(١)

وإنما يتَّق الوحشيّ حَرّ الشمس بأفنان ألزطاة التي طلع ورقها، وذلك حين كَكُنس(٢) في حمراء القيظ<sup>(٣)</sup> . وإنما يسقط ورقيا إذا عرد الزمان ولا يَكْنس الوحشيّ (٢) حيننذ ولا يتّق حَرَّ الشمس . ثعلب عن ابن الأعرابي : العَبْل: الغليظ والضخم ، وأصله في الذراعين . وجارية عَبُلة ، والجمع عَبُلات لأنها نعت . ويقال : عَمَلْته إذا رددته.

وأنشد:

ها إن رَمْني عنهــم لمبــول

فلا صريخ اليوم إلاّ المصقول<sup>(٥)</sup>

(۴) د: «حر» (٤) د : ﴿ الوحشي ﴾

(ه) عزاه في الـكامل مع رغبة الآمل ١٣/٤ إلى أبي شنحرة السلمي فيحربه المسلمين يوم الردة . وق الكامل و صريع » بالماء المهملة .

كان يرمي عده "م فلا بغني الرمي شدئاً ، فقاتل بالسيف وقال هذا الرحز . والمعبول: المد دود. وقال النّضر، أعيلت الأرطاة إذا نبت ورقها : وأُعبلَتْ إذا سقط ورقها ، فهي مُعْمل قلت: حمل ابن شميل (أعملت الشحرة) من الأضداد . رنو لم يحفظه عن العرب ما قاله لأنه ثقة مأمون . أبو عبيسد عن الأصمعي : الأعيل والعبلاء: حيجاره بيض. وقال الليث: صخرة عبلاء: سضاء.

> وأنشد في صفة ناب الذئب: \* رَبُرُق نائه كالأعمل \*

أي كحص أسض من حجارة الدور ويقال : رجل عَبْل وجارية عَبْلة إذا كانا ضعين . وقد عُبُــل الغلام عَبَالة . وقال ﴿ أَبُوعُرُو ؛ المِبلاء : مَعْدُنِ الصُّفْرِ فِي بِلاد قَيْسُ وقال أبو عَدَيْد عن الأحمر: ألق عليه عَبَالَّته أى ثقُّله . ويقال للرجل إذا مات : قد عَبَلته عَبُول ، مثل شَعَبته (٢) شَعُوب . وأصل العَبْل

القطع المستأصِل ، وأنشد :

<sup>(</sup>١) هذا في الحديث عن الثور الوحشي . وانظر الديوان ٤٠٤ . وقد تقدم في ربع (٢) كنا في د . وفي م ، ح : « تكنس ،

<sup>(</sup>٦) كذا في د . وفي م ، ج د أشعبته »

# \* . . . عابِلتي عَبول \*(١)

والمُعْمَلة : النَّصْل العريض وجمعها معابل. وقال عنترة:

\* وفي البَحْليُ مِعْبلة وقيع \*(٢)

وقال الأصمعيّ : من النصال المُعْبلة ، وهو أن بعرض النصل ويطول . أبو العباس عن ابن الأعرابي : غيلام عابل : سمين . وجمعه عُمَّا .. وامرأة عَبُول: تَكُول وجهها عُبُل. ابن شميل عن أبي خُيرة قال: العبلاء: الطّريدة في سواء الأرض حجارتها بيض كأنها حجارة القَــدَّاح . وربمـا قدحوا بمضها ، وليس بالمَرْو ، وكأنها البَسْلُور . وزال ابن تُعمَيل : الأعبــل: حجر أخشن عليظ يكون أحمر ويكون أسض ويكون أسود ( كل يكون ،<sup>(٣)</sup> حيل غليظ ) في السماء .

(١) البيت بتهامة :

وإن المال مقتسم وإنى بيمض الأرض عابلتي عبول وهم للمرار الفقعسي ، كما في اللسان .

(۷) صدره:

وآخر منهم أجررت رعى وانظر مختار الشعر الجاهلي ٠٠٠

#### [4]

: الليث : لعب يلقب لعبسا وكعبا<sup>(1)</sup> . ورجل تلمّابة (ه) إذا كان يتلعّب. ورجل آرَية : كَثير اللعب . فال : واللهُ به \_ يَجْزُ م\_: الذي 'يلعب به ، كالشِّطْرُ نجة ونحوها . وقال الفرّاء : لدبت كثبة واحدة . ورجل حسن اللفية \_ بالكسر \_ . و اللُّفية : ما 'يلعب به . اللِّم اني عن إن السكيت: تقول: لن اللُّفية؟ فتضم أو لها<sup>(٢)</sup> لأنها اسم. وتقول: الشطرنج لُعْية ، والنَّرْد لُعْية . وكل ملعوب به (٧) فيو لُثبة. وتقول: اقعد حتى أفرغ من هذه اللُّعبة، وهو حسن اللغبة ؛ كما يقول: حسن الجنسة ، وقدلعبت كغبة واحدة. ثعلب عن ابن الأعرابي: كَتِبِ الرجل يَلْقب إذا سال لُعابه . وقال الليث: لُعاب الشمني: السّراب، وأنشد:

قلت لماب الشمس: هو الذي يقال له: . نحاط الشيطان . وهو السّهام ــ بفتح السين ــ ،

\* في قَرْ قَر بلعاب الشمس مضروج \*

<sup>(</sup>٤) في د سكون المعن .

<sup>(</sup>٥) د: « تلعاية ، بنكون اللام

<sup>, (</sup>r) د: a fe لاها »

تراه في الهواء إذا اشتدّ الحرّ ورَكَد الهواه . ومن قال: إن لعاب الشمس السراب فقد أبطل ، إنما السراب : يُركى كأنه ماء جار . نصفَ النهار . وإنما يعرف هـذه الأشياء مَن ل; م الصحاري والفلوات وسار في الهواجر فها. وقال الليث: مُلاَعب ظلُّه: طائر يكون بالبادية . والإثنان ملاعبـا ظَّلهما ، والثلاثة ملاعبات أظلالهن . وتقول : رأيت ملاعبات أظلال لهُنَّ ، ولا تقل: أظلالهن؛ لأنه يصير معرفة . وكان عامر بن مالك أنو براء يقال له : مُلاَعِب الأسنَّة ، سمّى بذلك يوم السُوبان . ولُعاَب الحَيَّة : سمَّها . والُلعَاب : فرس من خيل العرب به معروف. ومَلاَعِب الصبيان والجواري في الدار من ديارات العرب: حيث يلعبون ، الواحــد مَنْعَب. واللَّمَاب: الرجل الذي يكون له اللعب حِرْفة . ولُعاَب

ويقال له : ريق الشمس ، وهو شِبُّه الخيط

النحل : ما تعسُّله<sup>(١)</sup> . وقال أبو سعيد : استلمت (٢) النخلةُ إذا أطلعت طَلْعاً وفها بقيَّة

من خَليا الأول . وقال الطرماح يصف نخياة :

ألحقت ما استلعبت بالذي قد أنى إذ حان وقت الصرامُ<sup>(٦)</sup> لَعُوب:اسم امرأة سميت لعوب(١) لكثرة لديها . ونجوز أن تستى لعوب لأنه يلعب

محذاء القطيب وسيف البحر.

بها . والعباء : سَبَخة معروفة بناحية البحرين .

أبو عبيد عن الكسائية : تبلعت الطعام أبِكُمَهُ بَلْمًا وسَرَطته سَرْطًا إذا ابتلعته . وقال الليث: يقمال: كَيِلْمُ الماء بلمَّا إذا شربه. قال: وابتلاع الطعام: ألاَّ يَمْضَعْه. قلل: والبُلَع(٥) الواحدة 'بُلْعة(٢) ، وهي من قامة الْسِكْرَة : تَتَّمِّها وَأَثَّها. قال: والبالوعة . التلَّوعة \_ لغتان \_ بئر تُخفر و بضيّق رأسها ،

(۱) د: « يعسله » (۲) « استطبت ، كذا في د . وفي م ، - :

 <sup>(</sup>٣) في الديوان ١٠٣ : « حين الصرام» . (3) c: c ليبا s و هو الصواب

وأتى : بلنم

<sup>(</sup>٦)كُذَا بِلْكُونَ اللام في م ، ج . وفي د فتح

يجرى فيها ماء المطر. قال : و ( بالوعة ) لغة أهل البصرة . واللَّبَلَم : موضع الابتلاع من أخل أن . أبو عبيد عن أبي زيد : يقال الإنسان أول ما يظهر فيه الشبب نبليعاً . وسَقد بُلِمَة : نجمان معترضان خنيان ما ينبها قويب ، يقال : إنه سمّى بُهم ؟ لأنه المرب صاحبه منه يكاد بَيْمَله ، يعنى الكوكب الذي معه . وبُلماء بن قيس : وسلمن كبراء العرب . ورجل بُهم ومبلل رحل من كبراء العرب . ورجل مُبلم ومبلل وقال (وقال ) إذا كان كنير الأكل . (وقال ابن الأعرابي الوالح : الكثير الأكل) .

## [بسل]

وقال الله — جل وعز -- : (وهذا ٢٩ بعل شيخاً) قال الرتباج : نصب (شيخاً) على الحال . قال : والحال همنا نصبها من غامض النحو . وذلك إذا قلت : هذا زيد تأتماً فإن كنت تقصد أن تخبر من لم يعرف زيداً أنه زيد لم يحز أن تقول : هذا زيد تأتماً لأنه يكون زيداً ما دام تأتماً ، فإذا زال عن القيام فليس

ربًا سوى الله. وذكر عن ابن عبّاس أن

بزيد . و إنما تقول للذي يعرف زيداً : هذا زيد تأمُّا ، فتُعمل في الحال التنبيه ، المعنى انتبه لزيد في حال نيامه ، أو أشير لك إلى زيد في حال قيامه ، لأن (هذا) إشارة إلى من حضر، ( فالنصب<sup>(۱)</sup> الوجه ) كا ذكرنا . ومن قوأ : ( هـذا بعلى شيخ ) ففيه وجوه. أحدها التكرير ، كأنك قلت : هـذا يعلى ، هذا شيخ. وبجوز أن نجعل (شيخ) مبذيًّا(١) عن (هــذا). ويجوز أن تجعل (بعــل) و (شیخ) جمیعاً (۵) خبرین عن (هذا) فترفعیهما (۷) جميمًا بـ ( هذا ) ؛ كما تقول : هذا حاو حامض. وقيل - عزّ وجلّ - : (أتدعون(٢٧) بعسلا وتدرون / ١٠٦ ا أحسن الخالقين ) قيل: إن بعلا كان صَنَماً من ذهب يعبدونه . وقيل : أتدعون بعلا أي ربا ، يقال: أنا بَعْل هـذا الشيء أي ربّه ومالكه ، كأنه تال : أتدعون

<sup>(</sup>١) سقط ما بين القوسين في د

صالة أشدت (() ، فياه صاحبها ، فقال: أنا بملها يريد أناربها (() ، فقال ابن عباس: هو من قول الله – جل وعز – : ( أندعون بعلا ) أى ربًا. وربى عن النبي صلى الله عايه وسلم أنه قال في صدقة النبغل : ما شيق منه بحشاً لا فقيه النشر. فرنت : هدا (() فقيه النشر و جمعته في كتاب الأموال : ما شرب منه بخلا فقيه النشر ) وهدا لفظ ما شرب منه بخلا فقيه النشر ) وهدا لفظ الحديث ، والأول كتبه أبو عبيد على للمنى . ما شرب بعروقه من الأرض من غير ستى من ما شرب بعروقه من الأرض من غير ستى من عاد لا أبال نخسل ستى عنال كله الله ين ركواحة :

ولا بَمَل وإن عَظْمِ الإِتَاهِ(¹)

قال أبوعبيد: وقال الكسائي في البدل: هو الميذي، وهو ما ستنه السهاء. وقال ذلك أبو عبيدة . قلت : وقد ذكر التثنين هذا في الحروف التي ذكر أنه أصلح النالط الذي وقع (١) كذابي، ج. ون د ، دنيدت، والند

الشالة عرفها وطلب صاحبها، ونشدها ساحبها: طلبها (۲) سقط فی د \_ (۳) سقط ما بین التوسین فی د

(۴) سفط ما بين الفوسين في د (٤) في اللسان (ربعل .. محل بعل ه لاو ستي

سقى من الساء ولاغيرها ، وقال: ليت شعري أيها يكون هذا النخل الذى لا يُستى من ساء ولا غيرها ، وتوجَّم أنه يُصلح غَلطاً ، فجاء بأطّ غلط ، وسهل ما قاله الأصمى ، وحمل جهله به على التخبط ديا لا يعرفه ، فوأيت أن أذَّر أصناف النخبل نتقف عليها ، فيصح لك ما حكاه أبو عبيد عن الأسمى . فمن النخيل السّقي . ويقال : المُستَقيى . وهو الذى يُستَى عاء الأنهار والعيون الجارية . وهو ومن السقي عاء الأنهار والعيون الجارية .

فها . وألفيته يتعجّب من قول الأصمعي :

البَعْل: ما شرب بعروقه من الأرض من غير

فهذا صنف . ومنا اليذي ( . وهو ما نبت منها في الأرض السهلة ، فإذا مُنوات الشهولة المال الم

<sup>(</sup>٥) د: د العذي ء

في أرض يقرب ماؤها الذي خلقه الله تحت الأرض ( في رَقَّات الأرض (١) ذات النَزَّ ، فرسخت عروقُها في ذلكُ، المياء الذي تحت الأرض ) واستغنّت عن يَتَقُى الساء وعن إجسراء ماء الأنهار إليها أو سَقْمها نَضَعا بالدلاء .

وهذا الضرب هو البَعْلِ الذي فسرِّ ه الأصمعيّ . وتَمُر هذا الفرب من التُمّ ان لا يكون ريّان ولا سُعّا ولكن يكون بينهما وهكذا فسّر الشافعيّ رضي الله عنه البّعْل في باب القَسْم (٢)، فيما أخبر في عبد الملك عن الربيع عن الشافعي فقال: البّعل : ما رَسَخ عروقه في (T) الماء فاستغنى عن أن يُسقى . قلت :

وقد وأبت بناحية البيضاء من بلاد جزيمة عبدالقيس نخلاكثيراً عروفيار اسخة فيالماءوهي مستغنية عن السُّقِّي وعن ماء السماء تسمَّر كَعْلا . وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر أيام التشريق فقال: إنها أيام أكل وشُرب

وبعَال . قال أبو عبيد (١) : البعَال : النكاح وملاعبة الرجل أهله . يقال للمرأة : هي تباعل زوجها بعَالا ومباعلة إذا فعلت ذلك معه. ، قال الحطيئة : وكم من حَصَان ذات بَعْسل تُركَتُها

إذا الليل أدجى لم تجد من تُبّاعلُهُ (٥)

أراد : أنك قتلُتَ زوجِها أو أسرته . ويقال للرجل: هو بعل المرأة . ويقال للمرأة : هي بَعْله وبعلته . ويجمع البعـــل مُبعولة : قال الله - جل وعز - : ( وبعولتهن أحقّ ىردهن (٢٦٠ ). وقال الليث في تفسير البعل من النخل ما هو أطمِّ من الغلط الذي ذكر ناه عن القتيبيّ . زعم أن البعل : الذكر سن النخل ، والناس يسمُّونه الفحل. قلت : وهذا غلط فاحش . وكأنه اعتبر هذا التفسير من لفظ البعل الذي معناه :الزوج .

قلت : وبعل النخيل : إناثهــــــا التي تُتَلَقُّح فتحمِل . وأمِا الفُيْجال فإن ثمر.

<sup>(</sup>٤) غرب المديث ١٠

<sup>(</sup>٥) هذا من قصيدة في مدح الوليد بن عقبة بن آبی معیط . واظر دیوانه ۱۹۲

<sup>(</sup>٦) الآية ٢٢٨/ القرة

<sup>(</sup>١) سقط ما بين القوسين في د (٢) د: د النسم ء

<sup>(</sup>۳) د : ډېن ه

ينتفض ، وإنما يلقّع بطّله طّلمُ الإناث إذا النشق . وقال الليث أيضاً : البّمل : الزوج . يقال ؟ بعولة فهو باعا أى مستملج قلت : وإنما ستملح قلت : وهذا من أغاليط الليث أيضاً . وإنما ستى زوج المرأة بملا لأنه سيّدها ومالسكها ، وليس من باب الامتعلاج في شيء . وروى سَلّمة عن من باب الامتعلاج في شيء . وروى سَلّمة عن النّراء وأبر عبيد عن الأحمى ت : بيل الرجل يتمّل بَملًا كُولِك : دَهِش وخَوِق وعَقِر . وقال ابن الأعرابي : البعل : الضّجَر والتبرّم .

وأنشد:

بعیلت ابن غزوان َبعیلت بصاحب

به قبلك الإخوانُ لم نك تبعل (1) قال : والبَّمِل : الصَّنَم . والبعل : اسم مَلِك . والبعل : الزوج ، وقد بَعَلَ يَبْعل بعلا إذا صار بعلا لها .

الأعرابي : البَعل (4) : حسن العشرة من الروجين . والبِعال : حديث العروسين . والبِعال : الجال . وأنشد :

\* ياربُّ بعل ساء ما كان بعل \*

وامرأة حسنة النبعل إذا كانت مطاوعة لزوجها محبَّة له . واستبدل النخلُ إذا صار بعلا راسخ العروق في المـاء مستغنيا عن المـقى وعن إجراء الماء في مر أو عاثور إليه .

ع ل م . علم ، عمل ، لمع ، لمم ، ملع ، معل مستعملات

[ علم ] حدثنا محمد بن اسعق السعدی حدثنا سعد ابن مَزید<sup>(۲)</sup> حدثنا أبو عبد الرحمن المُقرِی فی قول الله – جل وعز – : ( و إله <sup>(۱)</sup> لذو علم لمما علَّمناه . فقلت : یابا عبد الرحمن تمن سمت هذا ؟

<sup>(</sup>۱) و قبلك» في د : «كانت» (۲) الجهرة ۱/۵/۱

<sup>(</sup>٣) د : د لله »

<sup>(</sup>۱) ق د سمون اللين . . (۱) د : « يزيد »

<sup>(</sup>٦) اگایة ۲۸/ یوسف

بكثرة الحديث ولكن العِلم الخشية . قلت : ويؤيِّد ما قاله قولُ الله ـ جل وعز ـ . : ( إنما مخشير (١) الله من عباده العلماء ).

وقال بعضهم : العالِم هو الذي عمل بما يعلم . قلت : وهذا يقرب من قول ابن عيينة . وقول الله \_ جل وعزّ \_ : ( الحمد لله رب العالمين ) روى عطاء بن السائب عن سعيد(٢) ابن جُبَير عن ابن عباس في قوله : ( رب العالمين ) قال : رب الجنّ والإنس. وقال قتادة : ربِّ الحلق كليُّم . قلت : والدليل على صحَّة قول ابن عباس قول الله - جل وعز -: ( تبارك (٢٠ الذي نزّل الفرقانَ على عبد ليكون للعالمين نذبرا) وليس النبي صلى الله عليه وسلم نديرا للبهائم ولا للملزئكة ، وهم كُلُّهُمْ خَلْقُ اللهُ ، وإنَّمَا 'بعث خمد صلى الله عليه وسلم نذيرا للجنَّ والإنس. وروى عن وهب ابن منبّه أنه قال : لله ـ تعالى ـ ثمانية عشر ألف عالم ، الدنيا منها عالم واحد ؛ وما العُمر إن في الخراب إلا كفُسْطاط في صحراء . وقال

الزجاج : معنى العالمين : كلّ ما خلق الله كا قال : (وهو رب كل<sup>(1)</sup> شيء ) وهو جمع عالَم . قال : ولاواحد لعالَم من لفظه ؛ لأر عالمًا جَمْع أشياء مختلفة فإن جعل (عالم) ارا مد منها صار جماً لأشياء متَّنقة . قلت : فهذ، جملة ما قبل في تفسير العالم . وهو اسم بني على مثال فاعَل ؛ كما قالوا : خاتم وطابَع ودانَقَ . وأمَّا قول الله .. جل وعز .. : ( وما يعلّمان (٥) من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تسكفر ) تكليم أهل التفسير في هذه الآية قديمًا وحديثًا . وأبين الوجوه ( التي ٢٦) تأوَّلُوا ﴾ : أن الملَـكين كانا يعلَّمان الناس وغميرهم ما 'يسألان عنه ويأمران باجتناب ما حَرُم عليهم ، وطاعة الله فما أمروا به ونهوا. عنه . وفي ذلك حكمة ، لأن سائلًا لو سأل ؛ ما الزني ؟ وما اللواط ؟ لوجب أن يوقف عليه وُيُعِلُّم أَنَّهُ حَرَامُ . فَكَذَلْكُ تَجَازُ إعلام ألمككين الناس السيخر وأشرها السائل باجتنابه بعد الإعلام .. وذكر أبو العباس عن ابن

<sup>(</sup>١) آڏية ٨٦ / فاطر

<sup>(</sup>٢) كذا في د ، ج ، وق م : ﴿ أَنِّي سعيد ،

<sup>(</sup>٣) أول سورة الفرقان

<sup>(1)</sup> الآية 17/1 الأنهام

<sup>(</sup>٥) اكية ١٠١/١ البقرة

<sup>(</sup>٦) د : ۱ اندى تأولوه ،

الأعرابي أنه قال : تَمَكَّمْ بَعْنَى اعلَمْ . قال : ومنه قوله تعالى : ( وما يعلمان من أحد ( قال ومعناه أن الساحر يأتى الملكين فيقول :

أخبراني عما نهى الله عنه حتى أنتهى . فيقولان : نهى عن الرنى ، فيستوصفهما الزنى فيصفانه .

فيقول: وعمَّا ذا ؟ ١٠٦ ب فيقولان: عن اللواط. ثم يقول: وعماذا ؟ فيقولان: عن السحر، فيقول: وما السحر.

فيقولان: هو كذا فيحفظه وينصرف، فيخالف فيكتر. فهذا يملتان ، إنما هو : يُعلّمان ، ولا يكون تعليم السحر إذا كان على معنى الموقوف عليه ليجتبه كفرا ؟ كا أن من عرف الرقوف عليه ليجتبه كفرا ؟ كا أن من عرف وليس كتابنا هذا مقصوراً على علم القرآن فنودع (١) موضع الشكل كل ما قبل فيه وإنما نشبت فيه ما نستقويه وما لا يستغنى أهل اللهذة عن معرفته . ومن صفات الله العلم والعالم وال

(۱) د: د نیودع »

قال الله — جل وعز — : (وهو<sup>(۲)</sup> اَخْلاَّق العل<sub>يم</sub>) .

وقال : ( عالم<sup>(٢)</sup> الغيب والشهادة ) .

وقال فی موضح آخر: (علاَّم (\*)النيوب) فهو الله المالم بما كان وما يكون كو نه، وبما يكون ولشا يكن بعد قبل أن يكون (\*<sup>3</sup>)

ولم يزل عالما ، ولا يزال عالمِما بِما كان وما يكون ، ولا تخنى عليه خافية فى الأرض ولا فى السهاء .

ويجوز أن يقال للانسان الذي علَّه الله عِلما من العلوم: عليم <sup>ب</sup>كا قال يوسُف للدليك : ( إنى<sup>(١٧)</sup> حنيظ عليم ) .

وقال الله — جل وعز — : ( إنما يشمى الله من عباده العلم ) فأخبر — حَمَّل وعرَّ — أن من عباده من يخشاه وأمهم هم العلماء.

وكذلك صفة يوسف كان عليا بأمر ربّه

<sup>(</sup>۲) اگیهٔ ۱.۸/ پس ب<sub>ر ۱</sub>۰۰ سر

<sup>(</sup>٣) كرر ذكرها في سواضه ومنها ٣٧/الأنهام

<sup>(</sup>٤) الآية نسكرر . برمنها ٢٠٠١/ المائدة

<sup>(</sup>۵) ستمط حزفت المطف ق د

<sup>(</sup>٦) الآية ٥٥/يوسف

وأنه واحد ليس كنله شيء ؛ إلى ما عَلَمه الله من تأويل الأحاديث الذي كان يقضى به على النيب . فكان علما مما علّمه الله .

ويقال: رجل علَّمة إذا بالنت في وصفه بالعلم . واليغم نقيض الجهل . وإنه لعالم ، وقد عيلم يعلم عِلمًا .

ویقال : ما علمت مخبر قدومك<sup>(۱)</sup> أی ما شَعَرت .

ويقال: استماع لى خبرَ فلان وأغْلِمنيه حتى أعلمه .

وقول الله — تعالى — : ( الرحمن<sup>(۲)</sup> عمَّ القرآن ) قبل فى تفسيره : إنه \_ جــل ذكره ـ يسَّره لأن /ذكر .

وأما قوله : ( علَّه <sup>(٣)</sup>البيان ) فمعناه : أنه علَّه القرآن الذي فيه بيان كل شيء .

ویکون معنی قوله : (علَّه البیان) : ممیّزا ـ یعنی الإنسان ـ حتی انفصل من جمیع الحیوان .

(١) د : د قدومه ،
 (٢) الآية ٢ / الرحن
 (٣) الآية ٤ / الرحن

وقال ــ جل وعزَّ ــ : ( وله<sup>(۱)</sup> الجوارى المنشآت فى البحر كالأعلام ) .

قالوا الأعلام : الجبال ، وأحدها عَلَم .

وقال جرير :

\* إذا قطمنا علما بدا علم (٥) \*

وقال فى صفة عيسى : (وإنه<sup>(١)</sup> ليسلم للساعة)وهى قراءة أكثر الترًاء.

وقرأ بعضهم: ( وإنه لعَمُ للساعة ) المعنى ان ظهور عيسى ونزوله إلى الأرض عَلاَمة تدلّ على اقتراب الساعة .

ويقال لما يُبنى فى جَوَادَّ الطريق من النار الله الله على الطريق :
النار الله الله الله الله الطريق :
أعلام ، واحدها عَلَم . رالمَلمَ : الراية التي إليها
يجتم الجند . والمَلمَ : عَلَم الثوب وَرَقْف فى
أطرافه . والمَلمَ : با جعل علامة وعَلَما النارق

<sup>(</sup>٤) الآية ٢٤/ الرحمن

<sup>(</sup>٥) « قطمنا ، الذي في الديوان ٢٠ ه: «قطمن» والحدث عن الإبل . وهو في مدح المكم مهر الحجاج

<sup>. (</sup>٦) الآية ٦١ / الزضرف ،

<sup>(</sup>٧) ج: « المتازل »

<sup>(</sup>٨) سقط ق د

والحدود ؛ مثل أعلاَم الحرَم ومعالمه المضروبة علمه.

وفي الحديث: تكون الأرض وم القيامة كَفُر اللهِ النَّقِيُّ لِيسِ فيها مَثْلَمَ لأحد.

و أكر سكمة عن الفراء : العكام الصَعْر. قال: اللَّالَامَيِّ : الرجل الخفيف الذَّكيُّ ، مأخوذ من العلاّم.

وقال الليث: العُلاَم: الباشق، وهو ضرب من الجوارح. وأما العُلام \_ بتشديد اللام ... فان أبا العباس روى عن ابن الأعرابي أنه الحنَّاء . قلد . و مو صحيح .

وقال أبو عُبيد : المُشَيِّج : الأثرَ ، وجمعه المسالم.

ويقال: أعلمت آثرب إذا جعلت فيه علامة أو جعلت له عَلَمًا . وأعلمت على موضع كذا من المكتاب علامة .

أنو عبيد عن الأحمر : عالَمي فلان فعَلَمتُهُ أعلُه مَد بالضم م وكذلك كل (١) ما كان من هــذا الباب بالـكسر في يفعل فانه في باب

المغالبة يرجع إلى الرفع؛ مثل ضاربته فضربته أضر به: وعلمت يتعدى إلى مفعولين. ولذلك أجازوا ءامتُنى كما قالوا : ظننتُنى وراْبتُنى وحسبتُني . تقول : عامت عبدَ الله عاقلا .

وبجوز أن تقول : علمت الشيء بمنبي ءَ فته و خَبَرته .

وقال اللحياني : عَلَمت الرجل أَعْلُمُهُ (٢) عَلْمًا إِذَا شَقَقَت شَفَتُهُ العَلَيّا ، وهُو الْأَعْلَمِ ، وقد عَلِم يَعْلَمُ عَلَما فهو أعلم .

والبعير يقال له : أعلم لعَسَلَمَ في يشْفره الأعلى . وإذا كان الشَّقُّ في نفته السُّفلي فهو أفلح (٢) .

وقال ابن السكيت: العَلْم: مصنه عَمَت شفتَهُ أَعْلُمُهَا عَلَىٰ . وِالعَلَمُ (1) : الشَّقُّ فَي الشُّفَّةُ المليا .

وقال ان الأعرابي: يقال للرجل المشقوق الشفة السفلي : أفلح ، وفي العليا : أعلم ، وفي

<sup>(</sup>١) سنطق ج

 <sup>(</sup>٣) في كشن اللام (٢) م: د أفلج ،

<sup>(</sup>٣) في د سكون اللام ،

الأنف: أخرم ، وفى الأُذُن : أخرب ، وفى اكبلفَن: أشتر . ويقال فيه كله أشرم

ويقال: عَلَمت عِنَّتى أُعِيلُها عُلما. وذلك إذا أنتها على رأسك معلامة تُموف بهاعِتك.

> وقال الشاعر : وأثنن السُبُوب خُمرة قرشيَّة

دُبيريَّة يَغلين في لَوْثُهَا عَلَمَا<sup>(1)</sup> أبو عبيد عن الفرّاء القيَّلام : الضيمان ، وهو ذكر الضباغ .

وقال الأموى والغراء: التيسلم: البثر الكثيرة الماء . ورجل مُثيم إذا عرف<sup>(۲)</sup> مكانه في الحرب بعلامة أعلمها . وأعَلَم حمزةً موم بدر . ومنه قوله:

فتعرَّ فونى إنني ألا ذاكمُ

شاكةٍ سلاحى فى الحوادث مُعْلِم

وقِدْح مُعْلَمَ : فيه علامة .

ومنەقولعنترة:

ولقد شربت من المدامة بعدما ركد الهوا جربا كَشُوف المعكم<sup>(٣)</sup>

وقال شمـــر فيما قرأت بخطه في كتابُ السلاح له : التَّمَاء من أسماء الدروع .

. قال: ولم أسمعه إلا في بيت زهير بن جَناب:

جُلِّح الدهر فانتصى لن وقدما سام علي المام المام

كان يُنْحى القُوَى على أمثالي يدرك النيشتح المولَّع فى اللَّجَّــ

ة والعُصْمَ في رموس الجبال وتصدَّى ليصرع البطل الأرْ

قرع بين العُلماء والسربال<sup>(4)</sup> وروى غير<sup>(2)</sup> شمر هذا البيت لعموو بن <sup>أ</sup> قَيِيثة . وقال : بين العالماء والسربال ، بالهاء . والصواب ما رواه شمر بالم<sub>م</sub> ) .

[عمل]

قال الله ـ تعالى ـ في آية (٢٠ الصدقات : ( والعاماين عليها ) وهم السُماة الذين يأخذون

<sup>(</sup>٣) من معاتمته. وا غلر مختار الشعر الجاهلي ٣٧٥

<sup>(</sup>٤) في اللسان علم البيت الثالث قبلي الثاني . (٥) سقط مابين التوسين في د

<sup>(</sup>٦) اكاية ٦٠ التوبة

<sup>(</sup>١) « السبوب ، كذا في د . وفي م ، ج :

<sup>«</sup> الشبوب » و «لوثها » نی د : « لونها »

<sup>` (</sup>۲) د: « علم »

الصدقات من أربابها ، واحدهم عامل وساج . واستُعمل فلان إذا وَلِي عملامن أعمال السلطان . ر يقال : أعمل فلان فرهنه في كذا وكذا إذا درّه بغمهه . وعمِل فلان العمل يعتله عَمَلاً فهو عامل . ولم يجمى، فعيلت أفقل فَمَلاً متعدًّا إلاً في هذا الحرب(٢٠ .

وق قولهم : هبلته أمّه هَبلا. وإلاّ فسائر السكلام يجىء على قفل ساكن السين ؛ كقولك : سرطت اللّقة سرّطا وبليته تبلّما وما أشبهه . والشّالة : رِزْق العامل الذى بُمُول له على ما قُلّد من العمل، وعامل الرسح : صدره دون السنان، ويجمع عوامل .

وقال الليث : يقال: عاملت الرجل أعامله معاملة فى المبايعة وغيرها . والتنتاة : الغوم الذين يعملون بأيديهم ضروبًا من العمل فى طين أو خَفْر أو غيره .

وَقَالَ اللَّحِياتِي : المُمُسلَّةِ وَالمُمَالَةِ : أُجُّر العمل :

(۱) من د

أبو عبيدة : عوامل الدابَّة : قوائمه ، واحدها عاملة .

الكسائن : نانة حَسِلة تَّبِينة السَالة مثل التِسْلة إذا كانت فارهة ، وتجنع اليعملة من النوق : يُعملات .

وقالت امرأة من العرب: ماكان لى عَمِلة إِلاَّ فسادَكم، أى ماكان لى عمل. ويقال: لا تتمثّل فى أمرك ذا، كقولك: لا تتمنَّ، وقد تمنَّيت للرأى تمنَّيت من أجلك.

> وقال مزاحم العُقَيليّ : تكاد بغانها تقول من البلي

لسائلها عن أهلها لا تَعَسُّـلِ

أى لا تتعَنَّ ، فليس لك فى السؤال فرَّج

وَفَالَ أَبُوسِعِيد : سوف أَتَمَثَّل فَيَحَاجِتَكَ أَي أَتِنِّي .

وقال الجمدئ يصف فرسا : وترقبـــــــه بعاملة قَذُوف سريم طَرَفها قلق قَذَاها أى ترقبه بعين بعيدة النظر . والمسافرون

إذا مشُّوا عَلَى أرجلهم يسمُّون بني العَمَل . وأنشد الأصمعي:

فنجحر الله وستى ونزل

بمنزل ينزله بنو عسل لا ضَفَف يَشْغَله ولا ثَقَلَ

نزل : أقام يمنَّى : ورجل خبيث العِيشلة إذا كانخبيث الكسب ١٠٠٧ ا ورجل عمول إذا كَان كَسُو ما .

وأنشد الفرّاء قول لَبيد : أو مِسْحَل عمل عِضَادة َ سَمْحِج

بَسَرَاتها نَدَب له وَكُلُوم<sup>(1)</sup>

فقال:أوقع (عمل )على (عصادة سَمْحج) قال : ولوكانت (عامل)كان أبين في العربية.

ألت : العضادة في بيت لبيد جم العَضُد. وإنما وصف عَيْراو وأتانهُ وسَوقه إيّاها . فجعل (عمل) بمعنى مُعْمِل أو عامل<sup>٢٢</sup> ، ثم جعله

> (۱) قسله. حرف أضربها السفار كأنها

بعد السكلال مسدم محجوم وفي الديوان ١ /٩٧ : « سنق» في مكان «عمل» (٢)كَذَا في م ، ح ، وفي د : دمعيل ،

عَمِلاً : والله أعلم .

وقال الليث : اعتمل الرجلُ ؛ إذا عمِل لتفسه

قلت: هذا كمايقال: اختدم إذاخدم نفسه، واقترأ إذا قرأ السلام على نفسه . واستعمل فلان غيره إذا سأله أن يُعمل له . وأعمل فلان رأيه . يقال : استعمل فلان اللبن إذا ما بني به بناء. ويتال: عَمَّلت القوم (٣) مُعَالمهم إذا أعطيتهم إيَّاها .

وعاملة : قبيلة ، إلىها نُسب عَدَىّ بن الرقاع العامليُّ . والمعاملة في كلام أهل العراق : هي المساقاة في كلام الحجازيين .

ورُوى عن الشعبيُّ أنه أتى بشراب معمول ، قال أبوالعباس: المعمول في الشراب: الذى فيه اللبَن والعَسل والنَّلْج .

[4]

الليث: كَمَع البَّرْقُ كِلْمَع إذا أضاء . وألمع الرجل بثويه للانذار .

قال : وألمت الناقةُ بذَ نَبها فهي مُأْسِع .

٠ (٣) - : « معاملتهم »

قال: وهي مُثلَّمِع: قد لَفِيحَت. وهي تُلع إلماعا إذا خَلت، ولَتم ضَرْعها عندنوول الدِرَّة فيه.

قال: وإذا تحرُّك ولدها في بطهما فيسل: مت.

أبو عبيد عن الأصمى : إذا استبان خُل الأتآن وصار في ضَرعها كم عسوّادٍ فهي مُلْمِيم. وقاليف كتاب الخيل : إذا أشرق ضَرْع الغرس للحمل قبل: ألمت .

قال : ويقال ذلك لكل حافر والسباء أيضاً قلت: لم أسمع الإلماع في انسانة نعير الليث ، إنما يقال للناقة : مُضرع ومُرميد مسرد .

وقوله : (ألمت الناقة بذُنَبها ) ناذُ ، وكلام العرب: شائت الناقة بذنبها بعد آتاحها ، وتحمّدت واكتارت<sup>(1)</sup> وعَسَرت. فإن فعلت ذلك من غير حَبّل قيل : أبرقت فهي مُثبق .

وقال الليث: اللُّسَع: تلميع يكون في الحجر أو الثوب أو الش، يتلان ألوانا

شقًى. يقال: حَبِّر ملقًى . وواحدة اللّمت لُشة. يقال: كُسة من سواد أو بياض أوحمرة. قال: ويقال: البرق الخُلْب الذى لاتمكر فيه: يَلْتُم . ويقال: هو أكذ سمن يَلْتُم. ويقال: التَيْلُم : السراب قلت: والعرب تقول: وقعنا في لُسفة من يَعِين وصِلَّانِ أى في مُقِعة منها ذاتِ وَضَح لِمَا نبت فيها من النّهيم . ويجمع لُمنها .

وقال عَدِئّ بن زيد :

'تكذب النفوس لمستها

وتحسيسور بعد آثارا

وقال الليث: التَّلُمُونَ والألمَى: الكَذَاب، مأخوذ من التِّلُمنج وهو الشراب. قلت: ماعلت أحدا قال في تفسير اليامي من اللغويين. ما قاله الليث.

قال أبو عبيد عن أصحابه : الألمى : الخفيف الظريف وأنشد قول أوس بن حُجَر:

<sup>(</sup>۱) کـذا ق م ، ج . وفی د . د اکتارت، . وفی شرح الفاموس ( اکبازت ) .

<sup>(</sup>۲) د: « زيق »

الأَّلْمَعَىَّ الذَّى يَظْنَ لَكُ الظَّن

كأن قىد رأى وقد سما (<sup>()</sup> وقال ابن السكيت:رجل يَلْمَى وأَلْمَـىَ<sup>()</sup> للذكر المته قُد .

وروى شمر عن ابن الأعراق أنه قال : الألمى : الذى إذا لم له أول الأمرعوف آخره ، يُحكّنَى بظله دون بقينه . وهومأخوذ من انلَّم وهو الإشارة الخفيّة والنظر الخفيّ . قلت: وتفسير هؤلاء الأبمة اليلمي 207 متقارب يصدّق بعضُ بعضا . والذى قال الليث باطل ؛ لأنه على تفسيره ذمّ ، والعرب لا نضع الألمى .

وفى حديث عمر رحمه الله أنه رأى عمرو ابن حُريث فقال: أين تريد ؟ قال : الشأم . فقال: أمّا إنها صاحة <sup>(۲)</sup> قومك ،وهى الليّاحة بالرّ كبان . قال شمر : سألت السّكيّ والتمييّ عنه فقالا جميعا : اللّماعة بالرّكبان : تلع بهمأى تدعوهم إليها وتطّيبهم .

وقال شمر : يقال : كَنَّمَ فلان البابَ أَى برز منه . وأنشد :

حتى إذا عَنْ كان في التلشُّ أفلتـــــه الله بشقّ الأنفس

مُمَنَّعَ الباب رَثيمِ المُثطِس وقال شمر : يقال : ألمر بالشيء أي ذهب

به . وأنشد قوله (\*): \* وتخرا وجوز بالمشقّر ألمّـما \*

قال: ويقال: أراد بقوله: ألما: اللذين مماً ، فأدخل عليه الألف واللام.

وقال أبو عدنان (٥٠ : قال لى أبو عبيدة : يقال : هو الألمع بمعنى الألمعيّ .

> قال: وأراد متم بقوله: \* وجونا بالشقر ألما \*

أراد : أى جونا الألم قحدف الألف واللام .

(٤) أى قول متم بن نوبرة . وصدره :
 وغيرن ما غال قيسا ومالكماً \*
 وهو من قميدة فى الفضليات . وفيها : «جزءاً »
 فى مكان «جونا »

(ه) في أ: ﴿ عدوان ﴾

<sup>(</sup>۱) هو الدیت الثالث مزمرئیته لفضالة بن کلدة. وانظر دیوانه ۱۳ وذیل الأمانی ۳۴ (۲) د : « الیاسی ۲ (۳) د : « ساسة »

قال شمر : وقال ابن نُزُرْج<sup>(۱)</sup> : يقال : كَسَعَت بالشيء وألمت به أي / فته .

ويقال : ألمْتُ بها الطريقَ فلمت . وأنشد:

أُلْمِع بهنّ وضح الطريق كُنْمَكُ بالكبساء ذات اُلْمُوق

وقال ابن مقبل فى لَمَع بَمْغَى أَشَار : عَيْنِي بِلُبُّ ابنه للكُتوم إذا لَمَت

سيويب به سه ساموم به سه ساد الراكبين على نتوان أن يقف (<sup>(2)</sup> عَنْيْ بِمْ عَجَى وَمَرْخَى . ويقال الرجل إذا فزع من شيء أو غضب وحزن فتغيراللك

وفی حدیث ابن سمود آنه رأی رجالا شاخصاً بَشَرُه إلی الساء فی الصلاة فتال: مایدری همذا ، فعل بصره سُیکنیم قبل أن رجع إلیه

قال أبو عبيد : معناه : يُحتكس ، يقال : التمنا القوم : دهبنا بهم .

وقال القطاميُّ :

لُونُه : قد التُسُمُ لَوْنُه .

(۱) عزب

(۲) « يَقْفًا ۽ كَذَا نِي سِنم ، ج • وني د «يٽما»

زمان الجاهلية كل حئ أبَوْنا من فَصِيلتهم لِيـَاعا<sup>م)</sup>

قال أبر عبيد : ومن هذا بقال النّم فونُه إذا ذهب. قال : واللّفتة فى غير هدذا : هو الموضع الذى لايصيبه المماء فى النّسُل والوضوه. وفى حديث لقان بن عاد أنه قال : إن أر مطمى فحِذَرَ تَكَتَّع ، وإلاَّ أرى مطمى فوتاع بصُلْع .

قال أبو عبيد : معنى تلتّع أي تختطف الشيء في انقضاضها ، وأراد بالحدّو والحدّأة ، وهي لغة أهل عكة . وبقال لَمّ الطائر بجناحيه إذا خَفَق بهما . ولَمّ الرجسل بيديه إذا أشار بهما . ويقال لجناحي للطائر : مُلقاه .

وقال تحميد يذكر قطاى :

لها مِلْتَنَاهُ إِذَا أُوغُفِّ ...

عُمَّانَ جَوَّجَةِ هَا بِالْوَسَّحِ (١)

أوغفا: أسرعا. والوَحَى ههنا! الصوت، و وكذلك الوَحَاة ، أراد: حفيف جناحيها.

 <sup>(</sup>٣) « نصيلتهم » كذا ق د . وق م ، ج .
 « فضيلتهم » . وق اللسان عقب البيت : « والعصبة؛
 الفخد »

<sup>(</sup>٤) ديوانه ٤٧

وقال أبو زيد : بقال ليافوخ الصيّ ماكانت لتينة : لاممة .جمها : اللوامع فإذا إشتدَّتْ وعادت عظا فعي اليافوخ .

> ريم. [مام] .

> > أهمله الليث .

أبو عبيد: اللّه : سرعة سير الناقة . واقة مَنيلَم : سريعة . ولا يقال : جمل مَنيلم . قال : وقال أبو عبيدة : المَليم: الأرض التي لانبات فيها .

وقال ابن الأعرابي : الَّذِيجِ : الْفَسِيحِ الواسع من الأرض البعيد الستريّ . وإنما سَّى فليما اللَّم الإبل فيها وهو ذهابًا

رقال أبو عمرو: المليع: الفضاء الواسع .

وقال ابن شميل : اللّميع : كهيئة السِكَّة ذاهب فى الأرض ، ضيق قوه أقل من قامة ، ثم لا يلبث أن ينقطع ، ثم يضمحل إنما يكون فيا لستوى من الأرض فى الصحارى ومتون الارض، يقود الليب ً القَلْوتين أو أقل والجماعة مُلُم ، وقال المرار اللقَتْسَة ، فيه :

رأيت ودونهم مَضَبات أفعى

كُمُول الحيّ عاليــة مليعاً

قال: تليم: مَدَى البصر أرض مستوية . ومن أمثال العرب: دهبت به عُنَّاتُ تُلاَعَ قال معضهم : تُتلاّع : أرض أُضيف إليها . ويقال : قلاع من نعت العقاب أضيفت إلى نعتها . وقال أبو عبيد : من أمثالهم في الهلاك : طارت بهم العنقاء ، وأودَت بهم عُقاَبُ تلاَع ويقال ذلك في الواحد والجميع . وقال أبو الهيثم عقاب ملاع هو العقيِّب الذي يصيد الجرُّذان، يقالله بالفارسية: موش خارّه (١). أخرني بذاك المنذري عنه . وقال أبو زيد : من أمثالمم لانت أخفيداً من عقيت ملاع يافتي منصوب وهي عُقاَب تأخذ العصفير والجرُّذان لا تأخذ أكبر منها . قال : ومَلاغُ : أرض . قال : وأصابه خرء بَقَاع يافتي مصروف . ١٠٧ ب وهو أن يصيبه غبار وعَرَق فتبقى لُمَ منذاك على جَسَده : وبقاع ُ يعني بها أرض. وقال ابن الاعرابي : يقال : مُلَع العَضِيل أُنَّه وملق أنَّه إذا رضعها . وقال أبو تراب : ناقة مَيْلُمَ مَيْلُق

<sup>(</sup>۱) م: « خواره »

ملع

إذا كانت سريعة . وقال شمر : الْمَيْلَع : الناقة

وأنشد الفرّاء : · وتهغو بهمادٍ لهما ملع

كما أقنحم القادس الاردمونا

ملع

قال : الميلم : المضطرب همها وهمها .

واليلع : الخفيف . والقادس . السفينة .

والارْدم . المادُّح .

الخفيفة السريعة . وما أسرع مَنْعها في الارض

وهو سرنة عَنَقها : يقال : ما أسرع ما مَلَعت

وامتلعت وأمامت رفد امتلع الجمل فَسَرَقٍ. . وهو سرعة عَنَتَنا وأنشد:

\* جاءت به ميلعة طمرة \*

فهريث ن الأبواب والمواد اللغونية للجزءالأول

[4] 401 ١٨٤ عذط . 177 1 A.Y غمو ٣., 171 عطد 441 عذف 171 عمس 794 414 عنال 175 عط عمم 05 48 عطي 444 عذم [3] عمط 145 ۳., عذن ۱۷۹ عطف ۱۳۳ عيث 294 عمل عطل ۰۳۹ 170 عرب. 119 عبا۔ 149 عطم 154 عر ـ ۳۷۸ عبر عنت 437 100 عطن 121 عرز ٤١٣ عبس mu 6 عنث Aξ عر ر ١٨٤ عبط 441 عند ٣.٢ عظب ۲. عوص ٤٠٨ عبل عنز ۱۳۸ 491 عفر 175 عوط 1.8 عئس 444 عضا ۳٤ ٤ عرف 444 عتب پېږ عنبن ٣٠٢ عظم 49. عزم 274 ءتث 144 عنط **የ**ሞለ عرن 195 عتاد ٣.. يحفلن عنط ٠٠٠ 127 ء ِ ب 777 عفر 441 عفث 149 27 عتف عزر ٣٥٠ عفر 474 عتا 112 عز ف 120 عفز 3 T A 144 عتم 144 عزايا 1+4 عنس rei 741 ءنن 137 130 15 عنمي 120 ٣: عثر 124 مزن ۱۸۳ وغدا 8.5 4"" عثل 5.1 عفل 111 عسب 1001 770 عثم 203 علب ٩á عبد 401 ٠٣٠ عثن ٧٩ 111 -444 1.4 ...... 449 ક ન દ عدب 110 9.00 عمل 147 5 . 2 عدث 714 عشد 150 عسم 144 عدر 188 10 1 . 1 :33 **ጎ**.ለ عدس 47 277 عدف 20 20 ٠٠ ٠... 150 Y+A عدل عصا. · 71 36.0 21. 400 عدم عمر . . . ءند 11/10 :1 417 عدن :10 p.c. (MA 20 عما 40,0 ينن 441 ref ٩γ ٥٣ ٣٠٩ عذر 144. 42



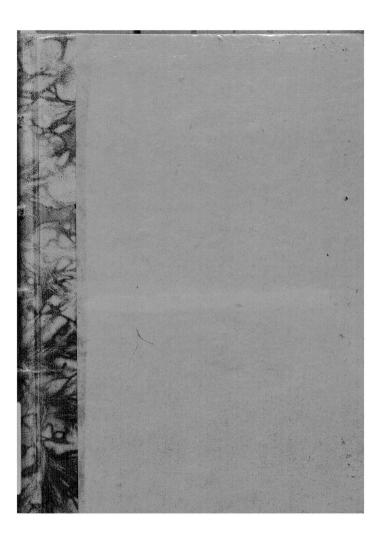